

100/67

## امرأة الضابط **الفرنسي**



الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي - هاتف 6314468 بـ 971 + - فاكس 6314462 و 971+ http://www.kalima.æ: صُ.ب 2380 - الموقع على شبكة الإنترنت



لبنان – بيروت – هاتف 786233 - 785107 - 785107 – فاكس: 786230 + 961 ا 196+ ص.ب 13-5574 - الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

> الطبعة الأولى 1430هـ - 2009م ردمك 7-617-8-9953 ردمك

> > جميع الحقوق العربية محفوظة



■ الدارالعربية العلوم الشرون مه عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم،

هاتف: 786233 - 785108 - 785107 - 785107 – ص.ب: 5574 شوران – بيروت 2050-1102 – لبنان فلكس: 786230 (1-961) – البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb – الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي The French Lieutenant's Woman

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونيًا من الناشر Vintage Classics

بمقتضى الاتفاق الخطى الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل. Copyright © John Fowles 1969

All rights reserved

Arabic Copyright © 2008 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

إن هيئة أبو ظبى للثقافة والتراث "كلمة" والدار العربية للعلوم غير مسؤولتين عن آراء المؤلف وأفكاره، وتعبّر الآراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف، ولا تعبّر بالضرورة عن آرائهما.

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إنن خطى من الناشر

## امرأة الضابط **الفرنسي**

تأليف جون فاولز

ترجمة د. محمد درويش

مراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة







## مقدمة المترجم

يبدو السبحث عن حون فاولز معقدا كالبحث في متاهة. مثله في ذلك مثل بحث الشخصيات الرئيسية في رواياته. ولا سبيل الى الاهتداء اليه الا بالتفكير بالاسلوب الذي يمارس به نشاطه الادبي وما ينطوي عليه من ظلال المعاني. لقد اصبحت اعماله مثار اهتمام النقاد في الفترة الاخيرة لهذا السبب ولسبب اخر هو انستعاش تقييم الاسطورة الحديثة والفن في الكتابات المعاصرة على الرغم من بطء سير عملية التقييم هذه. تجدر الاشارة الى ان فاولز، شأنه شأن العديد من الكتاب السبريطانيين، لم ينل شهرة حقيقية الا بعد ان حققت اعماله نجاحا على المستويين الستحاري والنقدي في الولايات المتحدة على حد تعبير الناقد والروائي الانكليزي مالكسو لم برادبري في الولايات المتحدة على حد تعبير الناقد والروائي الانكليزي المستازين، وهذا هو السبب في ان النقد الادبي للرواية البريطانية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كان دوما نقدا هزيلا لا يراعي حقوق الكتاب ومشاعرهم. الحرب العالمية الثانية كان دوما بقدر معين من الاهتمام وهو اهتمام محير الى حد ما لأن بخاحه السعب في اغلب الاحوال شهرته الادبية بل يقف على الضد منها.

ظهرت جامع الفراشات اولى روايات فاولز في العام 1963 وكانت تبدو رواية علاقات طبقية. وقد اشار فاولز في مقابلة صحفية الى انه قرر لدى كتابته هذه السرواية «ان يكتب وفق اشد قواعد الواقعية صرامة» لأن المظهر الخارجي للسرواية يمتد الى دانيال ديفو وجين اوستن وجان بول سارتر والبير كامو. وهذه مسألة مثيرة للاهتمام لأن نكهة هؤلاء الكتّاب متباينة تماما، كما ان نكهة متباينة تظهر من بين ثنايا الكتاب نفسه بقصتيه. غير ان فاولز ذكر «ان المضامين الجنسية والنفسية الدرامية للمواقف المتطرفة المعزولة» هي التي اثارته واثارت من متعته.

Bradbury, Malcolm: No, Not Bloomsbury, London 1987. (\*)

كما ان الرواية، شألها شأن مجمل اعمال فاولز الاحرى، ذات بعد انحطاطي قوي، وتعتمد، مثل الكثير من انماط ادب الانحطاط على السير في طريق معقدة وراء رغبة غامصة ذات صلة بالجنس عند المرأة وبغرابة الفنّ نفسه. وهي اسوة بالكثير من ادب الانحطاط تغير من الاسلوب الاستطرادي او الواقعي في الكتابة لتحيله الى اسلوب رمزي وغامض. فالبطلة ميرندا تمثل موضوع رغبة كليغ الغامضة، وهي الصورة السابقة لكثير من بطلات فاولز اللاحقات، وتعرف ثورة الفنّ ضد الطبيعة بقولها: «عندما ترسم شيئا ما فانه يعيش وعندما تصوره فانه يموت». واذا ما ماتت حقا، فإن اللغز المقترن بها يظل كما هو، ومن المؤكد انه يتكرر كثيرا في كل ما كتبه فاولز لاحقا.

غــير ان حــون فاولــز رسّخ من شهرته كاتبا متوهجا، متألقا بكتابه الثاني المساحر الصادر في العام 1966 وهو كتاب طالما اقض مضجعه. وفي العام 1977، نشر نسخة منقحة عنه الى حدٌّ ما لحل بعض اشكالات الخيبة التي مر ها ولتزويدنا بنهيين عوضها عن نص واحد على غرار النهايتين اللتين وضعهما لرواية اهرأة السضابط الفرنسي. ولم تحظ الساحر باستقبال طيب على الرغم من ان مستوى مشروعها وتطلعاها الخيالية والعقلية الواضحة كانت غير مألوفة وكان ينبغي لها ان تتبوأ مكانة مهمة في اي مناخ ثقافي يتناغم وهذه الاشياء. وقد حاولت هذه الرواية المضخمة (617 صفحة) ان تستغور كما يبدو تاريخ الوعي في الغرب ابان القرن العــشرين، وهو مشروع نادر بما فيه الكفاية، نُفُّذُ بدرجة عالية من المهارة والخيال والذكاء. واذا كانت رواية امرأة الضابط الفرنسي تقليدا شكليا للرواية الفكتورية وجهدا ممستازا في تقيسيم الفارق التاريخي والعقلي بين مثل هذه الرواية والقارئ الحديث – بما في ذلك بناء وعي العالم الذي كان قائما قبل مئة سنة ووعي العالم الان، ذلــك الوعي المتغلغل في تلافيف المحتمع والذي ينتج نمطا من الوحدة الثقافية بين العالم الداخلي والعالم الخارجي - فإن رواية الساحر كانت على ما يبدو محاولة لعمل شيء يشبه ذلك للقرن العشرين. ويتطلب فهم هذه الرواية مــستويات مــتعددة من الوعى والتصور كما يتطلب ايضا استغوارا اجتماعيا وعاطفييا ونفسانيا. لقد كانت مشروعا بالغ الجرأة، وتعد نصا اساسيا في اي محاولة لفهم جون فاولز.

نقراً بعد ذلك رواية امرأة الضابط الفرنسي الصادرة في العام 1969 فنألف الصوات جون فاولز المتعددة. فهو في بعض الاحيان صوت واثق تمام الثقة، وفي احيان اخرى يلوح في منتهى القلق. وتارة نجده ينتمي الى القرن التاسع عشر انتماء تاريخيا رائعا، واستاذا في فن عريق وتارة احرى ينتمي الى القرن العشرين انتماء تاريخيا ايضا، غير انه انتماء قلق، يشعر فاولز فيه بالاسى لموت الرواية والقارئ في النص. هذه التمثلات جادة تكسب صفة التأمل العقلي، غير انه في بعض الاحيان يتنكر ويدخل اجواء القصة فتراه يركب القطار او يفرض نظريات القرن العشرين على شخصيات القرن التاسع عشر.

الكتابة في هذه الرواية تبدو وهي تمر بين يدي روائي يهتم اهتماما شديدا بمسشكلات العصر الفكتوري الخاصة بالايمان في مواجهة الشكوك العلمية، وبالوقوف «بين عالمين: الاول عالم ميت والثاني لا يقوى على الولادة»، كما يقول ماثيو ارنولد. ويهتم كذلك بالاحصائيات الخاصة بالبغاء وتأثير تشارلز دارون ومضامين كارل ماركس والعلاقة بين الحاضر الذي هو ماض في الرواية والمستقبل الدي هيو الحاضر في الرواية والمستقبل المذي هيو الحاضر في الرواية الفكتوري المثير للاعجاب والوضع في القرن العشرين الذي يجعل من المستحيل الكتابة في داخله؛ للاعتاب والوضع في القرن العشرين الذي يجعل من المستحيل الكتابة في داخله؛ الاستطرادي، الجامع المانع في الغالب، العارف بكل شيء، الروائي القادر على سرد الاحداث كأنه ينقلها نقلا، متأملا اياها تأملا حصيفا.

رواية امرأة الضابط الفرنسي يمكن ان تعد رواية ذكية تكشف عن استفادة الكاتب الحديث من الموروث الفكتوري، وهذا تصبح رواية ليبرالية معمارها يقوم في الاساس على اساليب الواقعية الاخلاقية والتأويل الاخلاقي الذي ينتمي الى شكل القرن التاسع عشر. وهذا، فإن الرواية توسع مدى البصيرة الاخلاقية والوعي الاجتماعي الذي نحصل عليه من قراءة جورج اليوت على سبيل المثال، ليصبح مصفافا الى شكل اكثر حداثة في اشكال التصور تساعدنا في ذلك المعرفة التاريخية المتساعر الطيبة الفياضة. الها قصة التحرر من التاريخ، حيث يحل محل النفاق والافراط في الاحتشام والجهل والميوعة العاطفية – وكلها من سمات العصر الفكتوري – الصدق والمصداقية والايمان الصحيح والحرية؛ وهي من سمات العصر الفكتوري – الصدق والمصداقية والايمان الصحيح والحرية؛ وهي من سمات العصر

الحديث. فتنطلق البطلة سارة بوصفها امرأة وكائنا اجتماعيا غريبا من سجنها الذي يقيدها ويكبح جماحها. ويجوز لنا ان ننظر الى الرواية على الها رواية حديثة تدور عن شخصين، بل عن سارة قبل كل شيء، يكتشفان تحررها وانعتاقهما الحديث في على ألم موشح برداء التجربة الفكتورية ووجهاء المجتمع الفكتوري، وقد نسج هذا الرداء مؤلف مثقف واسع الاطلاع يتمتع بموهبة عظيمة في المحاكاة. وفي وسعنا ان ننظر اليها على الها «ميتا – نص» من نصوص ما بعد الحداثة او هي رواية يكون فيها وعي الطبيعة الخيالية لكل الروايات واضحا، كما تعي الشخصيات الها داخل قصة وتحاول البحث عن حريتها منها.

هـذه الـنقاط مهمة، لأنها تخص قضية العلاقة بين الكاتب البريطاني المعاصر والموروث، مدى فائدتما وقدرته في ديمومة الحقائق الاجتماعية والاخلاق التي نراها شاخـصة، وكـذلك علاقته بالاسلوب الذي يمكن ان تنقل فيه الكتابة الحديثة او تطرح للاختبار من مادة الرواية الفكتورية وواقعيتها.

يـــؤكد الناقد مالكو لم برادبري ان رواية امرأة الضابط الفرنسي هي «احد افضل الكتب التي ظهرت في بريطانيا منذ الحرب، واعتقد بالها رواية واعية ظهرت في وقـــت مثير للاهتمام كان فيه العديد من الكتّاب البريطانيين يعيدون التفكير في علاقـــتهم بموروثهم. وقد قدّمها روائي اتخذ بحثه في الرواية منحى مغايرا على نحو درامي مثير للانتباه، روائي يعي وعيا شديدا النسيج النقدي المحيط به على الرغم من انه يقاومه باساليب احرى. وتقف هذه الرواية على التخوم التي انتجت اكثر التعقيدات في الرواية البريطانية الحديثة، التخوم بين رواية القرن التاسع عشر الواقعية والرواية الحديثة. وهــي اسوة بالكثير من الروايات الحديثة تعزز الحيرة والارتباك باستخدام العناصر التي الفــنا فهمها وشرحها بشكل من اشكال الشعرية. اننا نميل الى تحسس طريقنا عبر اللهــبرالية التي تنبه الى الشخصية والتجربة الاجتماعية والاسلوب الذي يغذي كل اللهــبرالية التي تنبه الى الشخصية والتجربة الاجتماعية والاسلوب الذي يغذي كل الروايات الجديثة كروايات نابوكوف او ماركيز على سبيل المثال، تميل الى مقاربة الروايات الحديثة من حول الرواية وهي في اعلى درجات التوتر والشك، فيها النقاط التي تستغور الواقعية والخيال، الكتابة الغامضة، التقرير والفنتازيا».

بحدر الاشارة الى ان المساحو وامرأة المضابط الفونسي بحمعهما العديد من المظاهر المشتركة. فهما تعتمدان على سرد متقن، على توظيف مهارات الروائي الواقعية والملغزة. وتهتم الروايتان بالمسعى نحو تحقيق الذات تحقيقيا وجوديا في عالم تطغى عليه قوة التاريخ وتعقيداته الاجتماعية وتعيش الشخصيات فيه الى حدِّ كبير داخر شروط التاريخ الصارمة. وفي كلتا الروايتين يتم اخراج البطلين من عالم الوعي التقليدي والواقعي الى عالم اخر تسيطر عليه الالغاز ويهيمن عليه الغموض، ولا يمكن عرب عدد أي من الروايتين بمثابة ابطال شامل للواقعية او النزعة الانسانية الادبية. فالواقعية مذهب برع فيه فاولز والانسانية نزعة يؤمن بما كل الايمان. ان الروايتين اعادة بناء مضغوط لالغاز الواقعية واستغوار هام للصعوبات والاحتمالات الروايتين اعادة الروائسي الحديث الذي لا يملك استعدادا للاستغناء عن الخصائص الانسانية التي تتميز بما الرواية.

جون فاولز روائي دقيق، روائي يذكرنا بمنهج الشك الذي سارت عليه ناتالي ساروت ويمثل قضية مثيرة للاهتمام في موروث روائي بريطاني لم يستسغ كثيرا هذا النمط من البحث الفتي. الا ان السؤال يظل مطروحا: اهو كاتب بالمعني الحديث؟ معينى معاصريه التجريبين؟ لعل هناك اجابة عن مثل هذه التساؤلات في مجموعته القصصية البرج الابنوسي الصادرة في العام 1974 عندما صور لنا الفنّان بريزلي الــذي يختار التعبير عن ابتكاراته على نحو ما، بكتابته فنا عن الحاضر يتداخل فيه الكـــثير مـــن الماضي: «وراء حداثة الكثير من العناصر الخارجية ثمة ولاء لموروث موغل في القدّم». وفي وسعنا ان نلاحظ الى اي مدى تلائم هذه العبارة جون فاولز نفسسه. فقد بحسث، شأنه شأن العديد من الروائيين البريطانيين بمن فيهم ايريس مردوخ التي يبدو منطقيا مقارنته بها، عن سحر معاصر في اسرار فن حديث يضغط علسيه الستاريخ وفكر القرن العشرين فيما وراء حدود الرواية الفكتورية. وهو لم يتنكر لهذه العناصر في الفنّ تازيا التي تنتمي الى موروث الواقعية وفكرة الشخصية. ففي حين تكون فيه الرواية التقليدية شكلا واقعا في اسر التاريخ، خاضعة لافكاره الخاصة بالمعرفة الشاملة ونسق التطور، فإن فاولز ينشد كسر هذا الاطار، ويسمح بادخــال فكــرة الوعـــي الحديث والتزامه بالحرية فيه. في حين تعارض الاساليب الاســـتطرادية والتبسيطية في الرواية التقليدية كل ما هو انحطاطي وجنسي وملغز،

فإن فاولز يفتح الباب على مصراعيه امام تلك المملكة الزائلة. ان رواياته النموذجبة تختصر التمرينات، وتجعله اليوم واحدا من الكتّاب العظام بسبب براعته المتقنة ورغبـــته في ان يرى مواجهة جديدة بين ظروف الوجود الحديث وتياراته من جهة وشكل الفنّ من جهة ثانية.

د. محمد درویش

تمد عينيها غربا
فوق البحر،
سواء كانت الريح عاصفة او نطيفة،
وقفت دوما
يحدوها الامل
هناك فقط
يستقر بصرها،
لا يبدو ثمة سحر

(هاردي - الاحجية).

السريح السشرقية هي اسوأ الرياح في خليج لايم؛ فخليج لايم هو ذلك الجزء الاكسبر مسن السضلع المستد جنوب غربسي انكلترا، وفي وسع شخص محب للاسستطلاع ان يستنتج على الفور العديد من الاحتمالات القوية بشأن الشخصين اللسذين شرعا بالسير في الجزء الادبى من رصيف لايم ريجيس، تلك المنطقة الصغيرة والعريقة في القدم، صباح يوم لاذع، عاصف في اواخر اذار/مارس عام 1867.

لقد شجّع الكوب ما تولده الالفة على مدى السنوات السبعمئة على الاقل ولا يرى اهل لايم الحقيقيون فيه اكثر من مخلب طويل من جدار رمادي اللون، قديم، ينثني قد بالة البحر. وبما انه يمتد في الواقع بعيدا عن البلدة الرئيسية، مثل بايريس(١) الصغيرة لاثينا البالغة الصغر، فانهم يبدون تقريبا وقد اولوا ظهورهم له. المؤكد انه قد كلفهم بما فسيها الكفاية لاصلاحه على امتداد القرون كي يبرروا شيئا من النفور منه. الا انه من وجهدة نظر اكثر قدرة على التشخيص واقل دفعا للضرائب يعد اجمل متراس بحري في الساحل الجنوبسي لانكلترا. وهو كما تقول كتب السياحة ليس مجرد مكان عابق

<sup>(1)</sup> بايريس: مدينة يونانية تعد ميناء للعاصمة اثينا. (المترجم)

بــسبعمئة ســنة مــن تاريخ انكلترا او ان السفن ابحرت منه لمواجهة الارمادا، او لأن الدوق مونماوث حط فيه [عندما قاد التمرد ضد والده تشارلز الثاني عام 1681]... بل لأنه في خاتمة المطاف قطعة رائعة من الفنّ الشعبـــي.

بدائي، لكنه معقد، ضخم ولكنه رقيق، يمتلئ بالانحناءات الدقيقة والكتل مثل عمل من اعمال هنري مور ومايكل انجلو، خالص نقي، لاذع، نموذج للكتلة الكبيرة. اابالغ؟ ربما، لكن في الامكان التحقق من كلامي، اذ إن الكوب لم يتغير الا قليلا منذ العام الذي اكتب عنه، على الرغم من ان بلدة لايم قد تغيرت. كما ان اختبار الكلام يفتقر الى الانصاف اذا ما نظرت بعيدا صوب اليابسة.

على اي حال، لو انك توغلت صوب الشمال وباتجاه اليابسة في عام 1867، كما كان يفعل الانسان انذاك، فإن توقعاتك من شألها ان تكون منسجمة. كانت للهمية بحموعة من عشرة بيوت او نحو ذلك ومكان صغير مخصص للمراكب – بان فيه مركب شراعي مثل فلك قيد الانشاء – وقد حثمت جميعا في البقعة التي يرتد فيها الكوب عائدا صوب اليابسة. على بعد نصف ميل الى الشرق تمتد فوق المروج المنحدرة سطوح منازل لايم المغطاة بالقرميد. الها مدينة بلغت اوج ايامها في القرون الوسطى وبعد ذلك بدا اضمحلالها. في جهة الغرب كان حرف صخري رمادي اللون، كثيب المنظر، ينتصب شاهقا فوق الساحل الكثير الحصى وكان معروفا بين سكان المنطقة باسم وير كليفز. ووراء ذلك كله، ثمة حرف صخري اخر يمتد داخل اليابسة، تحجبه عن الانظار غابة كثيفة. من هنا، فإن الكوب يبدو في الإغلب المتراس الاخير – في وجه الساحل الموحش المتآكل الممتد الى جهة الغرب. وفي هذا الصدد يمكن التحقق من كلامي ايضا. لا شيء اليوم يشير الى وجود بيت كان قائما في ما مضى او الى اكواخ ساحلية بائسة في ذلك الاتجاه.

هكذا فالجاسوس المحلي – وقد كان واحد حقا – ربما استطاع ان يستنتج بأن هـ ذين الشخـ صين غـ ريبان، لهمـ ا ذوقهما الخاص، ولا سبيل الى الحيلولة دون اسـ تمتاعهما بالكـ وب بسبب ريح عاتية لا غير. من جهة احرى، في وسع هذا الجاسوس ان يقرب منظاره اكثر وعندئذ ربما سيتمكن من الارتياب في ان عزلة مشتركة كانت تثير اهتمامهما اكثر من النحت البحري ومن المؤكد انه سيلاحظ الهما شخصان لهما ذوق رفيع جدا فيما يخص مظهرهما الخارجي.

كانت السيدة الشابة ترتدي اشد الثياب اناقة. كانت ثمة ريح الحرى قمب في العام 1867، بداية ثورة ضد الكرنيولين<sup>(2)</sup> والقبعة الكبيرة. ربما استطاعت العين ان تلاحظ من خلال المنظار تنورة حمراء ضاربة الى الارجواني، ضيقة وقصيرة على نحو يسبعث على الجراة اذ لاح كاحلان ابيضان من تحت المعطف الاخضر الصارخ وفوق الحذاء الاسود الذي كان يمشي وئيدا فوق الحجارة، كما كانت تعلو شعر السرأس واحدة من القبعات الصغيرة المسطحة غير الملائمة، وقد زينتها في جانبها خصلة رقيقة من ريش طائر ابيض – وهو تصميم لقبعات نسائية ما كانت نساء لايم لتجرؤ على اعتمارها قبل مضي سنة الحرى على الاقل. اما الرجل الطويل القامة الذي كان يرتدي بدلة ذات لون رمادي فاتح، تخلو من اي عيب، ويضغط على الجدزء الاعلى من قبعته بيده الفارغة، فقد قلل كثيرا من حجم شاربه الذي على على عكمو افضل الازياء الرجالية الانكليزية قد اعلنوا انه مبتذل قليلا اي مضحك كان محكو واضح. الا ان العالم كان يومئذ على وشك اكتشاف اليوم على الها حادة على نحو واضح. الا ان العالم كان يومئذ على وشك اكتشاف الاصطناعية. كما ان بغية المرأة من اللون كان التألق لا التحفظ وذلك للتعويض عن اشياء كثيرة اخرى في سلوكها المتوقع.

لكن في المكان الذي من شأن الشخص المتطلع بالمنظار نحو البحر ان يكون فسيه، ثمة شخص اخر فوق ذلك السد الحاجز للامواج، المثير للكابة، الملتوي. كان ذلك الشخص يقف عند الجزء المحاور للبحر، وقد انحنى كما يبدو فوق ماسورة مدفع انتهى ها الامر لأن تكون عمودا تُشد اليه حبال المراكب. كانت ثياب السخص سوداء، تثير حركتها الريح، لكن الشخص ظل ثابتا لا يتحرك، محدقا، محدقا صوب البحر، مثل نصب حي ينظر الى غريق، شخص من الاساطير وليس من اي جزء من الحياة التافهة في الاقاليم.

<sup>(2)</sup> الكرنيولين: قماش قاس لتبطين الثياب. (المترجم)

في ذلك العام 1851 كان عدد الاناث في بريطانيا من اللواتي جاوزن السنة العاشرة يقدر بـ 7,600,000 مليون مقارنة بـ 7,600,000 من الذكور. وبهذا يسصبح واضحا انه اذا كان مقدرا للفتاة الفكتورية ان تغو زوجة واما، فاته لم يكن محتملا وجود عدد كاف من الرجال بفي بالغرض.

اي. رويستون بايك – وثائق انسانية من العصر الفكتوري الذهبي

سانشر شراعا من فضة وابحر صوب الشمس،
سانشر شراعا من فضة وابحر صوب الشمس،
ولسوف يبكي حبيبي الغادر، ولسوف يبكي حبيبي الغادر
ولسوف يبكي حبيبي الغادر، من اجلي بعد الرحيل
اغنية شعبية من الريف الغربي – «بينما كانت سيلفيا تتمشى»

- يا عزيزتي تيا. لقد اعلنا عن ولائنا لنبتون<sup>3</sup> وسيغفر لنا اذا ما اوليناه ظهورنا الان.
  - لست كثير الشهامة.
  - ماذا يعني هذا، رجاء؟
- كــان ينبغي ان اعتقد بانك كنت ترغب في اطالة فرصة الامساك بذراعي باحتشام.
  - يا للرقة التي وصلنا اليها!
    - لسنا في لندن الان.
  - في القطب الشمالي ان لم اكن مخطئا.
    - ارغب في السير حتى النهاية.

وهكـــذا استدار الرجل وقد بدت عليه نظرة يأس تتسم بالواقعية كأنها اخر نظرة يلقيها على اليابسة وواصل الاثنان طريقهما على امتداد الكوب.

<sup>(3)</sup> نبتون: سيد البحر عند قدماء الرومان. (المترجم)

- كمــا ارغــب في سماع ما دار بينك وبين ابــي من حديث يوم الخميس الماضي.
- لقد سبق ان تبينت خالتك بعض التفاصيل مني عن ذلك المساء البهيج.

توقفت الفتاة ونظرت الى عينيه.

- تـــشارلز. يجــوز ان تكون صعبا كما تشاء مع اي شخص اخر، ولكن لا ينبغى لك ان تكون صعبا معى.
  - ما رأيك اذا يا عزيزي لو اننا سنرتبط معا برباط الزوجية المقدس؟
    - وتحتفظ بسخريتك لناديك.

دفعته بتكلف لمواصلة السير.

- وصلتني رسالة.
- اه. من والدتك؟
- اعلم ان شيئا ما قد حدث... عند الميناء.

واصلا السير بضع خطوات قبل ان يرد. فقد بدا تشارلز لبرهة انه ميال الى ان يكون جادا، الا انه غيّر من رأيه.

- اعترف بانني ووالدك النبيل اختلفنا في مسألة فلسفية صغيرة.
  - انت شخص مولع بالاذي.
    - اردتُ ان اكون نــزيها.
  - وماذا كان موضوع حديثكما؟
- طـــرح والدك رأيا بانه كان ينبغي عرض السيد دارون في قفص على الملأ في حديقة الحيوان. في القفص المخصص للقردة. وقد حاولت ان اشرح بعض الادلة العلمية القائمة من وراء فرضية دارون. لكنني اخفقت. هذا كل شيء.
  - كيف تُقدم على ذلك... وانت تعرف اراء ابي!
    - كنت اتسم بالاحترام الشديد.
    - هذا يعني انك كنت مفعما بالكراهية.
- لقـــد اعلن حقا انه لن يزوج ابنته لشخص يعتقد ان جده كان... بيد انني اظن انه عند التفكير في حالتي سينظر الي بوصفي قردا يحمل لقبا من القاب النبلاء.

سددت اليه نظرة وهما يواصلان سيرهما وادارت رأسها الى الجانب على نحو فسضولي، وهسي اشسارة مميزة لتعبير عن القلق – وفي هذه الحالة، القلق بشأن ما اعتقدته حقا العقبة الكاداء امام خطوبتهما. لقد كان والدها رجلا ثريا واسع الثراء بيد ان جدها كان تاجر البسة. اما والد تشارلز فكان يحمل لقب (بارون). ابتسم وضغط اليد ذات القفاز المتدلية من ذراعه الايسر.

- لقد سوينا الامر فيما بيننا يا عزيزتي. من المناسب جدا ان تشعري بالخوف ازاء والدك. لكني لن اقدم على الزواج به. كما انك نسيت انني عالم. وقد كتبت دراسة. فلا بد ان اكون كذلك. واذا ما ابتسمت على هذا النحو فانني ساجعل من حياتي وقفا على الاحفوريات (4) لا عليك.
  - لست ميالة لأن اكون غيورة من الاحفوريات.
    - ثم توقفت وقفة تدل على المكر.
- طالما انك تسير فوقها الان منذ ما يقرب من الدقيقة ولم تتلطف وتتنازل حتى بالنظر اليها.

القـــى نظــرة حادة الى اسفل، وجثم على ركبتيه بسرعة. كانت اجزاء من الكوب مغطاة بصخور احفورية.

- يــا الله! انظري الى هذه. صخرة بورتلاند. لا بد ان هذه الصخرة قد اتت من الصخور الكلسية في (بورتلاند)<sup>(5)</sup>.

امتثل لامرها وهو يبتسم.

- والان. الست عطوفة عليك اذ اتيت بك الى هنا؟ انظر!

ثم قادتــه الى جانب المتراس حيث يكمن صف من صخور مسطحة محشورة جانبيا في الجدار تستخدم بمثابة سلالم تؤدي الى ممر أخفض.

<sup>(4)</sup> الاحفوريات: بقايا حيوان او نبات من عصر جيولوجي سالف مستحجرة في اديم الارض. وتسمى ايضا «المتحجرات». (المترجم)

<sup>(5)</sup> بورتلاند: شبه جزيرة صخرية على القنال الانكليزي مشهورة بصخورها التي ترجع الى العصر الجوراسي الذي بدا قبل 190 مليون سنة واستغرقت قرابة 54 مليون سنة. (المترجم)

هذه هي السلالم نفسها التي جعلت فيها جين اوستن بطلتها لويزا ماسكروف تسقط منها في روايتها الاقناع.

يا له من مشهد رومانسي.

- كان السادة المهذبون رومانسيين... انذاك.
- وعلمِّين في الوقت الراهن، هلا نبدا بمبوطنا المحفوف بالخطر؟
  - ونعود ادراجنا.

مرة اخرى واصل الاثنان سيرهما. وعند ذاك لاحظ هو، او على الاقل ادرك، جنس الشخص الواقف عند النهاية.

- يا للسماء! ظننت ذلك الشخص صياد سمك. لكن اليست هي امرأة؟ انعمت ايرنستينا النظر - فقد كانت عيناها الرماديتان البالغتا الجمال مصابتين بقصر البصر. وكان كل ما في وسعها مشاهدته هو شبح معتم.

- اهي شابة؟
- الها على مسافة بعيدة لا استطيع ان اتأكد منها.
- غير انني استطيع ان اخمن من هي. لا بد انها المأساة المسكينة.
  - مأساة؟
  - لقب. احد القاها.
  - وما هي الالقاب الاخرى؟
  - الصيادون يطلقون عليها لقبا بذيئا.
    - يا عزيزتي تينا. المؤكد انك...
  - يطلقون عليها لقب امرأة... الضابط الفرنسي.
- عجــبا! وهل هي منبوذة الى الحدّ الذي تضطر فيه الى قضاء اوقاتها خارج البيت في هذا المكان؟
  - -انها... مجنونة الى حدّ ما. لنعد ادراجنا. فانا لا احب الاقتراب منها.
    - توقفًا. وجال ببصره صوب الشبح الاسود.
    - لكنك اثرت رغبتي في الفضول. من هو الضابط الفرنسي هذا؟
      - رجلٌ قيل عنها انه...
        - وقع في غرامها؟

- بل اسوأ من ذلك.
- ومن ثم هجرها؟ اهناك طفل؟
- لا لا اظن ان هناك اي طفل. كل ما هناك اشاعات.
  - لكن ما الذي تفعله في ذلك المكان؟
    - يقولون انها في انتظار عودته.
  - لكن... اليس هناك من يهتم بامرها؟
- انها تعمل خادمة بشكل ما عند السيدة بولتيني العجوز. و لم يكن يسمح لها بالظهور في اثناء زياراتنا. غير انها تقطن هناك. ارجوك لنعد ادراجنا. انني لم ارها. بيد انه ابتسم.
  - لو الها وثبت اليك فسوف احميك واثبت لك عن شجاعتي. هيا.

هكذا سار الاثنان مقتريين اكثر من الشبح الواقف قرب ماسورة المدفع. كانت قد حلعت قبعتها وامسكت كما بيدها. اما شعرها فكان محكم الشد الى السوراء داخل ياقة معطفها الاسود - وهو معطف غريب يبدو اكثر شبها بمعطف رجل حيال من معطف امرأة كان زيه سائدا في السنوات الاربعين الماضية. ولم تكن هي الاخرى لتعرف الكرينولين. لكن الواضح ان سبب ذلك انما يكمن في النسيان لا في معرفة اخر الاذواق اللندنية. ابدى تشارلز ملاحظة مبتذلة بصوت عال كي يحذرها من الها ليست وحيدة. غير الها لم تلتفت. تقدم الاثنان الى حيث في وسعهما مشاهدة وجهها من الجانب ورؤية بصرها المسدد مثل بندقية صوب الافت البعيد. في هذه الاثناء هبت ريح اقوى اضطرت تشارلز الى وضع ذراعه حول خاصرة ايرنستينا كي يسندها، واضطرت المرأة الى التشبث على نحو اقوى بالماسورة. حالما سمحت الريح، تقدم الى امام دون معرفة السبب. ربما ليظهر بالماسورة. حالما سمحت الريح، تقدم الى امام دون معرفة السبب. ربما ليظهر بالماستورة. حالما سمحت الريح، تقدم الى امام دون معرفة السبب. ربما ليظهر لايرنستينا كيفية اثارة خوف وزة.

- سيدتي الطيبة. اننا لا نستطيع رؤيتك في هذا المكان دون ان نقلق على سلامتك. ان عاصفة اشد -

التفتت لتنظر اليه - او من خلاله - كما ظن تشارلز. و لم يكن الجانب الايجابي في ذلك الوجه هو الذي بقي واياه بعد ذلك اللقاء الاول بل كل الجانب السذي لم يستوقعه ابدا؛ فقد كان عصرهما هو العصر الذي يفضل فيه شكل المرأة

السرزين، المحتسم، المطيع. وعلى الفور شعر تشارلز انه قد تجاوز حدوده، كان الكوب تعود ملكيته الى ذلك الوجه لا الى مقاطعة لايم العريقة. لم يكن وجها جميلا مثل وجه ايرنستينا. من المؤكد انه لم يكن وجها جميلا وفق مقاييس واذواق اي عصر. لكنه كان وجها يصعب نسيانه، وجها مأساويا، يتفجر الحزن منه على نحو صاف، طبيعي، بلا توقف، مثل تفجر الماء من ينبوع غابة. لم يكن فيه اي مكر، او نفاق او هستيريا او قناع. وقبل كل شيء بلا اي اثر يدل على الجنون. كان الجنون في البحر الخالي، الافق الخالي والافتقار الى سبب لمثل هذا الحزن. كان الينبوع طبيعي بخصيصته، ولكنه غير طبيعي في انبحاسه في صحراء.

فكر تشارلز بعد ذلك مرات ومرات في تلك النظرة الشبيهة بالرمح. ومن الطبيعي ان التفكير على هذا النحو لا يعني مجرد وصف شيء بل الاثر الذي يملكه. وشعر بنفسسه في تلك اللحظة القصيرة كأنه عدو ظالم، اخترقه الرمح وحط من قدره بحق.

لم تقــل المرأة شيئا. واستغرقت نظرتها الى الوراء ثانيتين او ثلاث ثوان على الاغلــب. ثم واصــلت التحديق الى جهة الجنوب. تشبثت ايرنستينا بكم تشارلز، واستدارت وهي تهز كتفيها وتبتسم لها، وعندما اقتربا من اليابسة اكثر قال:

- اتمسى لـو انـك لم تذكري تلك الحقائق القذرة. هذه هي مشكلة الحياة الريفية. فكل واحد يعرف الاخر وليست هناك اسرار. ولا قصص عاطفية. بعد ذلك تحرشت به واصفة اياه بالعالم ومحتقر الروايات.

من بين كل العقود الزمنية في تاريخنا، فإن الرجل الحكيم سيختار خمسينيات القرن التاسع عشر ليكون شابا فيها.

جي. ام. يونغ - صورة عصر

بعد ان عدد تشارلز الى مأواه في وايت لاين اثر طعام الغداء شرع يحدق الى وجهه في المرآة. كانت افكاره مبهمة على نحو لا سبيل الى وصفها. بيد الها كانت تسخمن عناصر غامضة، مشاعر هزيمة غير واضحة لا تتصل بأي وسيلة بالحادثة عند الكوب بل تتصل بامور تافهة معينة تفوه بها في اثناء الغداء عند الخالة ترانتر، وباعذار محددة ومميزة قدمها؛ فيما اذا كان اهتمامه بعلم الاحاثة(6) هدفا كافيا لقدراته الطبيعية؛ فسيما اذا كان من شأن ايرنستينا ان تفهمه حقا مثلما فهمها هو، كما تتصل بمشاعر عامة ذات هدف غير محدد ربما كان اصلها - كما استنتج احيرا - ليس سوى خطر انقضاء عصر يوم مصحوب بالمطر. على اي حال، كان العام هو 1867. وهو كان في الثانية والثلاثين من العمر ليس الا. كما انه دوما تطلب من الحياة امورا كثيرة.

على الرغم من ان تشارلز احب ان ينظر الى نفسه على انه عالم شاب ربما ليس من شأنه ان يندهش كثيرا اذا ما وصلت اليه الانباء مستقبلا عن الطائرة والمحرك النفاث والتلفزيون والرادار: ان ما كان من شأنه ان يثيره حقا هو الموقف المستغير من الزمن نفسه. فالبؤس الكبير المفترض عن قرارنا هو الافتقار الى الزمن. واحساسنا بذلك، وهو احساس لا ينطلق من الحب النسزيه للعلم، ولا من الحكمة بالتأكيد، احساسنا بذلك هو السبب في اننا نخصص مثل هذه النسبة الضخمة من الابداع والمسال في مجتمعنا للعثور على وسائل اسرع في تنفيذ الاعمال - كأن الهدف النهائي للجنس البشري يتمثل في الاقتراب لا من البشرية الكاملة بل من ومسيض برق كامل. غير ان المسألة عند تشارلز، وعند الكثير من معاصريه ونبلاء

<sup>(6)</sup> علم الاحاثة: علم يبحث في اشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة كما تمثلها المتحجرات او المستحاثات الحيوانية والنباتية. (المترجم)

بحستمعه تقسريبا هي ان بصمة الزمن على الوجود كانت بطيئة تماما. ولا تتمحور المستكلة في كل ما يريد الفرد ان يفعله بل نسج ما فعله المرء لملء رحاب الفراغ الواسعة الموجود امامه.

مسن اكثـر اعراض الثراء شيوعا اليوم هو العصاب المدمر؛ في قرنه كان هو السسام الهـادئ. صحيح ان موجة الثورات في العام 1848، ذكرى الاصلاحيين<sup>(7)</sup> السـذين مضى عهدهم الان، كانت تقف مثل ظلال هائلة وراء ذلك العصر؛ لكن مسن وجهة نظر الكثيرين - بمن فيهم تشارلز - فإن اهم شيء يخص ذلك التذمر البعـيد انمـا هو الفشل في الانفحار. لقد كانت الستينيات فترة مزدهرة لا جدال فـيها. وحـاءت الثـروة الى الحرفيين، وحتى الى الطبقات العاملة التي قلصت من احـتمال اندلاع الثورة، في بريطانيا العظمى على الاقل، تماما. وغني عن القول ان تشارلز لم يكن يعرف شيئا عن الالماني الذي كان يعمل بهدوء، كعادته دوما، عصر ذلك اليوم في مكتبة المتحف البريطاني، والذي قدر لعمله بين تلك الجدران الكئيبة ان يثمـر ثمـرة حمـراء متألقة. ولو انك وصفت تلك الثمرة او الاثار الناجمة عن اسـتهلاكها العشوائي مؤخرا، فإن المؤكد الا يصدقك تشارلز تماما - وعلى الرغم مـن ذلك، فبعد ستة اشهر من شهر اذار/مارس عام 1867 صدر الجزء الاول من رأس المال في هامبورغ.

هـنالك ايضا اسباب شخصية لا تحصى تبيّن ان تشارلز لم يكن مؤهلا لدور المتــشائم المتناغم. فحده البارون كان ضمن ثاني صنفين لوجهاء الريف الانكليز: صــيادو ثعالب، مسرفون في شرب الشراب الفرنسي الأحمر من بوردو، ومثقفون يجمعــون كــل ما موجود تحت الشمس. وقد جمع في الاساس الكتب، ولكنه في السنوات الاخيرة خصص جزءا من ثروته، واكثر من ذلك صبر اسرته، للتنقيب في الروابــي غير المؤذية التي كانت تملأ ارضه البالغة ثلاثة الاف فدان في (ويلتشاير). الدلمــون وحجارة المنهير (العمر) والصوان وقبور خاصة بالعصر الحجري الحديث كلها

<sup>(7)</sup> يقصد بالاصلاحبين او «الميثاقبين» بعض المصلحين السياسيين الانكليز في القرن التاسع عسر الذين قدموا للبرلمان الانكليزي «ميثاقا» ذا مطالب تهدف الى تحسين اوضاع الطبقة العاملة من الناحيتين الاجتماعية والصناعية. (المترجم)

<sup>(8)</sup> المنهير: حجارة او نصب حجرية عمودية يعود اصلها الى ما قبل التاريخ. (المترجم)

كانت حياته تكتنفها مأساة واحدة - فقد توفيت في ان واحد زوجته الشابة والطفلة المولودة حديثا التي كان مقدرا لها ان تصبح شقيقة تشارلز الذي كان يبلغ سنة واحدة مسن عمره. بيد انه هضم احزانه. ولم يغدق عاطفته القوية عليه وحسب، بل اتى له بعدد من المعلمين الخصوصيين والمدرسين الصارمين وباع حسمته مسن الارض واستثمر امواله بدهاء في اسهم في سكة الحديد، وبغباء في موائد. باختسار، عاش، وكانه ولد في العام 1702 لا في 1802، وصرف الجزء الاعظم من حياته لاحل المتعة... وتوفي بسببها الى حدّ كبير في العام 1856. وهذا كان تشارلز وريثه الوحيد، لم يكن وريث ثروة ابيه حسب التي اخذت بالتناقص لقد انتقمت لعبة القمار اخيرا من ازدهار سكة الحديد، بل ورث ايضا ثروة عمه السخمة حدا. وكان من الواضح في عام 1867 ان عمه لم يظهر اي علامة تشير الى قرب موته على الرغم من عودته الشاملة الى المشروب المفضل.

كان تشارلز يحب عمه مثلما كان عمه يحبه. غير ان هذا الحب ما كان ليظهر دوما في علاقتهما. وعلى الرغم من ان تشارلز قدم ما يكفي من التنازلات في صيد طيور الحجل عندما كان يطلب منه فعل ذلك، فانه رفض رفضا باتا وقاطعا صيد السثعالب. لم يكن ليهمه ان كانت الطريدة لا تؤكل، ولكنه كان يشمئز من سوء السصيادين. وكان هنالك ما هو أسوأ: كان يهوى على نحو لا يوصف السير على القدمين بدلا من ركوب الخيل. والسير على القدمين ليس تسلية السيد النبيل الا اذا كان في حبال الالب السويسرية. لم يكن يحمل ضغينة محددة للحواد نفسه بل كان قسد ورث كراهية العالم الطبيعي لاعاقة الملاحظة من مسافات قريبة وعلى مهل. على اي حال، كان محظوظا. ففي يوم من ايام الخريف وقبل سنوات عديدة، على عالى العائرا غريبا كان يحلق فوق حدود احد حقول القمح العائدة لعمه. وعندما اكتشف نوع الطائر الذي اصطاده وندرته، انتابه غضب مبهم ازاء نفسه. فقد كان ذلك الطائس واحدا من اواحر طيور الحبارى العظيمة التي تصطاد فوق سهل ذلك الطائس واحدا من اواحر طيور الحبارى العظيمة التي تصطاد فوق سهل

ســالزبري. غــير ان عمه ابتهج كثيرا. وحنط الطائر وظل الى الابد يحدق بعينين تمــوران ببريق الرغبة، مثل ديك رومي اسود، خارج الصندوق الزجاجي في غرفة الاستقبال في قصر وينــزيات.

كان عمه يثير سأم زواره من الطبقة العليا على نحو لا متناه بقصة الاسلوب السذي انجز فيه العمل؛ وكلما شعر بانه ميال الى حرمان تشارلز من الارث - وهو موضوع يجعله ارجواني اللون لأن ممتلكاته موروثة لذكر فقط - فانه يستعيد حنان العم عند الوقوف امام الحبارى الخالد الذي اصطاده تشارلز وتأمله. كانت لتشارلز عسيوبه، فهو لم يكتب دوما مرة واحدة في الاسبوع، كما انه مولع ولعا مشؤوما بقضاء اوقات العصر في مكتبة قصر وينزيات، وهي حجرة قلما استخدمها عمه.

على اي حال، له عيوب اخطر من هذه العيوب. ففي كيمبرج بدأ حقا بتعلم شيء ما خلافا لمعظم شبان عصره بعد ان جمع الاثار الفريدة كما ينبغي ودفع اشتراكه في مجلة (39 مقالة). الا انه انخرط في السنة الثانية من الدراسة مع مجموعة فاسدة، وانتهى به الامر ذات ليلة كثيرة الضباب في لندن الى امتلاك حسد فتاة عارية. واندفع من بين ذراعيها اللندنيتين المكتنزتين الى اذرع الكنيسة، واثار رعب والده ذات يوم بعد ذلك الحادث بفترة قصيرة بالإعلان عن رغبته في الانخراط في الكهنوت. فكان هناك رد واحد لمثل هذه الازمة. لا بد من ارسال الشاب الفاسد الى باريس. وهناك تلطخت سمعة عذريته البراقة بالاعتراف. وحدث الشيء نفسه، كما فكّر والده، بخصوص زواجه المقرر بالكنيسة. فقد رأى تشارلز الشيء نفسه، كما فكّر والده، بخصوص زواجه المقرر بالكنيسة. فقد رأى تشارلز ما كان يقف وراء الدعوة المغرية لحركة اوكسفورد (9) – الخاصية الدنيوية للمذهب الكاثوليكي، وامتنع عن تبديد روحه الانكليزية السلبية والمرتاحة في ان واحد – طرف واحد مفارقة ازاء طرف واحد عرف – على البخور واللاعصمة البابوية.

<sup>(9)</sup> حركة اوكسفورد: حركة دينية ظهرت في القرن التاسع عشر في جامعة اوكسفورد هدفها تجديد الفكر الكاثيوليكي داخل كنيسة انكلترا في وجه النزعات البروتستانتية التي كانت تحديد الفكر وكان سبب ظهور هذه الحركة هو ذلك التحول الذي طرأ على العلاقة بين الدولة وكنيسة انكلترا من 1828-1932. من ابرز قادة الحركة (جون هنري نيومان 1801 -1890) و (ريتشارد هوريل فرودي 1803-1803) و (جون كيبل 1792-1866). هذا وقد نشرت افكار الحركة في (90 كراسة) كتب (24) منها (نيومان) الذي كان يشرف على تحرير السلسلة كلها. (المترجم)

وعندما عاد الى لندن شق طريقه ومر بسرعة بين العديد من النظريات الدينية السائدة يومذاك غير انه برز من بينها (بعد ان رأى اكثر مما يمكن انكاره واقل مما يدفع على الثقة بالنفس) لا أدريا<sup>(۱)</sup> سليما ووجد في الطبيعة، لا في الانجيل، ما يشير الى الله في الوجود. لو انه حلق قبل مئة سنة لأصبح مؤمنا بالله ليمانا مبنيا على العقل، لا على الوحي، بل لاصبح مؤمنا بأن الله والطبيعة شيء واحد.

اذا كـان في صحبة الاخرين فانه يذهب الى صلاة الصبح في الاحاد. اما اذا كان وحيدا فانه قلما كان يفعل ذلك.

عاد ادراجه بعد مرور شاهر على وجوده في مدينة الخطيئة عام 1856. وتوفي والده بعد مرور ثلاثة اشهر وتم ايجار البيت الواسع في بلغرافيا وانتقل تشارلز للسكن في بيت اصغر في كنزغتون وهو بيت يناسب شابا اعزب اكثر من غيره. وفي ذلك البيت كان يقوم برعايته حادم وطاه وخادمتان، وهي مجموعة متواضعة العدد ازاء رجل له مثل علاقاته وثروته. بيد أنه كان سعيدا هناك اضافة الى انه قسضى وقتا طويلا في الرحلات. ونشر مقالة او مقالتين عن رحلاته في الاماكن النائية في مجلات حديثة، بل ان ناشرا مغامرا طلب منه ان يؤلف كتابا عن الاشهر التسعة التي امضاها في البرتغال، غير ان تشارلز وجد في التأليف شيئا يحط من قدره الى حدة ما - ووجد فيه ايضا شيئا يشبه العمل الشاق والتركيز المتواصل. وتسلى بالفكرة لكنه من عمره.

لكنه على الرغم من ذلك لم يكن ضائعا في الزمن الفكتوري البطيء او شابا عابثا في الاساس. ولقاء عابر مع شخص كان يعلم بموس جده جعله يدرك ان ايام الرجل العجوز التي لا نهاية لها في الاشراف على مجموعات العمال المرتبكين المنقبين في الريف كان ينظر اليها بين افراد الاسرة على انها دعابة لا اكثر. وتذكر احرون

<sup>(\*)</sup> لـم يكـن مـن شـأنه ان يطلق على نفسه هذه الصفة لسبب بسيط هو ان الكلمة لم ينحتها (هكسلي) الا في العام 1870، وعند ذلك الوقت اصبح المصطلح ضرورة كبيرة لا بد منها. (المترجم)

<sup>(10)</sup> الــــلا أدري: مــن يعــتقد بأن وجود الله وطبيعته واصل الكون امور لا سبيل الى معرفتها. (المترجم)

السسير تــشارلز سميشـسون بوصفه رائدا في علم الاثار البريطانية الما قبل رومانية. وعــرض المــتحف البريطاني بامتنان عددا من مقتنياته التي كانت موجودة خارج البلاد. وادرك تشارلز رويدا رويدا انه يقترب في طبعه من جده اكثر مما يقترب من اي من ولدي جده. وفي غضون السنوات الثلاث الاخيرة ازداد شغفه باطراد بعلم الاحاثــة، وهو ميدان بحثه الذي عزم على الخوض فيه. فشرع يرتاد مجالس الادب السي تعقدها الجمعــية الجيولوجية. ونظر العم وهو يرى تشارلز يخرج من وينـــزيات مسلحا بالمطارق وبكيس يضع فيه مقتنياته نظرة ملؤها الازدراء. فقد كان يعتقد ان الشيء الوحيد الذي يجدر بأي سيد مهذب ان يحمله انما هو سوط قصير او مسدس. لكن ذلك على الاقل افضل من الكتب اللعينة في المكتبة الملعونة.

على اي حال، هناك اهتمام اخر يفتقر اليه تشارلز وهو امر لا يثير بهجة عمه. فالاشرطة الصفر والنرجس البري، شعار حزب الاحرار، كانا محرمين في وينزيات، اذ كان الرجل العجوز من اشد المتحمسين للون الازرق الذي يمثله حزب المحافظين. وكانت له اهتماماته الا ان تشارلز رفض رفضا مؤدبا كل المحاولات الرامية الى دفعه للخروض في انتخابات البرلمان. واعلن انه ليس لديه اي معتقدات سياسية. وفي السر كان معجبا بغلادستون البرلمان. ولكن في وينزيات، كان ينظر الى غلادستون على انه الخائن الاكبر الذي لا يجوز التفوه باسمه. وهكذا، فقد سدَّ احترام الاسرة والتكاسل الاجتماعي وعلى نحو مناسب ما كان يبدو حياة طبيعية له.

انني اخشى ان يكون الكسل احدى صفات تشارلز المميزة. لقد ادرك، شأنه شـأن معاصـريه، ان المسؤولية الشخصية المبكرة للقرن كانت تتحول الى احترام شخصي: اي ان ما كاد يدفع بريطانيا الجديدة باطراد هو الرغبة في ان تبدو محترمة بـدلا من الرغبة في فعل الخير من احل الخير. كان يدرك انه صعب الارضاء. لكن كيف في وسع المرء ان يكتب التاريخ ومن ورائه يقف ماكولي (١٤)؟ الشعر او الرواية

<sup>(11)</sup> ولسيم ايوارت غلادستون (1809-1898) سياسي بريطاني من زعماء حزب الاحرار تولى رئاسة الوزارة عدة مرات. (المترجم)

<sup>(12)</sup> توماس ماكولي (1800-1859) سياسي وكاتب ومن اشهر المؤرخين في العصر الفكتوري في بريطانيا. (المترجم)

وسط تلك الكوكبة اللامعة من اصحاب المواهب في تاريخ الادب الانكليزي؟ كيف يمكن للمرء ان يكون عالما مبدعا ولا يزال ليل<sup>(13)</sup> ودارون على قيد الحياة؟ او ان يكون رجل دولة بينما يشغل دزرائيلي<sup>(14)</sup> وغلادستون كل الفراغ المتاح؟

سترون ان تشارلز كانت لديه طموحات كبيرة. وهذا شأن الكسالى الاذكياء وذلك من احل تبرير كسلهم امام ذكائهم. لقد كان لديه باحتصار كل السأم السذي عرف به بايرون لكن دون ان يملك ايا من المنافذ التي كانت امام بايرون: العبقرية والزين.

لكن على الرغم من امكانية تأجيل الموت، وهو ما كانت الامهات اللواتي لديهن بسنات للزواج يقدرن على التوقع به، فانه دوما يأتي في النهاية برفق. وحتى لو لم يكن تشارلز ليملك الامكانيات الاخرى، فانه كان شابا مثيرا للاهتمام. فرحلاته الى الخارج ازالت على نحو مؤسف شيئا من مظهر الجد الصارم (الذي كان الفيكتوريون يطلقون عليه صفة الجد والاستقامة الاخلاق والامانة وغيرها من الاف الصفات المظللة) الذي كسان مطلوبا من الانكليزي النبيل في ذلك الوقت. وكانت تحيط به من الظاهر روح ساخرة وهي علامة مؤكدة على الانحطاط الاخلاقي المتوارث. غير انه لم يدخل بحتمعا، الا ورمقته اعسين الامهات، وربت على كتفه الاباء، وابتسمت في وجهه الفتسيات ابتسامة متكلفة. لقد احب تشارلز تماما الفتيات الجميلات و لم يكن لينفر من اغسرائهن واغراء ابائهن الطموحين بسلوك سبيل الضلال. وهذا اكتسب شهرة الترفع والبرود، وهي مكافاة ليست عديمة القيمة للاسلوب الانيق – في ذلك الوقت الذي بلغ فسيه السئلانين من عمره كان بارعا في مهمته مثل ابن عرس – الذي كان يتنشق فيه الطعم ومن ثم يدير ظهره لفخاخ الزوجية التي كانت قمده طريقه.

في اغلب الاحسوال كان عمه يوبخه بخصوص هذه المسألة. بيد ان تشارلز سرعان ما كان يوضح الامر مستخدما اسلوبا مثبطا، فيتذمر الرجل العجوز.

<sup>(13)</sup> سير تشارلز ليل (1797-1875) رائد من رواد علم طبقات الارض في العصر الفكتوري. قـــال إن مظاهــر ســطح الارض يمكن تفسيرها على انها نتاج عمليات فيزياوية وكيماوية وبيولوجية منذ العصور الجيولوجية. (المترجم)

<sup>(14)</sup> بنجامين دزرائيلي (1804-1881) سياسي بريطاني، رئيس الوزراء (1868) و (1871-1870)، اشترى حصة مصر من اسهم قناة السويس عام 1875. (المترجم)

- لم اعثر على المرأة المناسبة بعد.
- هراء. انك لم تبحث عن اي امرأة.
- بل بحثت حقا. عندما كنت في مثل سنك...
- لقد عشت من اجل طرائدك وموسم طيور الحجل.

كـــان العجوز يحدق بحزن في مشروبه المفضل. فهو في الواقع لم يندم لأنه لم تكـــن لديه زوجة، لكنه كان يفتقر افتقارا يائسا الى الاطفال فحرم من شراء المهرة والمسدسات لهم. ورأى حياته وهي تتلاشى دون ان تترك اثرا.

- كنت اعمى. اعمى
- عمي العزيز. نظري ممتاز. فهون عليك. كنت ايضا ابحث عن الفتاة المناسبة. و لم اعثر عليها.

الذي حدث هو الذي سيبقى! مباركون هم الذين يتركون اعمال الحب الكاملة لتبقى ويجيبون عنها اجابة صامتة، فهم موتى

لم تكن الحياة بلا هدف، على الرغم من انهم غادروها هربا.

السيدة نورتون - سيدة غاراي 1863

عاشت اغلب الاسر البريطانية من الطبقتين الوسطى والارستقراطية فوق بالوعة من قاذوراتها.

اي. رويستون بايك - وثائق انسانية من العصر الفكتوري الذهبي

كان المطبخ السفلي في بيت السيدة بولتيني الكبير في ريجنسي، والذي ينتصب، على نحو رشيق واضح يشبه مكانتها الاحتماعية، في موقع ممتاز فوق احد الــتلال الشديدة الانحدار وراء لايم ريجيس ليبدو اليوم بلا ريب بيتا لا يطاق تقريبا بسبب عدم ملائمته من الناحية العملية. وعلى الرغم من ان ساكني البيت في العام 1867، من شأهم أن يعرفوا معرفة واضحة من هو الطاغية في حياهم، فإن الوحش الحقيقي فعلا في عصر يشبه عصرنا من شأنه ان يكون بلا ادبي شك المطبخ الواسع السذى كان يحتل مجمل الجدار الداخلي في الغرفة الفسيحة ذات الإضاءة الضعيفة. وكان يحتوي على ثلاثة مواقد ينبغي تغذيتها بالوقود مرتين في اليوم وتنظيفها من الرماد مرتين ايضا في اليوم. ولما كان العمل المنسزلي السلس في البيت يعتمد عليها، فانه لم يكن هناك اي مجال لتركها تنطفئ. وبغض النظر عن مدى حرارة النهار في ف صل الصيف وبغض النظر عن وجود ريح جنوبية غربية في كل وقت، فإن الـوحش كـان يسنفث سحبا سودا من دخان حانق - لا بد من تغذية الافران القاسية. ثم هيناك لون تلك الجدران. فقد كانت تصرح من اجل الحصول على ظـــلال حفــيفة، مــن اجل اللون الابيض. وبدلا من ذلك، فقد كانت خضراء، صفراوية، كئيبة. كانت تمتلئ بالزرنيخ، وهي مادة لم يكن ليعرفها سكان البيت (واذا اردنا ان نكون منصفين، فإنها لم تكن معروفة من الطاغية في الطابق العلوي).

ربما كان من حسن الحظ ان الغرفة رطبة وان الوحش ينفث مثل هذه الكمية من الدخان والزيوت. وعلى الأقل الحمد الغبار اللعين.

كان رئيس عوفاء هذا المكان الجهنمي الكثيب امرأة تدعى السيدة فيرلي وهي سيدة نحيفة، ضئيلة، ترتدي الثياب السوداء دوما. ولم يكن هذا بسبب كولها ارملة بقدر ما يعود الى طبعها. ربما كانت كأبتها الحادة تعود الى رؤية اعداد لا حصر لها مسن المخلوقات الاقل شأنا التي كانت تتقاطر على المطبخ. السقاة، الخدم، البستانيون، سائسسو الخيل، خادمات الطابق العلوي، خادمات الطابق السفلي؛ السذين كانسوا يحستملون من مقاييس السيدة بولتيني واساليبها ما يجعلهم يطلقون سيقالهم للريح. وكان هذا الفعل مخزيا لهم وينم عن الجبن. لكن عندما يطلب منك ان تسسيقظ في الساعة السادسة صباحا وان تعمل من الساعة السادسة والنصف الى وحيى الساعة الحادية عشرة والعمل مرة اخرى من الحادية عشرة والنصف الى السرابعة والنصف وبعد ذلك من الساعة الخامسة وحتى الساعة العاشرة على مدار الاسبوع، فإن الاحتياطي الذي تملكه من القبول والشجاعة قد لا يكون كبيرا جدا.

وقد نقل كبير الخدم الرابع قبل الاخير الى السيدة بولتيني ملخصا اسطوريا لمساعر الخدم قال فيه: «سيدتي. انني افضل ان اقضي البقية الباقية من عمري في الملجأ على ان اعيش اسبوعا اخر تحت هذا السقف». وقد ارتاب البعض حقا في ان يكون احد ما قد تجرأ حقيقة وتفوه بمثل هذه العبارات امام السيدة المرعبة. غير ان العاطفة الكامنة وراءها باتت مفهومة عندما هبط الرجل السلالم حاملا حقائبه، واعلن انه مضطر الى ذلك.

اما كيف تمكنت السيدة فيرلي التي لم تكن اسما على مسمى [لان فيرلي تعين علالة] من تحميل سيدها طيلة تلك المدة فتلك احدى عجائب المنطقة. والاحستمال الاكبر هو الها كانت ستصبح بولتيني اخرى لو ان الحياة اتخذت مجرى اخر معها. في الواقع، ان الحسد الذي كان يتأجج في داخلها هو الذي اضطرها الى البقاء هناك، اضافة الى متعتها السوداوية في الكوارث المنسزلية التي غالبا ما كانت تحل بالبيت. باختصار، كانت المراتان ساديتين ابتداء. وكان في مصلحتهما معا ان تغفر احداهما للاخرى.

كانت السيدة بولتيني يستحوذ عليها هاجسان اثنان: او مظهران اثنان لنفس الهاجس. الاول هو القذارة – على الرغم من الها كانت تستثني المطبخ الى حدّ ما لأن الخدم وحدهم يعيشون فيه – والثاني هو الخلود. وفي كلا الجالين لم يغب عن بصرها الحاد اي شيء خلاف ذلك.

كانت اشبه بنسر يهبط بقوة، فتتحول باستمرار في اوقات فراغها التي لا تنتهي. وكانت ذات موهبة طبيعية في المقام الاول بحاستها السادسة العجيبة فيما يخص الغبار وبصمات الاصابع والبياضات المنشاة على نحو غير كاف والروائح والسبقع والاشياء المكسورة وكل انواع البلوى التي ترثها البيوت. فقد كان اي بستاني يطرد من العمل اذا ما دخل المنزل والتراب عالق في يديه، ورئيس الخدم اذا ما عثر على ما يشير الى وجود مشروب مفضل في مستودعه، والخادمة اذا ما عثر على قطعة من الصوف تحت فراشها.

غير ان الشيء المقيت اكثر من غيره هو الها لم تكن لتقر بأي حدود لسلطتها حتى خارج المنسزل. والفشل في الظهور في الكنيسة، في اوقات الصباح والمساء في الاحساد الما كان يعبر عن اسوأ انواع الانحلال الاخلاقي. ولتساعد السماء الخادمة التي تشاهد خارج البيت وهي تتنسزه على قدميها بصحبة شاب عصر يوم يندر ان يكسون لديها فيه اي عمل – فهذه المناسبة تحدث مرة واحدة في الشهر وعلى مضض – ولتساعد السماء ايضا الشاب العاشق الذي يحاول الاقتراب من منسزل مارلبورو سرا لتحقيق لقاء غرامي: فالبساتين عبارة عن غابة حقيقية من أفخاخ بشرية انسانية – صفة الانسانية هنا تعود الى حقيقة ان الفكوك العظيمة القابعة في الانسانية الخدم الحديديون هم الذين كانوا موضع اعتزاز السيدة بولتيني وهم الذين لم تطردهم ابدا.

كان يمكن الله يكون ثمة موقع للسيدة في الغستابو. فقد كان اسلوبها في الاستجواب يدفع اكثر الفتيات ثباتا وصلابة الى البكاء في الدقائق الخمس الاولى. وفي طريقتها كانت صورة مصغرة لاكثر الصفات العنجهية للامبراطورية البريطانية السصاعدة. وفكرةا الوحسيدة عن العدل هي الها لا بد ان تكون على صواب، وفكرةا الوحيدة عن الحكومة هي قصف السكان الوقحين قصفا ملتهبا.

لكنها بين افراد طبقتها، وهي دائرة محدودة تماما، كانت معروفة بحبها للاخرين. واذا ما خامرك الشك في هذه السمعة فسيقدم معترضوك دليلا لا يرقى السيه اي شك: الم تأوي السيدة بولتيني الحنون امرأة الضابط الفرنسي؟ انني قلما احتاج الى ان اضيف في ذلك الوقت بأن السيدة الحنون لم تكن تعرف سوى ذلك اللقب الاغريقي.

وقعت هذه الحادثة المثيرة في ربيع العام 1866 اي قبل سنة واحدة تماما من التاريخ الذي اكتب عنه، وهي ذات صلة بسر حياة السيدة بولتيني العظيم. انه سر بسيط. لقد كانت تؤمن بالجحيم.

كان قس لايم في ذلك الوقت رجلا متحررا نسبيا من الناحية اللاهوتية. لكنه كان يعرف حيدا ايضا اين تكمن مصلحته الرعاوية. لذا كان يلائم لايم تماما التي كانست تضم تقليديا طائفة تقلل من شأن الكهنوت والطقوس وتؤكد على المبادئ الانجيلية. وكان يتمتع بموهبة بلاغية وهاجة عند القاء مواعظه، وابقى كنيسته حالية مسن السصلبان والسصور والزخرفة وكل الدلائل الاخرى التي تشير الى السرطان الكاثوليكي. ولما افصحت السيدة بولتيني له عن نظريالها الخاصة بالحياة الاخرة، لم يجادلها فسيها لأن اصحاب المناصب الذين لا يحيون حياة رغيدة لا يجادلون ابناء الكنيسسة الاثرياء. فقد كانت ثروة السيدة بولتيني تستجيب لنداءاته بنفس القدر السني كانت تمسك فيه عن تقديم العون عندما يتعلق الامر باجور العاملين عندها البالغ عددهم ثلاثة عشر فردا. وفي شتاء تلك السنة الماضية (وهو شتاء رابع هجوم عظيم تشنه الكوليرا على بريطانيا الفكتورية) اصيبت السيدة بولتيني بوعكة صحية، عظيم تشنه الكوليرا على بريطانيا الفكتورية) اصيبت السيدة بولتيني بوعكة صحية، وكسان القس يتردد بين وقت واخر على زيارها شأنه في ذلك شأن الاطباء الذين اضطروا دوما الى طمأنتها والقول بالها تعاني من اضطراب بسيط في المعدة وليس من القاتل الشرقي الرهيب.

لم تكسن السيدة بولتيني امرأة غبية. بل كانت حادة الذهن في الموضوعات العملية وكان مستقبلها محط اعتبار كبير شأنه في ذلك شأن كل القضايا الماسة براحتها. وبينما كانت مستلقية في غرفة نومها، فكّرت في الشك الممكن الذي بدا يسراودها على نحو مطرد: هل يقدر الله الاحسان بما قدم المرء ام بما يقدر حقا على تقديمه؟ وفي هذا الصدد كانت لديها معرفة افضل من القس. فقد قدمت مبالغ

كبيرة من المال الى الكنيسة، الا الها كانت تعلم الها اقل من نسبة العشر التي ينبغي ان يقدمها اولئك الحريصون على ان يكونوا مرشحين حقيقيين لدحول الجنة. من المؤكد الها نظمت وصيتها كي تضمن توزيع ثروتها بالتساوي من بعد وفاتها. وقد ظلت في اعماقها فترة اطول من بقاء البكتريا في امعائها. وفي يوم ما، وبينما كانت تستماثل للسشفاء، انتهزت فرصة احدى زيارات القس القلقة واستنطقت ضميرها استنطاقا حذرا. في الوهلة الاولى، كان ميالا الى ابعاد مخاوفها الروحية.

- سيدتي العزيزة. انت في وضع متأرجح. ان الخالق بصير، حكيم. وليس من شأننا ان نرتاب في رحمته او عدله.
  - لكن لنفترض انه سألنى ان كنت طاهرة الضمير؟

ابتسم القس:

- ستردين بأن ضميرك ينتابه القلق. وبرحمته الواسعة سوف...
  - لكن لنفترض حلاف ذلك؟
- اذا تحــدثت على هذا النحو يا عزيزتي السيدة بولتيني فسوف اؤنبك تانيبا قاسيا. اننا لا نجادل في فهمه.

ثم ران الصمت. كانت السيدة بولتيني تشعر الها في صحبة شخصين اثنين عند وجود القس. الاول هو شخص ادنى منها مكانة اجتماعيا، شخص اعتمد عليها في الكثير من متعه، وفي جزء كبير من التكاليف المستمرة التي تصرف على الكنيسة وفي اداء مهامه غير الدينية اداء حسنا بين الفقراء. اما الثاني فهو ممثل الكنيسة الذي ينبغسي لها ان تخضع له رمزيا. لهذا السبب، كان سلوكها امامه يأخذ منحى غريبا يفتقسر الى الاتسساق. من الاعلى الى الاسفل في لحظة ومن الاسفل الى الاعلى في لحظة احرى. وفي بعض الاوقات كانت تحتال لكلا الموقعين بجملة واحدة.

- اه لو ان فردريك المسكين لم يقض نحبه لقدّم لي النصح.
- بــــلا ريب. ولكانت نصيحته مثل نصيحتي. في وسعك ان تطمئني الى هذه الـــنقطة. فانا اعرف انه كان مسيحيا. والكلام الذي اتفوه به هو مفهوم مسيحي صحيح.
  - كان تحذيرا. عقابا.
  - فرمقها القس بنظرة صارمة.

- حذاريا سيدتي العزيزة؛ حذار. ان المرء لا يتجاوز على امتياز خالقنا.

غـــيرت مـــن موقعها. اذ لا يستطيع كل قساوسة الكون ان يبرروا لها موت زوجها المبكر. ظلت المسألة بينها وبين الله، سرا يشبه حجر الاوبال الاسود الكريم الذي كان يشع في بعض الاحيان مثل نذير مقدس ويمثل في احيان اخرى مبلغا من المال دفع مسبقا ثمنا لكفارة ربما لا تزال مدينة بها.

- لقد اعطيت. لكنني لم اعمل معروفا.
  - العطاء معروف كبير.
  - لست مثل السيدة كوتون.

لم يندهش القس لهذا الانتقال الدنيوي المفاجئ. فقد كان يدرك ادراكا جيدا مسن معسرفته السسابقة ان السيدة بولتيني كانت تعرف الها متخلفة كثيرا في ذلك السسباق الخساص بعمل التقوى. فالسيدة كوتون التي تقطن وراء بلدة لايم ببضعة اميال اشتهرت بحياتها التي تصرفها في التصدق على الفقراء. وكانت تزور احدى الجمعيات التبشيرية وتترأس اجتماعاتها، وانشأت ملجأ للنساء الساقطات – صحيح ان صسراحة الستوبة والسندم كانت من القوة بحيث ان معظم اللواتي استفدن من ال صسراحة المجمعيستها المحدلسية رجعن مرة اخرى الى احضان الخطيئة باسرع وقت – غير ان السيدة بولتسيني كانت تجهل تلك الحقيقة مثلما كانت تجهل لقب المأساة الاكثر بذاءة.

## سعل القس.

- السيدة كوتون مثال لنا جميعا.

كانت عبارته مثل صب الزيت على النار؛ ربما لم يكن يجهل ذلك.

- كان عليَّ أن اقوم بالزيارات.
  - سيكون ذلك عظيما.
- ان الزيارات تلك هي التي تسبب لي الازعاج.
  - لم يسعفها القس بشيء.
    - اعلم انني سيئة.
      - هون عليك.
    - نعم، سيئة تماما.

بعد ذلك ران صمت طويل فكّر في اثنائه القس بطعامه الذي يحين موعده بعد ساعة واحدة، بينما فكّرت السيدة بولتيني في سوء طبعها. وهنا قدمت حلا توفيقيا لمعضلتها بخنوع غير مألوف منها.

- لو كنت تعرف سيدة ما، شخصا نبيلا مرت به ظروف غير مؤاتية...
  - لست افهم تماما غرضك.
- ارغب في ان تكون لي رفقة. لدي صعوبات في الكتابة الان. كما ان قراءة السيدة فيرلي ضعيفة حدا. وسأكون سعيدة اذا ما قدمت المأوى لمثل هذا الشخص.
  - حسنا جدا. اذا كانت هذه رغبتك فسأقوم بالتحريات.

جفلت السيدة بولتيني قليلا وهي ترمي بنفسها على هذا النحو الجامح في احضان المسيحية الصادقة.

- يجب الا يشوب سلوكها الاخلاقي اي شائبة. اذ لا بد من التفكير بما لدي من خدم.
  - حتما، حتما يا سيدتي العزيزة.
    - هنا هض القس.
- الافضل أن لا يكون لديها اقارب، لأن اقارب من هو عالة على غيره يمكن أن يصبحوا سببا للمتاعب.
  - اطمئني، فلن اعرض اي شحص غير ملائم.
    - ضغط على يدها واتجه صوب الباب.
  - ارجو الا يكون الشخص في مقتبل العمر يا سيد فورسايث.

انحنى لها، وغادر الحجرة. الا انه توقف في منتصف السلالم المؤدية الى الطابق الارضي. لقد تذكر. وفكّر. ربما كان هناك احساس ليس عديم الصلة تماما بالخبث، ثمرة ساعات طويلة من النفاق – او على الاقل عدم الصراحة التامة – ازاء حانب السيدة بولتيني الرقيق، دافعٌ بأي ثمن جعله يستدير ويعود ثانية الى حجرة استقبالها حيث وقف في مدخلها.

- فتاة مؤهلة مرت في خاطري. اسمها سارة وودراف.

وآلهفتي، اي فائدة ترتجى من طرح قضية عديمة الجدوى؟ لموعد الموت ابتداء موتا، لما كان الحب او لكان سجينا في اضيق الحدود

مجرد الفة لذوي الطبع البليد، او لكان شبقا في اخشن الاشكال يدمر العشب ويسحق الاعناب يتشمس ويزاد سمنه في الغاب

احياء لذكرى ارثر هنري هالم،تينيسون - 1850

كان الشبان تواقين كثيرا لرؤية لايم

جين اوستن – الاقناع

كانت ايرنستينا ذات وجه يناسب تماما سنها. وجه صغير الذقن، بيضوي الشكل. رقيق مثل زهرة البنفسج. وربما تشاهده ساكنا في رسوم كبار رسامي ذلك العصر؛ في اعمال فيز، في اعمال جون ليتش. ولم تكن عيناها الرماديتان وشـحوب بشرتها الا لتزيد من رقة بقية الاجزاء. وكانت في اللقاءات الاولى تخفض من ناظريها على نحو غاية في الجمال كأنها قد يغمى عليها اذا ما تجرأ اي رجل نبيل على مخاطبتها. غير الها كانت تملك انحدارا دقيقا في طرف جفولها، وانحدارا مشابها في زاويتي شفتيها - واذا شئنا توسيع المقارنة نفسها قلنا انه يشبه في رقته اريج زهور البنفسج في شهر شباط/فبراير - يتبرأ على نحو حاذق ولكن جلي من انحنائه الدال على الاحترام والواضح امام الرجل العظيم. ومن شيأن الانسان الفكتوري المتزمت ان يسئ الظن في تلك الاشارة غير المفهومة غير الها امام رجل من مثل تشارلز كانت تثبت الها لا تقاوم. و هذا كانت تشبه الى حدة كبير احد الاطفال الصغار، جيورجينا، فكتوريا، البرتينا، ماتيلدا

وغيرهن اللسواتي حلسس تحت حماية مشددة في كل حفلة رقص. لكنها لم تشبههن تمام الشبه.

عندما خرج تشارلز من منزل الخالة ترانتر في شارع برود ليسير مئة خطوة او نحو ذلك كي يصل إلى الفندق الذي ينزل فيه ويصعد بوقار السلالم المؤدية الى جناحه اليس كل عشاق الكون المعروفين مجانين؟ - ويتفحص وجهه الوسيم امام المرآة، فإن ايرنستينا منحت نفسها حرية الانصراف وتوجهت الى غرفتها. فقد كانت ترغب في ان تلقى نظرة اخيرة على خطيبها من خلال الستائر المخرمة. كما كانت ترغب ايضا في ان تكون في الغرفة الوحيدة التي تستطيع حقا ان تحتملها في من خالتها.

بعد ان اعجبت ايرنستينا بطريقة مشيته وبخاصة الاسلوب الذي رفع فيه قبعته لخادمة الخالة ترانتر التي صادف وجودها خارج المنسزل في مهمة قصيرة، وكرهته لستلك التحية لأن الفتاة كانت تملك عينين صغيرتين وقحتين كعيون فلاحات دورسيت وسحنة وردية استفزازية ولان تشارلز كان قد حرم عليه النظر ثانسية الى اي امرأة يقل عمرها عن الستين سنة؛ بعد هذا كله، عادت ايرنستينا الى غرفتها وكانت غرفة مؤثثة لها وحسب ذوقها وهو ذوق فرنسي مؤكدا وكان في ذلك الوقت اثاثا ثقيلا كالاثاث الانكليزي بيد انه كان ذهبي اللون، غريبا. اما بقية ارجاء منزل الخالة ترانتر فكانت تعود في طرازها الى ربع قرن من الزمن على نحو واسع، لا يرحم ولا يرقى اليه شك: اي كان متحفا يضم اشياء صنعت في المقام الاول خلال فترة الرفض الدقيق لكل وجورج الرابع.

لم يكن في مستطاع احد ان يكره الخالة ترانتر؛ حتى إن التفكير بالغضب من ذلك الوجه الباسم على نحو بريء والمهذار – وبخاصة المهذار – كان امرا لا معقولا. فقد كانت تملك التفاؤل العميق الذي عرفت به الخادمات المسنات السناجحات، ان العزلة تعلم الاعتماد على الذات او تفسدها. وقد بدات الخالة ترانتر تستفيد من كل شيء لصالحها، وانتهى بها الامر الى اعمام هذه الفائدة على العالم كله.

على حال، لقد بذلت ايرنستينا ما في وسعها كي تثير غضبها، بخصوص استحالة تناول الطعام في الساعة الخامسة؛ بخصوص موضوع الاثاث الكئيب الذي كان يخنق بقية الغرف؛ بخصوص موضوع عناية الخالة المفرطة باسمها الخالي من العيوب (اذ لم يكن من شأنها ان تصدق ان العريس وعروس المستقبل ربما يرغبان في الجلوس وحسيدين او يخرجان وحدهما)؛ وفوق هذا كله، بخصوص موضوع وجود ايرنستينا في بلدة لايم نفسها.

لقد تعين على الفتاة المسكينة ان تعاني الكرب الذي يعانيه كل طفل وحيد ابسويه مسنذ بدء الزمان - اي الهيمنة الماحقة التي لا تلين من القلق الابوي. فمنذ ولادهـا كـان ابسط سعال تصاب به يستدعى قدوم الاطباء، ومنذ بلوغها الحلم كانت اقل نزوة تنتاها تتطلب دعوة مصممي الديكور وخياطي الملابس. واقل عبوس يجعل امها وأباها دوما في حوار تأنيبي يمتد سرا ساعات طويلة. لكن كل شيء كان على ما يرام فيما يخص الملابس الجديدة والستائر الجديدة، باستثناء قضية واحدة لم تسنفع معها كل شكواها تلك هي قضية صحتها. فقد كانت والدتما وكسذلك والسدها علسي اقتناع تام بانها مصابة بالسل. وما كانا يشمان رائحة الـرطوبة في سـرداب مـا حتى يقررا الانتقال من ذلك البيت، وما ان تصادفهما الامطار يومين اثنين في عطلة ما حتى يقررا الذهاب الى بقعة احرى. وقد اجرى عليها نصف اطباء شارع هارلي الفحوصات دون جدوي، فهي لم تكن مصابة بداء خطير طيلة حياتها. ولم تكن لتشعر بالكسل والبلادة والضعف المزمن. كانت تستطيع - خاصة اذا ما اتيحت لها اي فرصة- الرقص طوال الليل، وتلعب الريشة في الـصباح الـتالي دون ان ينتابها اي وهن. بيد الها لم تعد قادرة على تغيير فكرة والـــديها الشغوفين بما تماما مثلما لا يقدر طفل صغير على هدم جبل من الجبال. أه لو استطاعا ان يعرفا ما يخبئ المستقبل! فقد كان مقدرا لايرنستينا ان تعيش وتعمر اكثر من جيلها. اذ ولدت في العام 1846 وتوفيت في اليوم الذي غزا فيه هتلر بولندا.

وهكـــذا اصبح بقاؤها السنوي مع شقيقة امها في لايم جزءا لا يتجزا من نظامها غير الضروري تماما. كانت في المعتاد تأتي لتسترد عافيتها بعد فصل الشتاء، اما في هذا العـــام فقد ارسلت مبكرا لتستجمع قواها استعدادا للزواج. مما لا ريب فيه ان نسمات القـــنال افادتما الى حدّ ما بيد الها كانت دوما تمبط بالعربة الى لايم وعلى وجهها سحنة

سحين يصل الى سيبيريا. كانت رفقة المكان مواكبة للعصر مثل اثاث الخالة ترانتر المبعثر. اما فيما يخص المتعة فكانت هذه اسوأ من لا شيء عند سيدة شابة الفت افضل ما في وسع لندن ان تقدمه لها. وبهذا فإن علاقتها بالخالة ترانتر تشبه علاقة طفلة حسريئة، حوليت انكليزية بصحبة ممرضتها ذات القدمين المسطحتين اكثر مما تشبه العلاقة التي من شأن المرء ان يتوقعها بين خالة وابنة اختها. في الواقع، لو ان روميو لم يظهر على نحو رؤوف على المسرح في الشتاء الماضي ويقطع لها عهدا بأن يشاركها عرالتها العقابية لتمردت. المؤكد ان ايرنستينا كانت تتمتع بارادة شخصية اقوى بكثير مما هو مسموح به لاي فرد من حولها؛ واكثر مما يسمح به العمر نفسه. لكن لحسن الحيظ كانت تمترم التقاليد احتراما شديدا وتشارك تشارلز روح السخرية والتهكم؛ وهمي ليست اقل الصفات التي حذبت احدهما الى الاخر اول وهلة. فلولا هذه الروح وكذلك روح الدعابة لكانت طفلة مدللة فظيعة. من المؤكد ان الشيء الذي كان يخلصها انما هو مناحاتها نفسها بعبارة: (ايتها الطفلة المدللة الفظيعة).

في السناء وجودها في غرفتها عصر ذلك اليوم فتحت ازرار ثوبها ووقفت امام مرآها مرتدية قميصها التحتايي الفضفاض وتنورها التحتانية. ولبضع لحظات بدت تائهة وسط تأمل ذاتي نرجسي تماما. كانت رقبتها وكتفاها تلائم وجهها، هي في منتهي الجمال حقا، واحدة من اجمل الفتيات اللواتي عرفتهن. وفي محاولة لاثبات ذلك، عمدت الى رفع ذراعيها، وارخت شعرها، وهو امر كانت تعرف انه ينطوي علي الاثم على يخو مبهم الا انه ضروري مثل حمام حار او فراش دافئ في ليلة شعوية. تخييلت نفسها في لحظة خطيئة حقا مثل امرأة سيئة؛ راقصة، ممثلة. واذا كسنت تراقبها، فانسك ستشاهد شيئا غريبا تماما. اذ توقفت فجأة واستدارت للاعجاب بنفسها من الجانب، القت نظرة سريعة صوب السقف. تحركت شفتاها. وعلى جناح السرعة فتحت خزانة الملابس، واخرجت منها مبذلا نسويا فضفاضا.

لقد خطرت ببالها فكرة جنسية، خيال صورة متخيلة على نحو باهت لتطويقة ليــــئوكون (16) والاجساد العارية - اذ صادف وهي تدور على قدم واحدة ان لمحت

<sup>(16)</sup> ليستوكون: كاهن من طروادة قتلته واولاده اثنتان من افاعي البحر بعد ان حذر الطرواديين مسن الحسمان الخشبي. خلد اسطورته نحات اغريقي في تمثال من الرخام يظهر تطويق الافاعي بشكل لا خلاص منه لاجساد ليتوكون واولاده العراة. (المترجم)

في المسرآة احدى زوايا سريرها. ولم يكن جهلها المطبق بحقيقة الجماع وحده الذي السار رعبها، بل هالة العذاب والقسوة التي يتطلبها الفعل على ما يبدو والتي تلغي رقسة الاشارة والحذر اللذين يشوبان الملاطفة المسموح بها التي جذبتها الى تشارلز. لقسد شاهدت مرة او مرتين الحيوانات في حالة السفاد، فظل العنف يستحوذ على عقلها.

هكذا ابتكرت ما يشبه الوصية الخاصة - كانت الكلمات المتعذر سماعها هي على وجه التحديد لا ينبغي لي - كلما حاولت الايماءات الجسدية الانثوية لجسدها الجنسية، ذات المساس بالحيض او بالولادة، ان تقتحم وعيها. لكن على السرغم من محاولة المرء ان يبعد الذئاب عن باب داره، فإنها تظل تعوي في الظلام. كانت ايرنستينا تريد زوجا، ان يكون تشارلز هو ذلك الزوج، تريد اطفالا، بيد ان الثمن الذي فكّرت على نحو غامض بوجوب دفعه بدا غاليا.

لقد كانت معظم نساء عصرها يشعرن بنفس المشاعر. وينطبق الامر على معظم الرحال ايضا. وليس مما يثير الدهشة ان الواحب قد اصبح مفهوما اساسيا في فهمنا العصر الفكتوري(١٦)؛ او فيما يخص هذه المسألة مفسدا للبهجة في عصرنا(٩).

بعد ان هدأت ايرنستينا الذئاب اتجهت صوب منضدة الزينة، وسحبت احد الادراج، واحرجت منه مفكرة المغلفة بجلد اسود والمزودة بماسكة مذهبة. واخرجت من درج اخر مفتاحا مخفيا وفتحت المفكرة. وعلى الفور نظرت في السصفحة الاخيرة. كانت قد كتبت فيها في يوم خطوبتها لتشارلز تواريخ الاشهر والايام التي تفصلها عن الزواج. ورأت الخطوط الصغيرة التي خطتها في خلال الشهرين الماضيين ولا يزال هناك ما يقرب من التسعين رقما. وهنا تناولت ايرنستينا

<sup>(17)</sup> العصر الفكتوري: منسوب الى الملكة فكتوريا الانكليزية (1837-1901). (المترجم)

<sup>(\*)</sup> المقطعان المأخوذان من قصيدة «احياء لذكرى ارثر هنري هالم» اللذان اوردتهما في مستهل هذا الفصل مناسبان في هذا المقام. من المؤكد ان اكثر الحجج غرابة في تلك المجموعة الشهيرة للقلق في الحياة بعد الموت معبر عنه في المقطع (35) من هذه القصيدة. ان النزعم بأن الحب لا يمكن ان يكون الا بهيئة شبق مفرط اذا انعدم خلود الروح انما هو هروب مصحوب بذعر من (فرويد). لقد كانت السماء عند الفكتوربين سماء الى حدّ كبير لأن الجسد - يترك على الارض مع رغباته الجنسية. (المؤلف)

القلم الرصاص الذي تعلوه قطعة من العاج والمثبت في اعلى المفكرة وشطبت يوم السادس والعشرين من اذار/مارس. لا تزال هناك تسع ساعات على انقضاء اليوم، غيير الها كانت تسمح لنفسها باللجوء الى هذا الغش البسيط عادة. ثم عادت الى بداية المفكرة، او قربها، اذ كانت هدية من هدايا العيد، وقلبت حوالى خمس عشرة صفحة مكتوبة بخط انيق حتى وصلت الى صفحة خالية كانت قد وضعت فيها زهسرة ياسمين. نظرت اليها نظرة ملية برهة وجيزة ثم مالت كي تشم رائحتها، فانسثال شعرها فسوق الصفحة، واغمضت عينيها لترى ان كان في وسعها ان تستدعي مرة اخرى اكثر الايام بهجة، اليوم الذي ظنت الها ستموت فيه من فرط سعادةا، اليوم الذي يفوق الوصف...

بيد الهسا سمعت وقع اقدام الخالة ترانتر على السلالم، فاسرعت الى اخفاء المفكرة، وبدات تمشط شعرها البني الرقيق.

آه يا مود، ايتها الظبية البيضاء كالحليب، انت لا تصلحين ان تكوني زوجة ابدا.

تينيسون – مود 1855

كان وجه السيدة بولتيني يعبر عن جهل واضح عصر ذلك اليوم الذي رجع في المعرفة في الخب اليها عن بلاغه. فمع سيدات من طرازها، تكون الدعوة الفاشلة في المعرفة في اغلب الاوقات دعوة ناجحة لعدم الموافقة اذ كان وجهها يناسب تماما السرأي الثاني. وكانت عيناها لا تشبهان ابدا بيوت المصلاة الساكنة التي عبر عنها تينيسون. اما الجزء السفلي من خديها فكان يغطيهما الله تقريبا ويضغط على شفتيها معا في رفض في محله لكل شيء يهدد مبدأيها في الحياة: الاول هو (وهنا استعير عبارة ترايتشكي (١٩١٤) الساخرة) الحضارة صابون والثاني هو ان الشيء الجدير بالاحترام هو الشيء الذي لا يلحق الاساءة بهي. كانت تشبه احد ابناء بكين المنتفخين لألها كانت تخفي تحت صدرها جيبا يحتوي على الكافور كي يقيها من الكوليرا: – وبهذا فإلها حيثما كانت، برز منها دوما شيء محفوظ – لا اعرفها.

شــعر القس انه عومل بازدراء. وتساءل: ما الذي قد يحدث لو ان السامري الرحيم (19) صادف السيدة بولتيني بدلا من المسافر المسكين.

<sup>(18)</sup> ترايتشكي، هنري، (1834-1896) مؤرخ الماني. (المترجم)

<sup>(19)</sup> اشارة الى رواية السامري الوارد ذكرها في انجيل لوقا (الفصل العاشر: 30-35) التي تقول ان عيسسى المسيح قال: كان رجل منحدر من اورشليم الى اريحا فوقع بين لصوص فعروه وجسرحوه ثم مضوا وقد تركوه بين حي وميت فاتفق ان كاهنا كان منحدرا في ذلك الطريق فابسصره وجاز وكذلك لاوي وافي المكان فابصره وجاز ثم ان سامريا مسافرا مر به فلما راه تحنن فدنا اليه وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وحمله على دابته واتى به الى فيندق واعتنى بامره وفي الغد اخرج دينارين واعطاهما لصاحب الفندق وقال اعتن بامره ومهما تتفق فوق هذا فانا ادفعه لك عند عودتي. (المترجم)

- لم افترض انك تعرفينها، فهي فتاة من تشارماوث.
  - فتاة؟
- لـــست متأكدا من عمرها. الها امرأة، سيدة في نحو الثلاثين، ربما اكثر. لا اريد ان اجازف بالتخمين.
  - شعر القس انه بدا حديثه بداية ضعيفة عن المدعى عليه الغائب.
    - الها قضية مثيرة للشجن، وتستحق الكثير من عطفك.
      - اهي متعلمة؟
- نعـم، حقـا. لقـد درست لتصبح مربية اطفال، بل كانت هي مربية في الحقيقة.
  - ماذا تفعل الان؟
  - اظنها بلا عمل.
    - لماذا؟
  - الها قصة طويلة.
  - من المؤكد انني ارغب في سماعها قبل ان تباشر.

هكـــذا جلس القس ثانية، واخبرها بما كان يعرفه او بقسم مما كان يعرفه عن ســـارة وودراف لأنـــه قرر ان يضع حياته في خطر في محاولة شجاعة لانقاذ روح السيدة بولتيني.

- كان والد الفتاة يقيم في منـزل اللورد ميريتون بالقرب من بيمنستر. وهو فــلاح لا اكثــر، بيد انه رجل ذو مبادئ سامية وكان يحظى باحترام فائق وسط جيرانه. وقد زود الفتاة بثقافة افضل مما يمكن ان يتصور اي شخص.
  - اهو متوفی؟
- منذ بضع سنوات. واشتغلت الفتاة مربية في اسرة القبطان جون تالبوت في تشارماوث.
  - افي وسعه تزويدنا برسالة معلومات عنها؟
- اذا كنت قد فهمت محادثتنا السابقة فهما صحيحا، فاننا نناقش عملا من اعمال البريا عزيزتي السيدة بولتيني وليس طلب وظيفة.
  - هزت رأسها قليلا وهي اقرب علامة على الاعتذار عرفت بما حقا.

- مما لا ريب فيه ان الحصول على مثل هذه الرسالة امر ممكن. لقد تركت بيسته باء على رغبتها. اما القصة فهي كما يلي: لا بد انك تتذكرين المركب الفرنسي الذي اظن بانه قد جاء من سانت مالو ودفعت به الرياح العاتية في شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي قرب بلدة ستونبارو. مما لا ريب فيه انك تتذكرين ان ثلاثة من طاقم المركب قد انقذ حياهم اهالي تشارماوث وكان اثنان من بينهم بحارة لا اكثر. اما الثالث فهو ضابط المركب وقد اصيبت ساقه اصابة شديدة عند الصعدمة الاولى، بيد انه تشبث باحد الصواري ووصل الى الشاطئ. لا بد انك قرأت عن الموضوع.
  - من المحتمل تماما. انني لا احب الفرنسيين.
- ولمساكان القبطان تالبوت ضابطا بحريا هو الاخر، فقد طلب من اهل بيته ان يولسوا العناية للضابط الاحنبسي الذي لم يكن يتحدث الانكليزية واستدعيت الانسة وودراف للترجمة والعناية به.
  - اتتحدث بالفرنسية؟

كان ذعر السيدة بولتيني لهذا الاكتشاف الرهيب كافيا تقريبا لاغراق القس. بيد انه انحني وابتسم على نحو مهذب.

- هذا شأن معظم مربيات الاطفال يا سيدتي العزيزة. وليس العيب فيهن اذا كان العالم يتطلب منهن مثل هذه الامور. لكن لنعد الى السيد الفرنسي. انني اعرب عن اسفى اذ اقول بانه لم يكن يستحق تلك الصفة.
  - سید فورسایث!

انتصبت في مكانها ولكن ليس على نحو اقوى مما ينبغي لئلا تضطر الرجل المسكين الى ان يصمت.

- انسني اسسارع الى القول بأن اي سلوك شائن لم يحدث في بيت القبطان تالبوت او بقدر ما يتعلق الامر بالانسة وودراف في اي زمان او مكان لاحقين. اذ قطع لي السيد فورسي - هاريس عهدا بذلك. وهو على دراية بالظروف على نحو افضل مني.

الشخص الذي ورد ذكره هو قس بلدة تشارماوث.

- بيد ان الرجل الفرنسي تمكن من اللعب بعواطف الانسة وودراف.

وعندما شفيت ساقه سافر بالعربة الى ويماوث، كما يفترض عموما، ليعود الى وطنه. وبعد مرور يومين على رحيله طلبت الانسة وودراف من السيدة تالبوت وعلى حناح السرعة ان تسمح لها بترك عملها. وقد قيل لي ان السيدة تالبوت حاولت انتزاع اسباب المرأة، لكن دون جدوى.

- وتركتها تمضي دون اشعار؟
- انتهز القس فرصته على نحو ذكي.
- صحيح. كان تصرفا في منتهى الحماقة. كان ينبغي لها ان تدرك ادراكا افسضل. ولسو ان الانسسة وودراف كانت تعمل في وظيفة تتصف بوعي اكبر لما راودين الشك في استحالة حدوث مثل هذه الواقعة.
  - توقف هنيهة ليترك السيدة بولتيني تدرك الاطراء المستتر.
- سأختـــصر في ســـرد قصتي. لحقت الانسة وودراف بالرجل الفرنسي في ويمـــاوث. فاصبح سلوكها هذا يستحق الشجب والاستنكار، غير انني علمت الها مكثت هناك مع احدى قريباتها.
  - ذلك لا يغفر لها في نظري.
- مسؤكدا، الا انسه ينبغي ان تتذكري الها ليست سيدة بالفطرة. فالطبقات الدنيا لا تدقق كثيرا في المظاهر كما هو شأننا. يضاف الى ذلك، انني اغفلت القول بسأن السرجل الفرنسي اخذ عهدا على نفسه ان يخطب الفتاة وقد ذهبت الانسة وودراف الى ويماوث معتقدة الها ستتزوج.
  - لكن هل هو غير كاثوليكي؟

كانـــت السيدة بولتيني ترى نفسها مثل جزيرة باتموس<sup>(20)</sup> في محيط هائج من الكثلكة.

- اخشى ان سلوكه ينم عن عدم ايمانه بأي معتقد مسيحي. الا انه بلا ريب قسد اخسبرها انه واحد من افراد طائفتنا الدينية السيئة الحظ في ذلك البلد الضال. وبعد مرور بضعة ايام قفل راجعا الى فرنسا بعد ان قطع وعدا للانسة وودراف بانه حالما يلتقي اهله ويزود بسفينة جديدة - من اكاذيبه الاخرى انه سيرقى الى رتبة

<sup>(20)</sup> باتمـوس: اصـغر الجـزر اليونانية تبلغ مساحتها 11 ميلا مربعا وكانت فيما مضى منفى واصبحت فيها مدرسة دينية في العام 1669. (المترجم)

نقيب اثر عودته - فسيعود ثانية الى هنا، الى لايم نفسها كي يتزوجها ويأخذها معه. ومنذ ذلك الوقت وهي تنتظره. من الواضح تماما ان الرجل كان مخادعا بلا قلب. ومما لا ريب فيه انه كان يمنّي نفسه بارتكاب فعل احمق، مقيت ازاء المخلوقة المسكينة في ويماوث. لكن عندما كشفت له مبادؤها الدينية القوية عبث مراميه، رحل عنها.

- ما الذي حدث لها منذ ذلك الحين؟ من المؤكد ان السيدة تالبوت لم تعدها ثانية.

- الـسيدة تالبوت امرأة غريبة الاطوار الى حدِّ ما يا سيدي. وقد عرضت ان تعيدها مرة اخرى. غير انني اصل الان الى الخاتمة الحزينة لقصتي هذه. ان الانسة وودراف ليـست مخبولة. حاشا ان تكون كذلك. الها قادرة تماما على انجاز اي اعمال توكل اليها. بيد الها تعاني من نوبات كأبة عنيفة. لا شك ان سبب ذلك يعود جزئيا الى الندم. لكنه يعود ايضا، وهو ما اخشاه، الى الوهم الثابت في عقلها بأن الملازم رجل شريف وانه سيعود اليها يوما ما. لهذا السبب، ربما تشاهد غالبا وهسي تتردد على سواحل البحر القريبة من بلدتنا. وقد حاول السيد (فورسي - هاريس) جادا ان يبين للمرأة لا جدوى سلوكها هذا فضلا عن افتقاره إلى اللياقة. الها جزعة قليلا يا سيدتي.

ران الصمت بعد ذلك. وكيَّف القس نفسه وفق سيد وثني - للاحتمال المحسض. ادرك ان السسيدة بولتيني كانت منهمكة في التفكير. ففكرتما عن نفسها تطلبت منها ان تبدو مذعورة، فزعة، لفكرة السماح لمثل هذه المخلوقة بدخول بيت مارلبورو. لكن ينبغي تبرير مثل هذا العمل امام الله.

- الديها اقارب؟
- لا استنتج ذلك.
- كيف اعالت نفسها منذ...؟
- على نحو يدعو للشفقة غالبا. ادرك الها كانت تقوم ببعض اشغال التطريز واظن ان السيدة ترانتر استخدمتها لانجاز مثل هذا العمل الا الها تعيش في الاساس على ما ادخرته من موقعها السابق.
  - لقد ادخرت اذا.

- استرد القس انفاسه مرة اخرى.
- لو قبلت بما يا سيدتي فانني اعتقد انها ستجد الخلاص حقا. وهنا لعب ورقته الرابحة.
- وربما ستخلص غيرها ايضا على الرغم من انني لست في موقع الحكم على ضميرك.

وفجاة غشيت السيدة بولتيني رؤيا سماوية تحير البصر. الها رؤيا السيدة كوتون وقد انخلع انفها الطاهر. قطبت حاجبيها، وأمعنت النظر في سجادتها الكثيفة الوبر.

- احب ان استدعى السيد فورسى - هاريس.

بعد مرور اسبوع جاء السيد فورسي - هاريس يرافقه قس بلدة لايم ورشف الشراب الفرنسي وتحدث بمثل ما نصحه به زميله القس بعد ان حذف منه ما اراد. كما قدمت السيدة تالبوت رسالة مطولة ضمنتها معلومات، اضرت اكثر مما نفعت، لأفا في شلت تماما في ادانة سلوك المربية ادانة كافية. وقد اثارت عبارة واحدة على وجه الخصوص من غضب السيدة بولتيني: «كان المسيو فارغون شخصا جذابا الى حد كبير وقد رغب القبطان تالبوت في ان اقول لك ان حياة البحار ليست افضل مدرسة للاخلاق». كما لم تمتم ايضا للعبارة القائلة ان الانسة سارة وودراف كانت «معلمة مطبعة وماهرة» او لعبارة «ان اطفالي الصغار مشتاقون السيها كثيرا» بيد ان لين السيدة تالبوت الواضح وعدم دقة معاييرها وانفلات عواطفها الاحمق ساعد في النهاية سارة مع السيدة بولتيني. فقد مثل ذلك

هكذا جاءت سارة لاجراء المقابلة وهي في صحبة القس. وقد اثارت بهجة السيدة بولتيني سرا منذ البداية اذ ظهرت منبوذة، سحقتها الظروف على نحو بالسغ. وبدت على نحو يدعو الى الارتياب كما هي حقا - فتاة في الخامسة والعشرين وليس في «الثلاثين او ربما اكبر من ذلك». لكن حزنها الوحيد البالغ الوضوح كان ظاهرا على محياها مما يدل على انها كانت اثمة. ولم تكن السيدة بولتيني لترغب في عمل اي شي لاي شخص لا يبدو واضحا حدا انه من ذلك الصنف. ثم هناك احتياطيها من المال الذي اعتبرته السيدة بولتيني عرفانا صامتا.

يـضاف الى ذلك كله، ان وجود الذكريات عن الكثير من الخدم الذين غادروا المنـزل جعل السيدة العجوز تنفر من الوقاحة والجرأة وهما صفتان ترادفان في تجـربتها الحديث قبل الاستئذان وتوقع الطلبات مما يحرمها من متعة الاستفسار عن سبب عدم التوقع.

بعد ذلك كتبت رسالة بناء على اقتراح من القس. كان الحظ جميلا جدا والهجاء يخلو من الاخطاء. بل الها وضعت اختبارا اكثر مكرا، اذ اعطت سارة انجيلها، وطلبت اليها ان تقرأ. كانت السيدة بولتيني قد فكّرت في اختبار المقطع وكانت ممزقة النفس بين المزمور (119): «طوبى للكاملين في سلوكهم» والمزمور (140): «انقذي يا رب من انسان السوء». وفي نهاية المطاف اختارت الاول. و لم تصغ للصوت الذي كان يتلو حسب، بل اصغت ايضا لاي علامة قاتلة تشير الى ان كلمات ناظم المزامير لم تصب في قلب القارئ.

كسان صوت سارة ثابتا وقويا الى حدّ ما، وكان يحتفظ باثار لكنة ريفية غير ان اللكنة السرقيقة في تلك الايام لم تكن متطلبا (مستلزما) اجتماعيا كبيرا كما حدث بعد ذلك. فقد كان هناك رجال في مجلس اللوردات، بل دوقات ايضا، ظلوا محتفظين بلكنة اقاليمهم، ولم يظن احد سوءا هم. ولعل صوتها ارضى السيدة بولتيني اول الامر مقارنة مع تلعثم السيدة فيرلي الذي يعوزه الالهام. لقد خلب لبها. وهكذا الامر فيما يخص سلوك الفتاة وهي تقرأ: «ان عاداتي موجهة كي تحفظ شرائعك».

وهنا بقى استجواب قصير.

- ان السيد فورسايث يخبرني بانك مرتبطة بهذا الشخص الاجنبسي.
  - لا ارغب في الحديث عن ذلك يا سيدتي.

لــو ان اي حادمة تجرأت وتفوهت بمثل هذه العبارة امام السيدة بولتيني فإن يسوم الغضب سيحل بعد ذلك. الا ان هذه العبارة قيلت صراحة، بلا حوف، لكن على نحو يدعو الى الاحترام. وهكذا تركت السيدة بولتيني اول مرة الفرصة الذهبية تفوت دون ان تستأسد.

- لا اسمح بوجود كتب فرنسية في منـــزلي.
- لا املك ايا منها. ولا حتى كتبا انكليزية يا سيدتي.

في وسعي ان اضيف الها لم تكن تملك اي كتاب لألها باعت كتبها كلها وليس لألها نذير مبكر بماكالوهان(21) الفظيع.

- من المؤكد ان لديك انجيلا؟

هزت الفتاة رأسها علامة النفي. فتدخل القس.

- سأهتم بذلك يا عزيزتي السيدة بولتيني.

- قيل لي انك دوما تقضين الوقت في الامور الدينية.

- نعم یا سیدتی.

- ارجو ان تظلي كذلك. نسأل الله العزاء في شدائدنا كلها.

- احاول ان اشاطرك ايمانك يا سيدتي.

وهنا طرحت السيدة بولتيني اصعب اسئلتها، وهو سؤال سبق ان طلب منها القس الا تطرحه.

- ماذا سيحدث لو ان هذا... الشخص قد عاد؟ ماذا سيحدث؟

الا ان سارة مرة اخرى قامت بافضل ما تستطيع: لم تقل شيئا، بل احنت رأسها لا غير ومن ثم هزته. فسمحت السيدة بولتيني لنفسها وهي في افضل حالات مزاجها ان تدرك بأن تلك علامة الندم الصامت.

لذلك بدات عملها الصالح.

لم يخطر في بالها ان تسال عن السبب الذي يدفع سارة الى الدخول في خدمتها بينما كانت قد رفضت في السابق وظائف العمل من اشخاص اقل تزمتا من السيدة بولتيني. كان هناك سببان اثنان بسيطان: الاول هو ان بيت مارلبورو كان يطل على خليج لايم على نحو رائع. اما الاحر فهو اشد بساطة: كانت لا تملك الا سبعة بنسات في هذا العالم.

<sup>(21)</sup> هربرت مارشال ماكلوهان (1911) مفكر كندي في ميدان التربية والاتصالات، امن بقوة تأثير التلفزيون والكُمبيوتر وغيرها من وسائل الاتصال الالكترونية في انماط الفكر سواء في علم الاجتماع، الفن، العلوم او الدين وقال ان مستقبل الكتاب زائل لا محالة نتيجة لذلك. اهم مؤلفاته (الوسط هو الرسالة - 1967). (المترجم)

ان الانتاجية الاستثنائية في الصناعة الحديثة... تسمح بالاستخدام غير المنستج لعدد اكبر واكبر من اوساط الطبقة العاملة وبالتالي اعادة تقديم عبيد المنازل القدامي، على نطاق متسع دوما، تحت اسم طبقة الخدم، بمن في ذلك الخدم، الخادمات والخدم من ذوي البزات الخاصة، الخ. ماركس – رأس المال 1867

عندما فتح سام الستائر، غمر الصباح تشارلز مثلما كانت السيدة بولتيني السيق كانت لا تزال تغط في النوم - تتمنى لو ان الجنة تغمرها بعد موتها اثر توقف مهيب، اذ ان مناخ شاطئ دورسيت اللطيف يوفر مثل هذه الايام عشر مسرات او ما يقرب من ذلك في العام الواحد. ولا يوفر هذا المناخ اياما مقبولة في غير اواتها، بل جزء ساحر من دفء المتوسط واشراقه. وتصاب الطبيعة بمس مسن الجنون في اثناء ذلك. فالعناكب التي ينبغي ان تكون في سبات، تتراكض فسوق صحور تسشرين الشاني/نوفمبر الحارة، وتشدو الشحارير في كانون الاول/ديسمبر، وتتفتح زهور الربيع في كانون الثاني/يناير، ويحاكي اذار/مارس، حزيران/يونيو.

جلس تشارلز منتصبا في فراشه وخلع قلنسوة النوم على عجل، وترك سام يفتح النافذة على مصراعيها واستند الى يديه وشرع يمعن النظر في شعاع الشمس السذي فاض في الغرفة. زالت الكآبة الحقيقية التي اثارت الغم في نفسه في اليوم السابق مع زوال السحب، وشعر ان هواء الربيع الدافئ، يشق طريقه بلطف داخل قميص نومه نصف المفتوح ويتجه صوب رقبته المكشوفة. وقف سام يشحذ شفرة الحلاقة في حسين تصاعد البخار على نحو جذاب مذكرا الى حدّ ما بذكريات بروستية، اذ كشف عن العديد من الايام السعيدة والثقة الكبيرة بالمكانة والنظام والهدوء والمدنية من خلال الابريق النحاسي الذي اتى به معه. وفوق الشارع المرصوف بالحجارة من تحت، كان ثمة راكب يسير بهدوء متجها صوب البحر، في حين عبثت نسمة اكثر قوة بالستائر المخملية ذات اللون الاحمر قرب النافذة. لكنها

ظلــت جمــيلة تحت ذلك الضياء. كان كل شيء حسنا تماما. ومن شأن العالم ان يكون دوما في هذا الزمان، في هذه اللحظة.

كان هناك عَدُو حفيف الوقع لحوافر صغيرة، ثغاء ومواء لا ينقطعان. هض تشارلز ونظر من النافذة. كان ثمة رجلان مسنان يرتديان ثيابا فضفاضة ويتجاذبان اطراف الحديث في مواجهته، احدهما راع يتكئ على عصاه في حين وقفت اثنتا عسرة شاة والكثير من الحملان بقلق وسط الشارع. لقد اصبحت بقايا مثل هذا السزي الفلكلوري الخاص بانكلترا القديمة صورة رائعة بحلول العام 1867 الا انه لم يكسن زيسا نادرا. ففي كل قرية، هنالك اكثر من عشرة مسنين يرتدون مثل تلك الملابسس. رغسب تشارلز في ان يقدر على لفت الانتباه. فقد كان الريف ساحرا حقا. وهنا التفت الى خادمه.

- قسما بشرفي يا سام انني في مثل هذا اليوم يمكن ان افكر بالا اشاهد لندن ثانية ابدا.
  - لو بقيت واقفا امام الهواء فلن تراها ايضا يا سيدي.

نظر اليه سيده نظرة ساخرة. فقد مضى على وجوده مع سام اربعة اعوام ويعرف احدهما الاخر افضل مما يعرف شريكان بعضهما بعضا في الكثير من البيوت التي يعتقد ان الفة اكبر تسودها.

- لقد عدت الى الشراب يا سام.
  - لا يا سيدي.
  - هل الغرفة الجديدة افضل؟
    - نعم يا سيدي.
    - وحجرة الطعام؟
    - مرضية تماما يا سيدي.
- هذا يتطلب الاثبات. كانت مرحلة الصباح عسيرة عليك، تدفع البخيل الى الغناء. اذا كنت تتناول الشراب.

- الها فتاة المطبخ في بيت السيدة ترانتر يا سيدي. انني اذهب...
  - ارجو ان تضع هذه الالة جانبا وتوضح كلامك.
    - لقد شاهدها. هناك في الخارج.
      - ثم هز اهمامه في اتجاه النافذة:
    - كانت تنادي من الجهة الاخرى من الشارع.
      - ما الذي كانت تناديه؟
      - ازدادت تعابير سام عمقا حتى كاد يزعق:
        - الديك كيس لجمع السخام؟
          - ثم توقف مكتئبا:
        - هذا ما نادت به، یا سیدي.
        - ابتسم تشارلز ابتسامة عريضة.
- انسني اعرف الفتاة. اهي الفتاة ذات الرداء الرصاصي؟ التي لا يمكن النظر اليها لفرط قبحها؟

كـــان كلاما قاسيا من تشارلز لأنه كان يتحدث عن الفتاة التي رفع لها قبعته في عصر اليوم السابق. وهي مخلوقة تصلح للزواج وفي وسع بلدة لايم ان تفحر بها.

- ليست قبيحة تماما، في مظهرها في الاقل.
- آه، ان سيد الحب غير عادل مع اهالي لندن الفقراء.
  - بانت نظرة ساخطة على وجه سام.
- ليس من شأني ان اؤذيها بأي شيء. الها عاملة ناضرة الوحه في حقل الالبان.
- اظنك تستخدم الكلمات بمعناها الحرفي يا سام. جائز انك ولدت في حانة، كما اكدت انت مرارا...
  - بل في البيت الجحاور لها يا سيدي.
- بالقرب منها. الا انني لن اسمح لك ان تتكلم بلغة اهل الحانة في يوم كهذا.
  - انه الاذلال يا سيد تشارلز، وقد سمع كل سائسي الخيل بالامر.

فيما شمل كل سائسي الحيل شخصين اثنين تماما، احدهما اصم، فإن تشارلز لم يظهر سوى قدر ضئيل من التعاطف. ابتسم، ومن ثم اشار الى سام بصب الماء الحار.

- الان احسضر لي فطوري، ايها الصديق الطيب. سأحلق ذقني بنفسي هذا الصباح. اريد ان أأكل فطيرتين اثنتين.

- نعم يا سيدي.

بيد ان تشارلز اوقف سام الساخط قرب الباب، وهدده بفرشاة الحلاقة.

- الفتيات الريفيات كثيرات الخجل فلا يصح ان يطلقن مثل هذه العبارات الفظة عليهن امام سيد بارز من سادة لندن الا اذا تعرضن للاستفزاز. اول الامر على نحو مؤ لم. احشى انك تسرعت تماما يا سام.

وقف سام فاغرا فاه.

- واذا لم تسرع في احضار طعامي فانني سأربط حذائي بمؤخرتك.

اغلق السباب، لكن ليس على نحو بالغ الرقة. بينما غمز تشارلز لنفسه امام المرآة. ثم تظاهر فجأة بانه اكبر سنا بمقدار عقد من الزمن: كل الرصانة والجد لرب الاسرة السباب الوقور. ثم ابتسام ابتسامة متسامحة امام وجوهه المتعددة وشعوره بالنسساط والخفة. وانتصب والهمك في تأمل ملامحه تأملا رقيقا. كانت ملامحه اعتسيادية تماما – حبين مستعرض، وشارب اسود مثل شعر رأسه الذي بان اشعث بعد خلعه قلنسوة النوم مما جعله يبدو اصغر سنا مما هو حقا. كانت بشرته شاحبة على نحو مناسب على الرغم من الها اقل شحوبا من الكثيرين من السادة في لندن – ففي ذلك الوقت لم تكن لفحة الشمس رمزا جنسيا مرغوبا على المكانة الاجتماعية، بل على العكس، كانت اشارة على المرتبة الدنيا. نعم. ومن خلال تفحيصه وجهه، تبين له انه عبارة عن وجه احمق في لحظة كهذه. ومرت به موجة تشكلي الذي يتخذه خارج المنزل؛ لم يحقق الا الشيء القليل. و لم يكن هناك حقيا سوى الانف المفلطح والعينين الرماديتين الهادئتين. اما التهذيب والمعرفة فهما الشيئان اللذان كان يملكهما حقا اكثر من اي شيء.

وهنا بدا يغطى وجهه الغامض برغوة الصابون.

كان سام اصغر سنا منه بعشر سنوات، غير انه لا يصلح للخدمة، اضافة الى انه شارد الذهن، مزهو، مشاكس، يظن نفسه حاد الذهن، شديد الولع بالضحك،

كسول، يحتفظ في زاوية فمه بقطعة صغيرة من البقدونس او عود من التبن، يهوى الجياد او وضع العصافير تحت منحل عندما ينادى عليه من الطابق العلوي.

ان اي خادم من اهالي لندن الفقراء اسمه سام يثير في نفوسنا على الفور ذكرى ويلر الخالد. والمؤكد تماما ان سام هذا برز من ذلك الماضي. الا ان ثلاثين سنة مرت على ظهور مذكرات بيكويك في هذا العالم، كما ان هيام سام بالفرس لم يكن عميقا حقا بل كان اشبه برجل حديث من الطبقة العاملة يظن ان معرفة السيارات معرفة دقيقة انما هو دليل على التقدم الاجتماعي. كما انه لم يعرف شيئا عن سام ويلر عن طريق الكتاب، بل عن المسرحية المعدة عن الكتاب. وكان يعرف أن الزمن قد تغير. وان معرفة حيله من ابناء لندن الفقراء اوسع من ذلك. واذا ما ارتاد الاصطبلات فإن هدفه يتمثل في اظهار معرفته الاوسع امام سائسي الخيل و ندل الحانات.

شهد منتصف القرن شكلا جديدا تماما من اشكال الاناقة الشديدة يبرز في الساحة الانكليزية. فمجموعة الطبقة العليا القديمة الشاحبة المتحررة من الرجال السشديدي الاناقة كانت تعرف باسم الطبقة الانيقة. بيد ان الحرفيين الشبان الجدد السندين انتعشت احوالهم واولئك الذين اصبحوا من كبار الخدم شأن سام شرعوا ينافسو لهم في الثياب الجاهزة. وكانت الطبقة المتأنقة تطبق عليهم صفة المقلد لمن هو لاقى هنه. كان سام نموذ جا صحيحا لمثل هؤلاء المقلدين بهذا المعنى المحدد للكلمة. فقد كان سام نموذ جا صحيحا لمثل هؤلاء المقلدين بهذا المعنى المحدد للكلمة. واحساس الشبان المتأنقين في ستينيات القرن العشرين. وكان يصرف معظم نقوده في شراء احدث الملابس. واظهر علامة احرى من علامات هذه الطبقة الجديدة في صراعه من احل التمكن من اللغة.

بحلول العام 1870 كان عجز سام ويلر المعروف في عدم قدرته لفظ الصوت (ف) الا بصورة الصوت (و) - وهي علامة دالة على سكان لندن منذ قرون عديدة - محط احتقار المقلدين والروائيين البورجوازيين الذين استمروا فترة من السوقت على ادراج ذلك على نحو غير دقيق في حوار شخصياتهم اللندنية الفقيرة. لقد كان صراع المقلدين يمس مسا شديدا صوت الحرف (ه). وهو صراع عنيف في حالة صديقنا سام ينتهى في اغلب الاحوال بالهزيمة لا النصر، غير ان لفظة

صوت الحرفين (ا) و(هـ) لفظا خاطئا لم يكن لفظا مضحكا حقا، بل كان اشارة على ثورة اجتماعية وهو امر اخفق تشارلز في ملاحظته وادراكه.

لعل ذلك سببه ان سام كان يوفر شيئا ضروريا جدا في حياته – فرصة يومية للحديث، للعودة الى ايام التلمذة، التي يستطيع تشارلز من خلالها – اذا جاز التعبير – ان يظهر ولعه الباعث على الاسى في التوريات والتلميحات المتكلفة: دعابة تعتمد على الامتياز الثقافي، مصحوبة بتجرد مقزز على نحو فريد. لكن على الرغم مسن ان نسرعة تسشارلز قد تلوح وهي تزيد الطين بلة فيما يخص الاستغلال الاقتصادي، فانه لا بد لي من التوضيح ان صلته بسام كانت تظهر حقا حبا من نمط ما، رابطة انسانية كانت افضل بكثير من الحاجز الصلد الذي كان يعمل انذاك الكثير مسن الاثرياء الجدد في عصر مشبع بثروات جديدة على اقامته بينهم وبين خدمهم.

مما لا ريب فيه ان تشارلز كان عنده العديد من الخدم البدائل. اما الاثرياء الجدد في عصره، فلم يملكوا ايا من هذه البدائل. كانوا في حقيقة الامر اولاد الخدم في اغلب الاحوال. لم يكن قادرا على تصور عالم بلا خدم، في حين كان الاثرياء الجدد قادرين علم مثل ذلك التصور. وهذا مما جعلهم كثيري المطالب وهم في منزلتهم الرفيعة نسبيا. فحاولوا تحويل خدمهم الى الات في حين كان تشارلز يدرك ادراكا جيدا ان خادمه هو صاحبه ايضا الى حد ما – انه سانشو بانزاد العنصر الهزلي الواطئ الذي كان يدعم هيامه الروحي بايرنستينا – دوروثي. باختصار، احتفظ بسام لأنه غالبا ما كان يسليه، وليس لأنه لم تكن هناك الات افضل منه.

بيد ان الفرق بين سام ويلر وسام فارو - اي بين 1836 و1867 - كان ممثلا في الآتي: كـان الاول سعيدا بدوره، اما الثاني فكان شقيا به. وكان من شأن ويلر ان يرد على الاهانة بانتقام لفظي بينما تيبس سام في مكانه، رفع من حاجبه، وادار ظهره.

<sup>(22)</sup> سانــشو بانزا: خادم (دون كيشوت) في رواية سرفانتس الشهيرة، يمثل الجانب المادي ازاء سيده الحالم المثالي. (المترجم)

يجري البحر الآن حيث كانت الاشجار تنمو، آه ايتها الارض كم شهدت، من متغيرات هناك حيث يزمجر الشارع الطويل الان، كان سكون البحر يسود.

التلال ظلال، وهي تسير من شكل الى شكل، ولا شيء ثابت، تذوب مثل ضباب، تلك الاراضي الصلدة، تأخذ شكل غيوم، ثم تضيع.

تينيسون – احياء لذكرى 1850

لكن اذا اردت اليوم الا تفعل اي شيء، وان تكون محترما في الوقت نفسه، فافضل ذريعة تتذرع بها هي ان تنهمك في دراسة عميقة. اليزلى ستيفن - تخطيطات من كيمبرج 1865

لم يكن سام وحده صاحب الوجه المكفهر في بلدة لايم ذلك الصباح، اذ استيقظت ايرنستينا وهي ذات مزاج لم تزده اشراقة اليوم الا سوءا. كان مرضها مألسوفا. الا انه كان يستحيل تحميل تشارلز عواقبه. وهكذا، فعندما قدم على نحو مناسب في السساعة العاشرة للزيارة في منزل الخالة ترانتر وجد تلك السيدة وحدها في استقباله: لقد قضت ايرنستينا ليلة مضطربة قليلا وهي تريد ان تخلد الى الراحة. الا يرغب في الجيء عصرا لتناول الشاي عندما تتماثل الى الشفاء حتما؟

كان الرد على سؤال تشارلز الجزع: الا ينبغي استدعاء طبيب؟ هو النفي على نحسو مؤدب، وعندها استأذن بالانصراف. واصبح لديه وقت كاف من الفسراغ بعد ان امر سام بشراء ما يستطيع من زهور وحملها الى بيت المريضة الفاتئة مع الاستئذان بالسماح له ان يقدم زهرة او زهرتين من عنده للسيدة الشابة التي تكره السخام. وازاء هذه الخدمة البسيطة يتحرر من اعماله في ذلك

النهار مكافأة له (ليس كل أصحاب العمل الفكتوريين مسؤولين عن الشيوعية مسؤولية مباشرة).

كان خيار تشارلز بسيطا. فهو من شأنه ان يذهب حيثما تستدعي صحة ايرنسسينا منه الذهاب. الا انه لا بد من الاعتراف بأن بلدة لايم ريجيس نفسها هي التي سهلت على نحو هميج القيام بالتزاماته لما قبل الزواج. ستونبارو، بلاك فين، وير كليفز - هؤلاء الأسماء قد لا تعني الا القليل لك. بيد ان بلدة لايم تقع في وسط احدى المناطق الصخرية الناتفة المعروفة باسم صخرة لياس (23) الزرقاء. وهدفه السحرة غير جذابة لمن هو متعطش للمناظر الطبيعية وحسب. فهي رمادية اللسون كثيبة تماما، خليط من انواع الطين المتحجر. لهذا فهي كالحة، منفرة اكثر مما هي جميلة. بل هي مضللة لأن طبقاتها هشة، تميل الى الانزلاق وكان من نتائج ذلك ان هذا الامتداد الصغير من الساحل الصخري الذي يصل الى اثني عشر ميلا او ما يقرب من ذلك تآكل بسبب البحر على مدار التاريخ اكشر من اي جزء احر تقريبا في انكلترا. الا ان طبيعته ذات الاحافير الكثيرة وحسر كته جعلت منه قبلة علماء الاحاثة البريطانيين. وفي غضون المائة سنة الاخيرة او ما يقرب من ذلك، كان الانسان هو الحيوان الاكثر شيوعا على هذا الساحل عمل قته الجيولوجية.

كان تشارلز قد زار قبل الان ما يعتبره اشهر المحلات في بلدة لايم تقريبا في تلك الايام - دكان الاحفوريات القديمة الذي اسسته ماري انينغ المدهشة، وهي المرأة لم تستلق اي تعليم رسمي الا الها ذات موهبة في اكتشاف عينات جيدة غير مصيفة انذاك. وكانت اول انسان يشاهد عظام الاكصور (24). ومن اكبر مخازي علم الاحاثة البريطاني هو ان اي نموذج محلي لم يكن يحمل صفة anningii الخاصة على الرغم من ان العديد من العلماء في ذلك الزمن وظفوا مكتشفاها بامتنان في ترسيخ شهرهم الذاتية. وقد زار تشارلز هذا المكان تعبيرا عن تقديره لتلك الذكرى البارزة. ودفع من ماله لمختلف انواع الاصداف المتحجرة التي اشتهاها للخزائن التي كانت تعطى حدران مكتبه في لندن. على اي حال، كانت لديه خيبة امل واحدة،

<sup>(23)</sup> ذات صلة بقسم فرعي من العصر الجوارسي الاوربي. (المترجم)

<sup>(24)</sup> الاكصور: زحافة بحرية منقرضة سميكة الشكل. (المترجم)

اذ كـــان في ذلك الوقت متخصصا في فرع لم يملك دكان الاحفوريات القديمة ما يعرضه من نماذج لها للبيع الا قليلا.

كانت هذه النماذج هي القنفذي الجلد (25) او القنفذ البحري المتحجر. وتسمى أحيانا القشور (وهي مأخوذة عن كلمة لاتينية تعني الغلاف الخارجي او الغدفة) في حين يسميها الاميركيون دولارات الرمل. وتختلف الغدف من حيث الشكل على الرغم من الها دوما متماثلة اشد التماثل، وتشترك في نموذج من الحزوز ذات الحافات الناتئة الدقيقة. وفضلا عن قيمتها العلمية فإلها عبارة عن احسام في منتهسى الجمال. كما تتمتع بفتنة اضافية متمثلة في صعوبة العثور عليها. فقد تنقب بحثا عنها اياما كثيرة ولا تعثر على واحدة منها، في حين ان الصباح الذي تعثر فيه على اثنتين او ثلاث منها انما هو صباح جدير بالذكرى. ولعل السبب الذي جعل على اثنتين او ثلاث منها انما هو صباح جدير بالذكرى. ولعل السبب الذي جعل تسشارلز مفتونا بها على نحو لا شعوري هو انه رجل لديه وقت كاف يريد مَل عَم كما انه هاو بالفطرة. طبيعي ان لديه اسبابا علمية وامام زملائه من الهواة قد يقول ساخطا إن قنفذيات الجلد اهمل شأنها على نحو مخجل وهذا مسوغ مألوف لقضاء وقت طويل مما ينبغي في ميدان بالغ الصغر. لكن بغض النظر عن دوافعه، فقد انصرف بكليته الى الغدف.

الان نجــد ان هــذه الغــدف لا تظهر من بين الصخور الزرقاء، بل من بين طــبقات مــن حجر الصوان المركبة. وقد نصحه صاحب دكان الاحفوريات بأن الــبقعة الممتدة الى غرب المدينة هي المكان الافضل للبحث وليس بالضرورة منطقة الساحل. وهكذا، فبعد مرور نصف ساعة على زيارة تشارلز الخالة ترانتر، عاد مرة احرى الى الكوب.

كان السد الحاجز للامواج غير منعزل في ذلك اليوم. فهناك صيادون يكسون عادة القطران ويصلحون شباكهم ويعملون بصفائح السرطان وجراد البحر. وهناك انساس من طبقة اعلى شأنا، وزوار مبكرون وسكان من المنطقة نفسها يتنزهون بجانب البحر المتموج واللطيف في هذا الوقت. ولاحظ تشارلز انه لا اثر لوجود المسرأة الستي كانت تمعن النظر في البحر. ولم يعد النظر فيها او في سد الكوب بل

<sup>(25)</sup> القنفذي الجلد: واحد من قنفذيات الجلد وهي طائفة من الحيوانات البحرية تشمل نجم البحر والقنفذ البحري. (المترجم)

انطلــق بخطوات سريعة مرنة تختلف اختلافا شديدا عن نــزهاته المألوفة البطيئة في البلدة وسار على امتداد الشاطئ تحت وير كليفز.

من شأنه ان يجعلك تبتسم، فقد كان مهيئا تماما لدوره. كان يرتدي حذاء تقديلا بمسامير كبيرة ووقاء من نسيج يغلف ساقي بنطاله الفضفاض مصنوع من الصوف السميك. وكان لديه معطف ضيق وطويل على نحو لا معقول وقبعة ذات لون بيحي غير محدد، وعصا ضخمة من حشب الدردار كان قد اشتراها في اثناء طريقه صوب سد الكوب، وكيس كبير تستطيع ان تستخرج منه مجموعة ثقيلة من المطارق والاغطية والمفكرات وعلب الحبوب والقوائم واشياء اخرى لا يعلمها الا الله. ولا شيء يستعصي على فهمنا اكثر من منهجية الفكتوريين. وفي وسع المرء ان يستاهد ذلك على ابلغ ما يكون من الوضوح وابلغ ما يكون هن السخف في النصيحة التي تقدم مجانا للمسافرين في الطبعات الاولى من كتب ارشاد السياح. ويتساءل المرء: اين يكمن العثور على اي متعة؟ وفي حالة تشارلز: كيف لم يشعر ان الثياب الخفيفة من شألها ان تغدو مريحة اكثر؟ ان القبعة غير ضرورية؟ ان الحذاء النقيل بمساميره السضخمة فوق شاطئ ينتشر فوقه الجلمود مناسب مثل حذاء التزحلق على الجليد؟

حسسنا. اننا نضحك. لعل ثمة شيء مثير للاعجاب في هذا الفصل بين ما هو مسدعاة للسراحة وما هو مقبول. ونجد هنا، مرة اخرى، نقطة الاختلاف هذه بين قرنين: اهو الواجب ذلك الذي يدفعنا ام لا؟ لو اننا اخذنا هذا الهاجس بالملابس، بالاستعداد لكل احتمال، على انه حماقة وجهل بما هو تجريب فاننا نرتكب غلطة كسبيرة، او ربما تافهة، بشأن اسلافنا، كما اظن، لأن رجالا من مثل تشارلز، يشبهونه في ارتداء ثياب اكثر مما ينبغي ومزودين بمعدات اكثر من اللازم، هم الذين وضعوا اسس كل علومنا الحديثة. وكانت حماقتهم في ذلك الجانب ليست اكثر من

<sup>(\*)</sup> بوصفي مذكرا بأن مذهب اللا ادرية والالحاد في اواسط العصر الفكتوري لا الحديث كانا يرتبطان علمى وجه التحديد بالمعتقد اللاهوتي، فالافضل ان اورد عبارة (جورج اليوت) الشهيرة: «الله لا يمكن تصوره، الخلود لا يصدق، الا ان الواجب امر ومطلق». وفي وسع المرء ان يضيف بأن الواجب امر من باب اولى في وجود مثل هذا الارتداد الديني المزدوج والفظيع. (المؤلف)

علامــة تــشير الى جدهم في علم اكثر اهمية من غيره. كانوا يدركون ان التفاسير الــسائدة عــن العالم غير دقيقة، والهم سمحوا لنوافذهم المفتوحة امام الحقيقة بأن تــشوها مسحة التقليد والدين والركود الاجتماعي؛ كانوا يعرفون، باختصار، ان امامهم اشياء لا بد من اكتشافها وان الاكتشاف ستكون له اهمية قصوى لمستقبل الانسان. اننا نعتقد - الا اذا كنا نعيش في مختبر ابحاث - انه لا يوجد امامنا شيء يــستدعي الاكتــشاف وان الاشياء الوحيدة ذات الاهمية البالغة لنا تخص حاضر الانسان. اهذا افضل لنا؟ ربما. بيد اننا لسنا الذين سيصدرون الحكم في النهاية.

لهـــذا لا يجدر بـــي ان اضحك كثيرا في ذلك اليوم عندما حاول تشارلز وهـــو يدق وينحني ويتفحص طريقه على امتداد الشاطئ - للمرة العاشرة ان يجتاز فحــوة اوســع مما ينبغي بين الجلمود فانـــزلق على نحو مذل فوق ظهره. لم يكن تــشارلز ليعتــرض علـــى الانــزلاق، فالنهار كان جميلا والاحفوريات كثيرة. وسرعان ما وحد نفسه وحيدا تماما.

بقدر ما قد تستخف بتشارلز لكثرة ما يحمل من ادوات، لعلك تستخف به ايسنا بسبب افتقاره الى التخصص. لكن عليك ان تتذكر ان التاريخ الطبيعي لم يتصف بصفة تنتقص من القدر انذاك مثلما هو اليوم لكونه يعد هروبا من الواقع؛ وفي اكثر اوقات الهروب الى الوجدان. لقد كان تشارلز عالم طيور وعالم نبات

كفوء ايسضا. وربما كان الافضل لو انه اغمض عينيه عن كل شيء سوى قنافذ البحر الاحفورية او وهب حياته لتصنيف الاشنات، اذا كان التقدم العلمي هو السذي تستحدث عنه، وحتى لو تمكنت من ان تثبت لي ان من شأن التخصص ان يكون اكثر فائدة لتشارلز، العالم غير الموهوب فانه ينبغي لي مواصلة القول بأن التعميم كان افضل لتشارلز الانسان. هذا لا يعني ان الهواة يستطيعون الاشتغال في كل حقل، ولتحل اللعنة على المتزمتين العلميين الذين يحاولون سجنهم في زنزانة ضيقة.

كان تشارلز يسمى نفسه داروينيا، الا انه على الرغم من ذلك لم يفهم دارون حق الفهم. بيد ان دارون نفسه لم يفهم في ذلك الوقت. فالشيء الذي اثاره ذلك العبقري هو سلم الطبيعة اللينياني (28) الذي كان مرتكزه العظيم متمثلا بعبارة: لا يمكن لانواع جديدة ان تدخل العالم. ويوضح هذا المبدأ الهوس اللينياني بالتصنيف واطلاق الاسماء وبتحجير ما هو كائن. وفي وسعنا ان نلاحظ هذا الهوس الان على أنه محاولة محكومة بقضاء وقدر لتثبيت واقرار ما هو في حالة تدفق مستمر حقا، ويبدو مناسبا تماما ان لينايوس نفسه اصيب بالجنون في لهاية المطاف، فقد ادرك انه في متاهة، الا الها ليست متاهة ذات جدران وممرات متغيرة على الدوام حتى إن دارون نفسه لم يتخلص من القيود السويدية وقلما يمكن توجيه اللوم الى تشارلز بسبب الافكار التي خطرت بباله وهو يمعن النظر في الطبقات الصخرية في الجرف القائم من فوقه.

كان يعلم ان تلك المقولة سخيفة. الا انه وحد في الطبقات نظاما يبعث على الثقة الى حــد كي الرحيد و الوجود. ربما وجد رمزا اجتماعيا معاصرا جدا في الاسلوب الذي كانــت تــتهاوى فيه تلك السلسلة الصخرية ذات اللون الازرق والرمادي. الا ان ما شــاهده حقــا هو نمط من انماط تضخيم الزمن رتبت فيه القوانين القاسية (وبهذا فهي قــوانين الهــية رحيمة اذ من ذا الذي يجرؤ على الجدل بأن النظام لم يكن افضل شيء

<sup>(28)</sup> اللينياني: نسبة الى كارلوس لينايوس، الاسم اللاتيني لــ (كارل فون ليني) (1707-1778)، عالم النبات والمستكشف الـسويدي الــذي يعد اول من وضع مبادئ تحديد الاجناس والانــواع الخاصــة بالكائــنات الحــية وابــتكار نظـام مــوحد لتــسميتها. اهم مؤلفاته والانــواع الخاصــة بالكائــنات الحــية وابــتكار نظـام مــوحد لتــسميتها. اهم مؤلفاته (Genera Plantarum-1737) (Systema Naturae-1735) (Flora Lapponica-1737) (Species Plantarum-1753)

انسساني؟) نفسسها وعلى نحو تقليدي تماما كي يكون البقاء للاصلاح والاقوى، مثلا (تــشارلز سميثسون) في هذا اليوم الربيعي اللطيف وحيد، تواق، يبحث، يفهم، يقبل، يلاحظ ويشعر بالامتنان. والشيء الذي ينقصه حقا هو حتمية الهيار سلم الطبيعة: فاذا كـان في وسع انواع جديدة ان تظهر الى حيز الوجود فإن الانواع القديمة مضطرة غالبا الى فسح المحال امامها. كان تشارلز يدرك الانقراض الشخصي - و لم يكن في وسع اي فكتوري عدم ادراك ذلك. بيد ان المفهوم الذي كان يغيب عن ذهنه في ذلك اليوم هو الانقراض الجماعي مثلما كان تغيب عنه اصغر سحابة من السماء الممتدة من السوقة. لكن على الرغم من ذلك، سرعان ما امسك بمثال ملموس حدا في يده عندما استأنف مرة اخرى ارتداء جوربيه والنسيج الوقائي والحذاء.

كانت قطعة جميلة حدا من الصخور وعليها اثار من صدفة متحجرة، واضحة تماما، جزئيات صغيرة من عالم كبير، كواكب تدور، تشق طريقها فوق عشر بوصات (سنتيمترات) من الحجارة. بعد ان كتب ورقة ثبت فيها الاكتشاف ومكانه، قفز مرة اخرى خارج العلم – الى الحب هذه المرة. عزم على ان يعطيها لايرنستينا اثر عودته. فهي قطعة جميلة لا شك في الها ستحبها. وقبل هذا كله، فإلها سترجع اليه ثانية واياها. والافضل من هذا، فإن الوزن المتزايد فوق ظهره جعل منها عبئا، اضافة الى الها هدية، وهكذا رفع الواجب – الانسجام مع تيار المرحلة – رأسه العنيد.

ينطبق الشيء نفسه على الوعي بانه تجول على نحو ابطأ مما كان يرمي اليه. فستح ازرار معطفه، واخرج ساعته الفضية. الساعة الثانية! نظر وراءه نظرة حادة بعدها فشاهد الامواج وهي تضرب سفح نقطة على بعد ميل واحد. ليس هناك خطر من عزلته اذ كان في مستطاعه ان يرى ممرا منحدرا، لكنه آمن، امامه تماما ويسؤدي بالجرف صوب الغابة الكثيفة الممتدة فوقه. بيد انه لم يستطع العودة على المستداد السشاطئ. فقد كانت وجهته حقا هي هذا الممر، وكان عازما على السير باتجاهه بعجالة ومسن ثم الصعود الى المستويات التي تبرز منها طبقات حجارة الصوان. ولكي يعاقب نفسه على بطئه، اسرع في سيره اكثر مما ينبغي، واضطر الى الجلوس دقيقة واحدة طلبا للراحة بعد ان اخذ يتصبب عرقا من تحت قميصه التحتاني المقيت. الا انه سمع جدولا صغيرا بالقرب منه فروى ظمأه، وبلل منديله، وربت وجهه. ثم شرع ينظر من حوله مرة اخرى.

اعرف ان هذا القلب، لم يخلق ابدا لحب طويل، غير ان شيئا يتوقد في اعماقه، غريب جدا، قلق جدا، لا يعرف التدجين.

ماثيو ارنولد – وداع 1853

بينت السبين الاكثر وضوحا اللذين دفعا سارة وودراف الى عرض نفسها المام معاينة السيدة بولتيني. الا الها كانت اخر انسان يورد الاسباب، مهما كان ذلك على نحو غريزي، اضافة الى ان هناك اسبابا كثيرة اخرى؛ في الواقع، لا بد من وجودها لألها لم تكن تفتقر الى ادراك سمعة السيدة بولتيني في الاوساط الادنى مرتبة في بلدة لايم. وقد ظلت مترددة يوما واحدا ثم ذهبت الى السيدة تالبوت سعيا وراء مسئورةا. وكانت السيدة تالبوت امرأة طيبة القلب الى حدّ كبير، الا الها لم تكن شابة حادة الذهن تماما. على الرغم من الها كانت تود ان تعيد سارة اليها ثانية بل الها عرضت بتصميم كامل ان تفعل ذلك من قبل – فإلها كانت تدرك ان سارة السارة المناع عاجزة عن الاهتمام المتواصل على مدار اليوم بمتطلباتها التي ينبغي ان تنجرها بوصفها مربية اطفال. الا الها على الرغم من ذلك كانت لا تزال ترغب في تقديم يد العون لها.

كانت تعلم ان سارة واجهت الفقر المدقع، وظلت يقظة على امتداد الليالي وهي تتخيل مشاهد من الادب الاكثر رومانسية في مراهقتها، مشاهد كانت تجثم فيها بطلات يتضورن جوعا فوق درجات ابواب مكسوة بالثلوج او تنتابهن الحمى في غرفة علوية مجردة من الاثاث يرشح من سقفها الماء. بيد ان صورة واحدة وهي صورة اعتيادية من صور القصص التي تصورها السيدة شيروود - كانت للخص اسوأ مخاوفها: امرأة مطاردة تقفز من فوق حرف عال. ويشع وميض البرق فيكشف عن الرؤوس الوحشية لمضطهديها من فوق. الا ان اسوأ ما في الامر هو الملع الصارخ المرتسم على وجه المخلوقة الشاحب، والتي قضي عليها والطريقة التي ارتفعت بها عباءتها الى اعلى، سوداء، واسعة، حناح غراب يهوي اثر موت رهيب.

لهـــذا السبب اخفت السيدة تالبوت شكوكها عن السيدة بولتيني ونصحت سارة ان تقبل العمل. فقبلت المربية السابقة بول وفرجينيا الصغيرين مودعة اياهما، وســـارت عائدة الى بلدة لايم امرأة مدانة. لقد وثقت بحكم السيدة تالبوت، فليس في وسع اي امرأة ذكية تثق باحرى غبية، بغض النظر عن مدى طيبة قلبها ان تتوقع شيئا غير ذلك.

كانت سارة ذكية حقا، غير ان ذكاءها الحقيقي ينتمي الى نوع نادر الوجود، وهـو ذكاء من شأنه ان يمر حقا دون ان تكشفه اي من احتباراتنا الحديثة الخاصة بالملكات العقلية. وهو لم يكن من النمط التحليلي او الذي يفض المشاكل. مما لا ريب فيه ان الموضوع الوحيد الذي تسبب في هيمنة عذاها هو الرياضيات. كما انه لم يفـصح عـن نفـسه بأي شكل من اشكال الحيوية او الحذق حتى في ايامها السعيدة. كان ذكاؤها عبارة عن قدرة رهيبة - رهيبة عند شخص لم تسبق له زيارة لندن و لم يختلط بالعالم - في تصنيف قيمة الناس: في فهمهم بكل ما في هذه الكلمة من معنى.

كانست تملك نمطا من معادل نفساني يشبه ما موجود في مهارة تاجر الخيول الواسع الخبرة؛ القدرة على التفريق من اول نظرة بين الجواد الجيد والجواد السيئ. او، اذا ما قفزنا قرنا واحدا الى الامام، كأنها ولدت بجهاز حاسوب في قلبها. واقول قلسبها لأن القيم التي كانت تحسبها تعود الى ذلك المكان اكثر مما تعود الى العقل. كسان في مستطاعها ان تدرك زيف الجدل الفارغ، الثقافة المزيفة، المنطق المنحاز عندما يصادفها. الا انها كانت تتغلغل في اعماق الناس على نحو ذكي. كانت ترى الناس على حقيقتهم، لا كما يسعون الى الظهور به من مظاهر دون ان تتمكن من تفسير ذلك شأنها في ذلك شأن الحاسوب الذي لا يستطيع ان يفسر العمليات التي يقسوم بها. ولن يكون كافيا القول انها كانت حكما اخلاقيا ممتازا على الناس. فقد كان استيعابها اوسع من ذلك واذا كانت الاخلاق وحدها هي المحك لديها لما كان مسن شأنها ان تتصرف على النحو الذي تصرفت به – فحقيقة المسألة ببساطة هي الحالم مسكن مع احدى قريباتها في ويماوث.

كانت عمق البصيرة الغريزي هذا اول لعنة في حياتها. اما اللعنة الثانية فكانت ثقافـــتها. لم تكن ثقافة واسعة جدا، وليست افضل من الثقافة التي يمكن الحصول

عليها في في صل دراسي من الدرجة الثالثة للشابات حيث تلقت علومها في اثناء النهار ودفعت ثمن تعليمها في المساء - وأحيانا حتى وقت متأخر من الليل - برتق الملابس وغيرها من الاعمال الوضيعة. لم تكن علاقاتما طيبة مع غيرها من الطالبات اذكن لا يبالين بما وكانت تطمح الى السمو من خلالهن. وهكذا صادف ان قرأت من الروايات والشعر، ملاذ المتوحدين الذين لا رفيق لهم، اكثر مما قرأ اقرائما. وافادا بوصيفهما البديل عن التجربة. وبلا وعي، كانت تحكم على الناس بمعايير وولتر سكوت وجين اوستن اكثر من اي معايير عملية اخرى تتوصل اليها. فكانت ترى الذين يحيطون بما شخصيات روائية فتحكم عليهم حكما شعريا. لكن واحسرتاه! فالسشيء الذي علمه الاخرون لها. وفي فالسشيء الذي علمت نفسها به افسده كثيرا الشيء الذي علمه الاخرون لها. وفي ضوء مظهر السيدة الخادع الذي ظهرت به، اضحت ضحية مثالية في مجتمع قوامه التمييز الطبقيين الطبقة التي غادرتما اصبحت امرأة ممتازة، رفعها الى الطبقة التي غادرتما اصبحت امرأة ممتازة، من اللازم لا يصح الزواج بما. اما امام شبان الطبقة التي كانت تطمح منستقاة اكثر من اللازم لا يصح الزواج بما. اما امام شبان الطبقة التي كانت تطمح اليها، فقد ظلت امرأة عادية اكثر مما ينبغي.

كان هذا الاب على العكس مما وصفه به قس بلدة لايم بانه رجل ذو هبادئ رفيعة، اذ كان يجمع العديد من المبادئ السيئة. فلم يكن القلق على ابنته الوحيدة هـو الذي دفعه الى ارسالها الى مدرسة داخلية، بل الهوس برفعة المقام. فاذا ما عاد المـرء اربعة احيال الى الوراء من جهة الاب، فانه يصل كما يبدو الى نبلاء مهذبين معتـرف هـم. بـل هـناك ثمة صلة بعيدة باسرة دريك، وهذه حقيقة لا تتصل بالموضوع، ترسخت رويدا ويدا على مدار السنين لتتحول الى الزعم بالانحدار مباشرة من السير فرانسيس العظيم. مما لا شك فيه ان الاسرة كانت تملك ذات يوم بيتا من نوع رديء في تلك الارض الباردة بين دارتمور واكسمور. وقد شاهد والد سـارة ذلك البيت بأم عينيه ثلاث مرات، وعاد الى المزرعة الصغيرة التي استأجرها من مقاطعة ميريتون الشاسعة ليجلس في سكينة ويزرع ويحلم.

لعلمه اصيب بخيبة امل عندما قفلت ابنته راجعة من المدرسة وهي في سن الثامنة عسشرة – من يدري اي معجزات ستحل عليه؟ – وجلست عند الجانب الاحرر من المنضدة المصنوعة من خشب الدردار، وطفقت تراقبه عندما تفاخر

بنفسه، تراقبه بتحفظ هادئ اثاره، اثاره مثل سيد لا نفع لها – فهو رجل مولود في ديف و رافل يعني كل شيء لاهالي ديفن – اثاره حتى جن جنونه في نهاية المطاف. وتخلى عن ارضه المستأجرة، واشترى مزرعة خاصة به. اشتراها بثمن بخس، وتبين له ان الصفقة التي ظنها مذهلة انقلبت الى طامة كبرى. فظل سنوات طويلة يكافح من اجل ابقاء الرهن العقاري ومظهر المكانة الرفيعة المثير للضحك. بعد ذلك اصابه مس من الجنون حقا، وارسل الى المصحة العقلية في دورتشستر وتوفي فيها بعد سنة واحدة. وفي ذلك الوقت، كان قد مضى على سارة عام كامل وهي تكسب رزقها بنف سها؛ فف ي البداية عاشت مع اسرة في دورتشستر كي تكون على مقربة من ابيها. وعندما توفي انتقلت للعمل في اسرة تالبوت.

على الرغم من الافتقار الى المهر، ايا كان نوعه، فإلها كانت فتاة لافتة للنظر على الرغم من الافتقار الى المهر، ايا كان نوعه، فإلها كانت بعد ذلك تماما على يحو يصعب معه تفسير عدم وجود من يتقدم لخطوبتها. لكن بعد ذلك تماما اخذت اللعنة الاولى والموروثة تعمل عملها. فكانت تمعن النظر في الادعياء الواثقين اكثر مما ينبغي بانفسهم. فكانت تشاهد وضاعتهم، كياستهم التي تظهر شعورهم بالتفوق، احسالهم، حماقاتهم. وهذا تبين على نحو يتعذر الهرب منه ان ترضخ للقدر الوحيد الذي صرفت الطبيعة منه ملايين السنين لجعلها تتجنبه: البقاء دون زواج.

لنتخييل ما هو مستحيل، وهو ان السيدة بولتيني وضعت قائمة ادرجت فيها الحيسنات والميساوئ فيما يخص موضوع سارة وفي نفس اليوم الذي الهمك فيه تشارلز الهماكا بالغ الذروة في هروبه من واجبات خطوبته الشاقة. على الاقل، من الممكن التصور بالها ربما انجزها عصر ذلك اليوم طالما ان سارة، الانسة سارة في منزل مارلبورو كانت غير موجودة.

لنبدأ بداية سارة بحساب الاعتماد. النقطة الاولى من شأها ان تكون بلا ريب النقطة الاقل احتمالا في الوقت الذي قطع فيه العهد قبل مضي عام. ويمكن كتابتها على النحو الاتي: جو عائلي اكثر سعادة. والحقيقة المثيرة للدهشة هي ان اي حادم او خادمة لم يبعد او تبعد من البيت (من الناحية الاحصائية ثبت في الماضي صرف الخادمات في الغالب).

لقد بدا هذا التحول الغريب ذات صباح بعد اسابيع قليلة من قيام الانسة سارة باداء مهامها، اي، مسؤوليتها عن روح السيدة بولتيني. فقد اكتشفت السيدة

العجور بحاسستها المميزة الاعتيادية تقصيرا فادحا في الواحب: فقد اهملت خادمة الطابق العلوي واجبها المتمثل في ان تسقى كل يوم ثلاثاء بلا كلل نبات السرخس في غرفة الاستقبال الثانية، اذ كانت السيدة بولتيني تحتفظ بغرفة لها. وقد بدت النسباتات خصراء اللون على نحو لا يتطلب سقيها. بيد ان السيدة بولتيني كانت خسلاف ذلك على نحو هائج. واستدعيت المتهمة، واعترفت بألها نسيت اداء واحسبها. ربما كان في وسع السيدة بولتيني ان تغض النظر عن ذلك بتثاقل، غير ان صحيفة الاقسام الموجهة للفتاة كانت تتضمن هفوتين او ثلاث هفوات مماثلة ارتكستها مؤخرا. فدق ناقوس الخطر، وبدات السيدة بولتيني تقرع هذا الناقوس واحساس متجهم بالواجب ينتاها مثلما ينتاب كلب يوشك ان يغرس اسنانه في كاحلى لص؛ ساتسامح بالكثير الا انني لن اتسامح هذا الشأن.

- لن اكرر هذا يا سيدتي!
- من المؤكد تماما انك لن تكرري ذلك في منزلى.
  - اوه يا سيدتي. ارجوك يا سيدتي.

سمحـــت السيدة بولتيني لنفسها ان تستمتع بضع لحظات جادة وحادة بدموع الفتاة.

- ستعطيك السيدة فيرلى مرتبك.

كانت الانسة سارة حاضرة في اثناء هذه المحادثة لأن السيدة بولتيني كانت تملي عليها رسائل موجهة في معظمها الى اساقفة او على الاقل بلهجة من يخاطب الاساقفة. وهنا طرحت سؤالا، فكان اثره مذهلا. اولا، كان اول سؤال تطرحه في حضرة السيدة بولتيني وليست له اي صلة مباشرة بواجباتها. ثانيا، كان يعارض ضمنا حكم السيدة العجوز. ثالثا، لم يكن موجها للسيدة بولتيني بل للفتاة.

اانت على ما يرام يا ميلي؟

سـواء كان الاثر ناجما عن صوت عاطفي في تلك الغرفة او عن حالة الفتاة، فإنها روعت السيدة بولتيني اذ حرت على ركبتيها وفي الوقت نفسه هزت رأسها وغطت وجهها. وعلى الفور اسرعت الانسة سارة الى جوارها. وبعد دقيقة واحدة ادركـت ان الفتاة كانت متوعكة حقا وقد اغمي عليها مرتين في الاسبوع الفائت وكانت تخشى ان تخبر احدا...

عــندما رجعــت الانــسة سارة، بعد وقت قصير، من الحجرة التي تنام فيها الخادمــات والـــي رقدت فيها ميلي الان، جاء دور السيدة بولتيني لتطرح سؤالا مثيرا.

- ماذا ينبغى لي ان افعل؟

رمقــتها الانسة سارة بنظرة كانت تتضمن شيئا جعل من كلماتها التالية مجرد تنازل في سبيل الوصول الى اتفاق.

- افعلى ما تظنين انه الافضل يا سيدتي.

وهكذا سمح لاندر زهرة، الغفران، بموطئ قدم متقلقل في منزل مارلبورو. وعندما اتى الطبيب ليلقي نظرة على الخادمة واعلن الها مصابة بفقر الدم، اكتشفت السيدة بولتيني المتعة المنحرفة في الظهور بمظهر الشفقة الحقيقية. واعقب ذلك حادثة او حادثين اتخذتا نفس المنحى وان لم تكونا بذلك المستوى الدرامي. الها حادثة واحدة او حادثيتان لا اكثر لأن سارة اناطت بنفسها مهمة القيام باجراءات التفتيش. لقد فهمت سارة السيدة بولتيني وسرعان ما برعت في التعامل واياها مثلما يفلح كاردينال ماهر في التعامل مع بابا ضعيف، على الرغم من ان ذلك كان يهدف الى غايات اسمى.

اما النقطة الثانية الاكثر احتمالا في قائمة السيدة بولتيني المفترضة فإن من شائما ان تكون: «صوتما». اذا كانت السيدة تعاني من خلل في بعض القضايا الدنيوية ذات المسساس بافسراد طاقمها، فإنما كانت تمتم اهتماما كبيرا برعايتهم السروحية. فكانت هناك الزيارة الالزامية المزدوجة للكنيسة في ايام الاحاد، وهناك الطقوس الصباحية اليومية - التراتيل والدرس والصلاة - التي كانت تشرف عليها السيدة العجوز اشرافا يتسم بالغرور. اما الان فالشيء الذي بات يثيرها هو ان نظراتما المتفرسة الرهيبة نفسها لم تعد قادرة على وضع خدمها في حالة من الحنوع والسندم الستامين اللذين كانت تعتقد ان الله (فضلا عنها هي شخصيا) يتطلباهما. كانت وجوههم الاعتيادية عبارة عن مزيج من الحوف من السيدة بولتيني وعدم الفهم التام - مثل خرفان مرتبكة، لا المين مهتدين. الا ان سارة غيرت ذلك كله.

كـــان صوتها بلا ريب صوتا في منتهى الجمال، منضبطا، واضحا على الرغم مــن نـــبرة الحزن التي كانت تشوبه دوما وقوة المشاعر غالبا. الا انه كان قبل كل

شيء صوتا صادقا. وشاهدت السيدة بولتيني للمرة الاولى في عالمها الصغير الجاحد خدمها بوجوههم اليقظة تماما والورعة حقيقة.

ذلك امر حسن. الا ان هناك جولة ثانية من العبادة ينبغي انجازها. فقد سُمح للخدم باقامة صلاة المساء في المطبخ تحت انظار السيدة فيرلي اللامبالية وصولها الجاف القوي. اما في الطابق العلوي فلا بد من وجود من يقرأ للسيدة بولتيني على انفراد. وفي هذه المناسبات الموحية بالالفة والدفء كان صوت سارة يسمع وهو في افضل حال وابلغ تأثير. وفي احدى المناسبات، او في مناسبتين اثنتين، حققت ما لا يمكن تصديقه، اذ انتزعت من بين هاتين العينين العنيدتين دمعة. ومما لا شك فيه ان مثل هذا الاثر لم يكن مقصودا بل نجم عن فرق شاسع بين امرأتين اثنتين: كانت سارة تعرف إلها موجودا.

الحسالم تبتكر في صوقها، شأن الكثير من القساوسة والوجهاء البارزين الذين كان يطلب اليهم قراءة الدرس، عامل التغريب اللاواعي على الطراز البريختي («هذا مقطع من الانجيل يتلوه عليكم المحافظ»)، بل ابتكرت ما هو خلاف ذلك. كانت تستحدث مباشرة عن معاناة المسيح، عن انسان ولد في الناصرة كأنه لم يكن هناك اي زمن في التاريخ، بل غالبا في بعض الازمان، عندما كان الظلام يلف الحجرة، وبدت وكألها قد نسيت وجود السيدة بولتيني كألها شاهدت معاناة المسيح امامها. وذات يسوم وصلت الى مقطع (إلهسي إلهي لماذا تركتني) (29). فقرأت الكلمات وتلعشمت وصمت. التفت السيدة بولتيني لتلقي نظرة عليها فادركت ان وجه سارة كانست تسميل فوقه العبرات. عوضت تلك اللحظة عن عدد لا متناه من الصعوبات التي حدثت مؤخرا، وربما ستفدي ذات يوم روح السيدة بولتيني المعذبة الان اذ لهضت هذه السيدة العجوز ولمست كتف الفتاة.

انين اغامر بجعل سارة تبدو مثل شخص متعصب. الا انها لم تكن تملك نظرية لاهوتـــية. ومثلما كانت تبصر الناس، فإنها كانت تبصر الحماقات، الزجاج الملون

<sup>(29)</sup> المـزمور (21): مـن سفر المزامير وهي عبارة يسوع التي صرخها بصوت عظيم قائلا: الوهـي الوهي لما شبقتتي الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركنتي، (انجيل مرقس الفصل 15-34). (المترجم)

وحرفية الكنيسة الفكتورية. كانت تدرك ان هناك معاناة. وصلت من اجل ان تنتهي تلك المعاناة. انا لا استطيع ان اقول ماذا يمكن ان تكون في عصرنا. وفي عصر يسبق عصرنا، كان يمكن ان تكون قديسة او امرأة امبراطور. ويعود السبب في هذا الى الافراط في التدين من جهة او الجنس من جهة اخرى بل بسبب تلك الطاقة النادرة المنصهرة التي كانت تشكل جوهرها – الادراك والعاطفة.

ثمسة نقساط اخرى: القدرة في عدم اثارة السيدة بولتيني – وهي قدرة مذهلة بخصيصتها وفسريدة تقسريبا – وتحمل المسؤوليات البيتية المختلفة بمدوء دون ان تتجاوز على غيرها، ومهارتها في اشغال الابرة.

اهدت سارة السيدة بولتيني غطاء لظهر الكرسي وذراعيه لمناسبة ذكرى ميلادها – ولم يكن سبب ذلك ان اي من الكراسي التي كانت تستخدمها السيدة بولتسيني كان بحاجة الى مثل هذه الوقاية، بل لأن الكراسي في ذلك الوقت كانت تسبدو شسبه عارية دون مثل هذا الملحق – وكان هذا الغطاء مطرزا تطريزا متقنا ويحتوي على حاشية تمثل نبات السرخس وزنابق الوادي. فسرت السيدة بولتيني بها سرورا عظيما، وكان يذكر السيدة الرهيبة دوما وسرا – ربما كانت سارة قبل كل شسيء اشبه بكاردينال ماهر – وفي كل مرة تتربع على عرشها بالجانب الذي يمكن غفرانه في الفتاة التي تحميها. وكان اثر هذا في سارة يشبه الاثر الذي كان يحدثه دوما طائر الحبارى الفاني في تشارلز.

اخسيرا اجتازت سارة اختبار الكراسة الدينية – وكان هذا اقسى عذاب عند السضحية. فقد كانت السيدة بولتيني تعتمد اعتمادا كبيرا على قوة الكراسة الدينية شأنها في ذلك شأن الكثير من الارامل النبيلات الفكتوريات والوحيدات. ولا بأس ان كان عسر الذين يستلمونها يستطيعون قراءها – في الواقع ان عددا كبيرا لا يستطيع قسراءها – ولا باس ان كان عشر هؤلاء الذين يستطيعون قراءها حقا يفهمون ما يقصده كتابها الجليلون. لكن في كل مرة كانت تذهب لتسليم دفعة من هذه الكراسات فإن السيدة بولتيني كانت ترى عددا موازيا لها من النفوس الناجية مسن الخطيئة وقد سجلت لحسابها في السماء. وكانت ترى في التفكير العلني الذي تقسوم به امرأة الضابط الفرنسي حلاوة اضافية. وهكذا كان شأن بقية سكان بلدة لايم او سكانها الفقراء، وكانوا اكثر لطفا مما قد تتصوره السيدة بولتيني.

ابتكرت سارة صيغة صغيرة: «من السيدة بولتيني. نرجو القراءة والتفكير الجاد». وفي الوقت نفسه، كانت تنظر الى عيون سكان البيوت البسيطة نظرة متفرسة. فالذين كانت تعلو وجوههم ابتسامة العارفين بامرها اضاعوا تلك الكراسات بينما ماتت الكلمات في افواه الثرثارين. واظن الهم تعلموا من هاتين العين اكثر من الكراسات المطبوعة باحرف متراصة دقيقة، التي كانت تحشر في ايديهم.

ينبغي لنا الان ان ننتقل الى نقطة الضعف في هذه العلاقة. واول نقطة ستكون بسلا ريب: «الها تخرج بمفردها». كانت الترتيبات الاولية تقضي ان تتمتع الانسة سارة بوقت فراغ في عصر يوم واحد من كل اسبوع، وكان هذا يعد من السيدة بولتيني اكثر من اعتراف كبير بمكانتها الارفع مقارنة بمكانة الخادمات. كما انه كسان من مقتضيات توزيع الكراسات. الا ان القس كان قد اشار بذلك. وبدا ان الامور تسير على ما يرام مدة شهرين اثنين. وذات صباح، لم تحضر الانسة سارة الى صلاة الصبح في منزل مارلبورو. وعندما ارسلت الخادمة للبحث عنها تبين الها لم تستيقظ، فذهبت السيدة بولتيني لرؤيتها. كانت سارة غارقة في البكاء مرة الحرى، الا ان السيدة بولتيني لم تشعر الا بالانزعاج في هذه المرة. على اي حال، ارسلت في طلب الطبيب، فمكث مدة طويلة وحده في صحبة سارة. وعندما هبط ليرى السيدة بولتيني نافدة الصبر، القي عليها محاضرة قصيرة عن مرض الاكتئاب كان رجلا سابقا لزمانه ومكانه – وامرها ان تسمح للخاطئة ان تتنشق هواء منعشا اكثر وان تتمتع بحرية اكبر.

- هذا اذا كنت مصرا على تلك الضرورة الملحة.
- انسني اصسر يا سيدتي العزيزة، واؤكد ذلك، ولن اكون مسؤولا خلاف ذلك.
  - انه امر غير مناسب.
  - بيد ان الطبيب لفه صمت قاس.
    - سأستغنى عنها عصرين اثنين.

لم يكن الطبيب غروغان يعتمد ماليا اعتمادا كبيرا على السيدة بولتيني، على العكنس من القس. واذا شئت الصراحة، ما من شهادة وفاة في بلدة لايم من شأنه

ان يوقع عليها بحزن اقل من شهادة وفاتها. غير انه تمالك سوء طبعه مذكرا اياها بأن تنام عصر كل يوم بناء على اوامره الصارمة. وهكذا حصلت سارة على حرية جزئية كل يوم.

كانت نقطة الضعف التالية هي «الا تكون موجودة في حضرة الزوار». وهنا وحدت السيدة بولتيني نفسها في معضلة لا تطاق حقا. فقد كانت ترغب في ان يسبدو احدسانها امام الاخرين وهذا يعني حتمية ان يشاهد الاخرون سارة. الا ان ذلك الوجه يلحق اكبر الاثار الضارة في الضيوف. فالحزن البادي عليه يوجه اللوم والتأنديب، وتدخله النادر حدا في الحديث - الذي يتطلبه اساسا سؤال سابق ما فيسستوجب الرد (عرف الزوار الاذكياء الذين يترددون كثيرا على المنزل وعلى الفور كيف يجعلون تعابيرهم المؤدبة حول السكرتيرة - الرفيقة بلاغية على ما يبدو في طبيعتها وفي محتواها) - كانت له صفة حاسمة تثير القلق فيما بينهم ليس من خلال اي رغبة من طرف سارة في القضاء على الموضوع بل بسبب اضفاء البساطة او الفطرة اضفاء بريئا على بعض المسائل التي كانت تظهر في الصفات المعاكسة. وهدنا كاندت تلوح امام السيدة بولتني في هذا الاطار مثل احد الاشخاص فوق مشنقة تذكرةها على نحو واهن من ايام شباها.

اظهرت سارة حنكتها ثانية، اذ كانت تبقى حاضرة عند وجود بعض الزوار القدامي. اميا في اثيناء حضور بقية الزوار، فكانت تنسحب اثر الدقائق القليلة الاولى، او تتوارى عن الانظار حينما يعلن عن وصولهم وقبل دخولهم مباشرة. هذا هيو السب الذي فسر عدم مشاهدة ايرنستينا لها في منزل مارلبورو. وقد سمح هذا على الاقل للسيدة بولتيني ان تسهب في الحديث عن المحنة التي اضطرت الى تحملها على الرغم من ان غياب المحنة او زوالها كان يوحي بفشل محدد في قدر ها على تحملها، وهي محنة مرهقة في الغالب. على اي حال لا يمكن القاء الذنب على سارة الا نادرا.

بذلت السيدة بولتيني محاولات كثيرة لانتزاع تفاصيل الخطيئة ودرجة تكفيرها الحالسية مسنها. فاي امرأة ارفع منزلة، ما كانت ترغب في سماع شيء اكثر من

اعتراف خاطئة من بنات جنسها. الا ان سارة كانت حساسة مثل شقائق البحر في هـذه القضية. ومهما لاح الاسلوب الذي تقترب فيه السيدة بولتيني من الموضوع اسـلوبا غير مباشر، فإن الخاطئة كانت تخمن ما الذي سيحدث. وكانت اجاباتها عن الاسئلة المباشرة متشابحة دوما في فحواها، ان لم تكن في كلماتها الحقيقية، مثل الاجابات التي قدمتها في اول تحقيق يجرى لها.

لما كانست السبيدة بولتيني قلما تغادر منزلها ولا تغادره ابدا سيرا على الاقدام، بل في عربة تنقلها الى بيوت من هم في مكانتها، فانه كان ينبغي لها ان تعستمد عليى غيرها في نقل اخبار نشاطات سارة التي تقوم بها خارج منزلها. ولحسسن حظها فإن مثل هاتين العينين موجودتان. والافضل من ذلك، فإن العقل الكامن وراء تلك العينين كان عقلا يوجهه الحقد والازدراء، ولهذا كان سعيدا في نقل التقارير المتواترة الى السيدة العنيدة. طبيعي ان هذا الجاسوس لم يكن سوى السيدة فيرلى. فعلى الرغم من الها لم تكن تجد اي لذة في القراءة، الا انه ساءها ان تنسـزل مرتبتها. وعلى الرغم من ان الانسة سارة كانت مؤدبة، ونـزيهة معها، وبــذلت عنايتها في الا تبدو بمظهر من يستحوذ على مهامها في ادارة شؤون البيت فإن صراعا ما كان موجودا حتما؟ فلم تكن السيدة فيرلى مسرورة لأنها كانت تقــوم بواحــبات اقل وهذا يعني ان تأثيرها اقل. وكان انقاذ سارة لاميلي – وغير ذلــك من التدخلات الحكيمة - جعلها تحظى بشعبية واحترام في الطابق السفلي. وكان غلضب السيدة فيرلى الشديد يتمثل في عدم استطاعتها الحديث بسوء عن الــسكرتيرة - الرفيقة امام التابعين لها. كانت امرأة شديدة الحساسية، امرأة تكمن بطيئا، قاسيا في شدته.

كانت امرأة ماكرة بلغت من الدهاء حدا لم تخفه عن السيدة بولتيني. بل الها تظاهرت بالاسمى الشديد لحال «الانسة وودراف المسكينة» وكانت تقاريرها مديجة بكلمات من مثل اخشى واخاف الا الها كانت تملك فرصا عظيمة للقيام باعمال التحسس، لا لألها كانت هي نفسها ترتاد البلدة غالبا بحكم ادائها واجبالها حسب، بل لألها كانت تملك شبكة من الاقارب والاصدقاء تحت تصرفها. وقد اشارت لهؤلاء الاصدقاء بأن السيدة بولتيني تواقة لأن تعرف – ولاسباب دينية لا

غــير - عــن سلوك الانسة وودراف خارج الاسوار الحجرية الشاهقة التي تحيط بحدائــق منـــزل مارلبورو. وكانت ثمرة ذلك ان كل حركة وايماءة من سارة في ساعات فــراغها كانت تنقل الى السيدة فيرلي بعد ان يبالغ فيها على نحو غامض وتفــسر تفــسيرا محـرفا، اذ كانت بلدة لايم ريجيس انذاك، مثلما هي الان، بلدة تكتنفها الاقاويل مثلما تكتنف اليرقات برميلا من الجبن.

كــان نموذج حركاتها الخارجية - عندما كانت تعفى من قراءة الكراسات - في منتهى البساطة؛ فقد كانت تتبع الطريق نفسه دوما عصرا، فتسير في شارع باوند ومن ثم تدلسف الى شارع برود المنحدر حتى تصل الى بوابة كوب وهي عبارة عن شقة من الارض شــبه مستوية تطل على البحر ولا صلة لها بجدار الكوب. وكانت تقف هناك الى جــوار الجدار، وتمعن النظر في البحر مدة ليست طويلة عموما - مدة ليست اطول من المدة التي يستغرقها قبطان سفينة في اعطاء التخمين الدقيق عندما يظهر فوق الجسر - قبل ان تتجه صوب كوكمويل او الى الجهة الاخرى، الى الغرب، فتسير في ممر يبلغ طــوله نــصف مــيل، ويدور من حول خليج لطيف يؤدي الى الكوب تماما. فاذا ما ســـارت صوب كوكمويل فإنها في غالب الاحوال ستذهب الى الكنيسة وتصلي بضع دقائق (وهي حقيقة جديرة بالذكر لم تعدها السيدة فيرلي) قبل ان تدخل الزقاق المجاور للكنيــسة والمــؤدي الى مرج جروف الكنيسة. وكان ذلك العشب يرتفع باتجاه سور بـــلاك فـــن. فوق هذه الارض المعشوشبة، كان يمكن مشاهدها وهي تتجول وتلتفت مرارا الى البحر، الى النقطة التي يلتقي فيها الممر بالطريق القديم المؤدي الى تشارماوث الــذي تأكل واصبح جزءا من بلاك فن وعندئذ تعود ادراجها الى بلدة لايم. وكان من شافها ان تقوم بهذه الجولة عندما يبدو الكوب مزدحما، لكن عندما كان يحيله الطقس او الظروف الى مكان مهجور فإنما كانت في الاغلب تسلك ذلك الطريق، وينتهي بما المطاف الى الوقوف حيث شاهدها تشارلز اول مرة. وفي ذلك المكان كانت تشعر، على ما يفترض، انما اقرب ما تكون الى فرنسا.

كانت هذه الامور كلها تنقل الى السيدة بولتيني على نحو مشوه وشائن، الا الها كانت انذاك تعيش اولا متعة امتلاك لعبتها الجديدة وكانت ميالة الى اتخاذ المواقف العدائية المنسجمة وطبعها الفاسد النازع الى الشك والارتياب. وعلى الرغم من ذلك، فإلها لم تتردد في تقريع اللعبة.

- لقد أُخبرت يا انسة وودراف بانك تشاهدين دوما في نفس الاماكن لدى خروجك.

خفضت سارة من بصرها امام العينين المنطويتين على الاتمام.

- انك تراقبين البحر.

غير ان سارة ظلت ملتزمة بالصمت.

اخذت سارة دورها.

- اننی اشعر بالامتنان یا سیدتی.
- لست مهتمة بموضوع امتنانك لي. فهناك الواحد العلي الذي يستحق اولا ذلك.

## همست الفتاة.

- كيف انني لم اعرف ذلك؟
- قد يبدو للشخص الجاهل انك مستمرة في خطيئتك.
- لو عرفوا قصتي يا سيدتي فلن يفكروا على ذلك النحو..
- لكــنهم يعــتقدون ذلك حقا. لقد اخبرت بالهم يقولون بانك تبحثين عن اشرعة الشيطان.

نهضت سارة بعد ذلك، واتجهت صوب النافذة. كان الوقت بداية الصيف امتزج اريج زهو الليلك بشدو الشحارير. امعنت النظر قليلا في ذلك البحر الذي طلب اليها ان تنكر نفسها عليه، ثم استدارت صوب السيدة العجوز التي تسربعت فوق كرسيّها على نحو لا سبيل الى تمدئتها مثل ملكة استوت على عرشها.

- اترغبين في ان انصرف يا سيدتي؟

صعقت السيدة بولتيني في اعماقها. ها هي بساطة سارة مرة اخرى تنتزع كل كراهيتها المتأججة. كذلك صوتها وعوامل سحرها الاخرى التي اصبحت مدمنة عليها! الاسوأ من ذلك، فإنها قد تنبذ الفائدة المتنامية لها على تلك الجسور المقدسة. لهذا خففت من حدة لهجتها.

- اريد منك ان تبيني ان هذا الشخص قد خرج من قلبك. انا اعلم انه قد خرج. لكن يجب ان تظهري ذلك.
  - كيف لي ان اظهر ذلك.
- بالتحول في اماكن اخرى. بالا تظهري عارك. واذا لم يكن هناك اي سبب يدعو الى ذلك، فليكن بناء على طلبسي.

انتصبت سارة محنية الرأس في حين ران الصمت. وبعد ذلك تفرست في عيني السيدة بولتيني، وابتسمت ابتسامة باهتة اول مرة منذ وصولها.

- سافعل ما ترغبين فيه يا سيدتي.

كانت هذه تضحية ماكرة، اذا شئنا ان نعبر عنها بمصطلحات لعبة الشطرنج لأن السيدة بولتيني استمرت في القول بانها لا تريد ان تنكر عليها تماما فوائد نسيم البحر وان في وسعها ان تتحول قرب البحر في بعض الاحيان، لا في كل الاحيان. «وارجو الا تقفى هناك وتواصلى النظر».

باختــصار كانت صفقة عقدت بين هاجسين. فقد كان عرض سارة مغادرة المنــزل دافعا كي ترى كل منهما الحقيقة بمنظارين مختلفين.

التزمت سارة بالجانب الخاص بها من الصفقة، او على الاقل، ذلك الجانب الذي يخصص خط جولاتها. فلم تعد تذهب الى الكوب الا فيما ندر الان على الرغم من الها في اثسناء ذها بها كانت لا تزال تسمح لنفسها بالوقوف وامعان النظر كما حدث في ذلك اليوم الذي اتينا على وصفه. على اي حال، ان الريف الذي يحيط ببلدة لايم يحفل بالاماكن المعدة للمشي. والقليل منها لا يطل على البحر. واذا كان هذا كل ما تتوق اليه سارة، فما عليها سوى التحول فوق العشب في منزل مارلبورو.

مرت السيدة فيرلي اثر ذلك بفترة بائسة استمرت شهورا كثيرة. فلم تحذف مناسبة واحدة حدث فيها التوقف والتفرس. الا ان هذه المناسبات لم تكن كثيرة. واستطاعت سارة في ذلك الوقت ان تكتسب نوعا من سطوة العذاب على السيدة بولتيني حنبها اي نقد حاد. فقبل كل شيء، كانت المأساة المسكينة مجنونة، وهو ما كنت الجاسوسة والسيدة تذكران بعضهما بعضا به.

مما لا ريب فيه انك خمنت الحقيقة: الها اقل جنونا مما كانت تبدو عليه... او عليه الاقل، ليست مجنونة على النحو الشائع عموما. اذ كان الكشف عن عارها

يهدف الى تحقيق غرض ما. والناس الذين لديهم اهداف يعرفون متى يتحقق الهدف على نحو مرض ويمكن السماح لهم بالخلود الى السكينة فترة وجيزة.

لكن في يوم ما، قبل اقل من اسبوعين من بدء قصتي، كانت السيدة فيرلي قد جاءت الى السيدة بولتيني ووجها يكاد يصرح بموت صديق قريب.

- لدي خبر لا يبعث على السرور اود الافصاح عنه يا سيدتي.

كانت هذه العبارة قد اضحت مألوفة للسيدة بولتيني مثل دوامة عاصفة لصياد سمك. الا الها تقيدت بالاتفاق.

- الا يخص الامر الانسة وودراف؟
  - اتمنى الا يخصها يا سيدتي.
- تفرست مدبرة المنزل على نحو هادئ في سيدها.
- الا انني اخشى ان الواجب يدفعني الى ضرورة اخبارك.
  - ينبغي الا نخشي ما هو واجبنا ابدا.
    - ابدا یا سیدتی.

على الرغم من ذلك، ظل فمها مطبقا. وربما كان في وسع طرف ثالث ان يتسساءل عن الاهوال التي يمكن ان تنجم عن ذلك. ولم يكن من شأن منظر افعى تتلوى فوق المذبح في الكنيسة ان يبدو ملائما اكثر.

- لقد اخذت تتجول في وير كومونــز يا سيدتي.

يا له من هبوط مفاجئ من الذروة! الا ان السيدة بولتيني بدت غير مقتنعة بذلك. بل ان فمها بان على نحو غريب وقد تدلى تماما.

مرة واحدة، مرة واحدة لا غير، رفعت عينيها وفجاة احمرت خجلا على نحو عذب، غريب لتجد انهما التقتا بعيني...

تينيسون - مود 1855

... بمسا فيها من شقوق خضر بين الصخور الرومانسية، حيث تعلن الشهار الغابات المتناثرة والبساتين العامرة ان اجيالا كثيرة لا بد قد قسضت نحبها منذ ان هيأ انهيار الجرف الجزئي الاول الارض لمثل هذه الحالمة، حيث يشاهد مثل هذا المنظر البالغ الروعة الذي لا يشبه اي مشاهد مماثلة في جزيرة وايت الشهيرة.

جين اوستن - الاقناع

يمستد بسين بلدة لايم ريجيس واكسماوث التي تبعد عنها ستة اميال الى جهة الغسرب واحد من اغرب المناظر الساحلية في حنوب انكلترا. ولا يلفت هذا المنظر من الجو، اذ يلاحظ المرء انه في حين تمتد الحقول حتى حافة الجرف في اي بقعسة اخرى على الساحل، فإلها تتوقف هنا على مسافة ميل واحد منها او ما يقسرب مسن ذلك. فقطعة الارض المزروعة ذات اللونين الاخضر والبني المحمر تستحول بنظام بهيج الى سلسلة مظلمة من اشجار واعشاب، ليست هناك اي سطوح ولو ان شخصا حلق على نحو منخفض بما فيه الكفاية فإن في ميسوره ان يلاحظ بأن التضاريس غير متوقعة، تقطعها شقوق عميقة تؤكدها الجروف الغسريبة وابراج الجير والصوان التي تميمن على اوراق النباتات اليانعة من حولها مثل اسوار قلاع مهدمة. هذا من الجو... اما على القدمين فإن هذه البراري التي تبدو عديمة الاهمية، تكتسب امتدادا غريبا. فقد حدث ان تاه اناس فيها ساعات طسويلة، ولا يستطيعون ان يصدقوا – بعد ان يروا على الخارطة المكان الذي تاهسوا فيه ان احساسهم بالعزلة – والأسى ان كان الجوسيئا – يمكن ان يبدو بتلك الدرجة من الشدة.

والجرف شديد الانحدار لأن هذه البقعة من الارض عبارة عن منحدر يبلغ طـوله مـيلا واحدا احدثته عمليات التأكل في وجه الجرف العمودي القديم. ان الاماكن المستوية نادرة شألها شأن الزوار الذين يفدون اليها. بيد ان هذا الانحدار يميل ها وبنباتاها في النتيجة الى جهة الشمس، وهذه الحقيقة، مضاف اليها الماء المتدفق من ينابيع لا تعد ولا تحصى والمتسبب في عملية التأكل، اضفت على المنطقة غـرابتها النباتـية - فاشحار القطلب البرية والبلوط الاخضر وغيرها من الاشجار نــادرا مـــا تشاهد نامية في انكلترا، كذلك شأن اشجار الدردار والزان العظيمة، الصدوع البرازيلية الخضراء اللون التي تحتشد باللبلاب والنباتات المعترشة للياسمين البري، نباتات السرخس التي يبلغ ارتفاعها سبعة او ثمانية اقدام، ازهارها التي تتفتح قبل اي منطقة احرى في المقاطعة بشهر. وفي فصل الصيف، تستطيع هذه المنطقة الـــريفية ان توفر ما يشبه الاحراش الاستوائية. كما ان هذه المنطقة، شألها شأن اي منطقة لم يعسش فيها الانسان او يسعى الى تطويرها، تمتلك اسرارها، ظلالها، مخاط\_رها، وهـــى بسيطة اكثر مما ينبغي من الجانب الجيولوجي لأن هناك شقوقا ومستحدرات فحائسية يمكن ان تتسبب في حدوث كارثة، وفي اماكن يصيح فيها انــسان مكــسور الساق باعلى صوته اسبوعا كاملا ولا يسمعه احد. ومما يبدو غريبا، ان هذه المنطقة كانت اقل وحشة مما هي عليه الان قبل مئة عام. اذ لا يوجد اليوم اي كوخ تحت الجرف. في حين كان هناك البعض منها في عام 1867 وكان يقطمنها حراس الطرائد وسكان الغابات وقطيع او قطيعان من الخنازير. اما اناث العـزلة التامة. اما الان فقد بات الجزء السفلي من الجرف مقفرا تماما، اذ تداعت حدران الكوخ واصبحت بقايا يعلوها اللبلاب في حين توارت عن الانظار ممرات الاغصان القديمة. وليس ثمة طريق خاص بالسيارات قريبا منه، اما الطريق الوحيد الباقي الذي يقطعه فهو غير سالك في الغالب. وقد حرى ذلك بسبب اجراء من البرلمان: حفظ الطبيعة على المستوى القومي. لم يضع كل شيء لمصلحة ذاتية.

فالى هاذا المكان، الذي يعد جنة عدن انكليزية في مثل هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر اذار/مارس عام 1867، دخل تشارلز عندما ارتقى الممر القادم

من الشاطئ عند حليج بينهاي. كما ان هذا المكان نفسه هو الذي كان النصف الشرقي منه يدعي وير كومونز.

عـندما روى تـشارلز ظمأه ورطب حاجبيه بمنديله المبلل، شرع ينظر حوله نظرة جادة. او على الاقل، حاول ان ينظر حوله نظرة جادة، غير ان المنحدر الصغير الذي وجد نفسه فيه، والاحتمالات الجائزة امامه، الاصوات، الاريج، النمو الطبيعي الذي لا تشوبه شائبة، والخصب الوفير، اضطرته الى مناهضة العلم. كانت الارض القريبة منه تنتشر فيها زهور الربيع الصفر والذهبية ويحاذيها البرقوق الابيض المتفتح في كل مكان. وكانت هناك مجاميع من نباتات الحمَّاض والمسك، وهي ارق زهور الربيع الانكليزية، في نفس البقعة التي كانت فيها اشجار البلسان ذات القمم الخضر تظلل الضفتين المكسوتين بالطحلب لذلك الجدول الصغير الذي ارتوى منه. والى الجيزء الاعلى من المنحدر، شاهد الرؤوس البيض للشقائق، والى الوراء منها كانت ثمة اكوام ذات لون اخضر غامق من اوراق نباتات ذات زهرات زرقاء اللون شــبيهة بالاجراس. وفي مكان بعيد، سمع صوت الطائر النقار وهو ينقر في اغصان شجرة عالية في حين سمع من فوق رأسه صفير عصفور الدغناش المغرد. كما كانت طيور مغردة احرى وصلت مؤخرا تشدو فوق كل شجرة وفي كل دغل. وعندما استدار شاهد البحر الازرق الذي يندفع بعيدا من تحته، وحليج لايم برَّمته وقد اكمل استدارته، والجروف المستدقة التي كانت تنحدر في القوس الاصفر لضفة شيزل اللامتناهية التي كانت حافتها البعيدة تلامس جبل طارق الانكليزي الغريب المعسروف ببورتلاند بيل، وهو عبارة عن ظل رمادي خفيف محشور تحت السماء الصافية.

لقد استطاع فن واحد لا غير من الامساك بمثل هذه المناظر - الا وهو فن النهضة. فكانت الارضية التي تتجول فيها شخوص بوتيشيلي<sup>(30)</sup>، الهواء الذي يحيط بأغاني رونسسار<sup>(13)</sup>. لا يهم ماذا كانت اهداف ومقاصد وعي الثورة الثقافي، او فظائعه او اخفاقاته. كانت النهضة في جوهرها النهاية الخضراء لواحد من اقسى

<sup>(30)</sup> ساندرو بوتيشيلي (1445-1510) رسام ايطالي من مواليد فلورنسا. (المترجم)

<sup>(31)</sup> ببير دو رونسسار (1524-1585) شاعر فرنسي يعد احد اعظم شعراء عصر النهضة الفرنسية واغزرهم انتاجا. (المترجم)

شتاءات المدنية، كانت نهاية السلاسل والقيود والحدود. ووسيلتها واحدة لا تتغير: الموجود هو الجيد. باختصار، كانت تتصف بكل الصفات التي لم يكن يتصف بها عصصر تشارلز، لكن لا تظن انه لم يكن يدرك ذلك وهو واقف في مكانه. صحيح انه عند تفسيره مشاعره الغامضة الخاصة بالقلق، اللا انسجام، الحدود، كان يقترب من روسو والاساطير الطفولية عن العصر الذهبي والبدائي النبيل. اي، انه حاول ان ينبذ عدم ملاءمة مقترب عصره الى الطبيعة بالافتراض ان المرء ليس في مستطاعه ان يسدخل ثانية في الاسطورة. وقال لنفسه انه مدلل اكثر مما ينبغي بفعل المدنية وليس في استطاعته بعد الان ان يقطن في الاماكن الطبيعية ثانية، وقد جعله هذا الامر حزينا على نحو ممتع مشوب بألم. فهو فكتوري رغم كل ذلك. وليس في وسعنا ان نتوقع منه ان يشاهد ما بدأنا توا بادراكه – وبمساعدة معرفة اكبر ودروس اكثر في الفلسفة الوجودية المتوفرة لدينا – وهو ان الرغبة في الاستحواذ والسرغبة في المستعة رغبتان مدمرتان معا. وكان ينبغي لكلامه الى نفسه ان يكون: «لا استطع ان امتلك هذا الان، فانا سعيد اذا». بدلا من العبارة الفكتورية المألوفة: «لا استطع ان امتلك هذا الان، فانا حزين اذا».

اخدود مستعرض، وتظلله الظلال الكثيفة. غير انه توصل الى حل لمعضلته - لا يدري تماما كيف هي الارض من امامه - اذ ان ممرا اخر تفرع فجأة عن يمينه عائدا الى البحر ثانية من فوق منحدر صغير تعلوه الاعشاب ومن هناك يستطيع ان يحدد وجهته تحديدا واضحا. لهذا اندفع الى اعلى يشق طريقه بين العليق - اذ كان الممر غير سالك تقريبا - ووجهته السهل الاخضر الصغير.

انفتح الطريق من امامه على نحو مستساغ مثل مرج صغير من مروج الالب، بينما اتضح من خلال الاذناب البيض لثلاثة او اربعة ارانب سبب قصر العشب.

انتصب تشارلز تحت نور الشمس. كانت نباتات رجل الطير تزين العشب في حين اوشكت مجموعة خضراء زاهية اللون من نبات السَّمسق على التفتح. وهنا تقدم تشارلز نحو حافة السهل.

وهناك شاهد شخصا ما من تحته.

مرت به لحظة رهيبة، ظن فيها انه عثر على جثة. لكن الجثة لم تكن سوى المرأة نائمة. لقد اختارت اغرب بقعة من الارض وهي عبارة عن رف عريض منحدر من العشب يمتد مسافة خمسة اقدام (1.5 متر) تحت مستوى سطح السهل، ويخفيها عن رؤية اي شخص لها الا اذا وصل الحافة نفسها كما هو شأن تشارلز. كانت الجدران الطباشيرية من وراء هذه الشرفة الطبيعية الصغيرة قد جعلت من المكان مأوى للشمس، لأن اعرض محور فيه كان يشير الى الجنوب الغربي. الا انسه ليس مأوى يفضل اختياره الكثيرون، اذ كانت حافته الحارجية تطل على منحدر يصل الى ثلاثين او اربعين قدما وسط كتلة متشابكة بشعة من العليق. وقليلا الى الوراء منها كان الجرف الحقيقي يطل على البحر تماما.

كان احساس تشارلز الاني يتمثل في التراجع عن مشهد المرأة. لكنه لم يعرف من هي. فوقف حائرا لا يدري ما يفعل وهو ينظر الى طبيعة المشهد الآسر دون ان يدركه. تردد، واوشك ان ينصرف، الا ان حب الفضول عنده دفعه الى الامام ثانية.

كانست الفستاة مستلقية على ظهرها، مستسلمة استسلاما تاما لنوم عميق. وكان معطفها مفتوحا يكشف عن ثوب نيلي لا يخفف من وطأة قسوته سوى ياقة بيضاء صعفيرة عند الرقبة. كان وجه النائمة مائلا الى الجهة الاخرى منه في حين

كان ذراعها الايمن متدليا الى جهة الخلف وقد مال على نحو طفولي. وثمة مجموعة متفرقة من الشقائق فوق العشب المحيط به. كانت الطريقة التي استلقت بها تنطوي على رقة شديدة لا تخلو من ايحاءات جنسية، فايقظت صدى باهتا في تشارلز عن لحظة من لحظة من لحظات وجوده في باريس. فتاة احرى، لا يستطيع الان ان يتذكر اسمها، ربما لم يعرفه البتة، شوهدت مستلقية ذات فجر في حجرة نوم تطل على فحر السين.

سار حول حافة السهل المقوسة حيث يتمكن من رؤية وجه النائمة على نحو افسطل. وعند ذاك فقسط ادرك هوية المرأة التي تطفل عليها. الها امرأة الضابط الفرنسسي. كان جزء من شعرها مسدلا يكاد يغطي نصف حدها، وكان يبدو عندما شاهدها عند الكوب بنيا غامقا. اما الان فتشوبه صبغة حمراء، ودفء شديد، ويخلو من البريق الضروري انذاك الذي يكسبه زيت الشعر النسائي. اما البشرة من تحته فكانت سمراء تماما، ضاربة الى الحمرة تقريبا، في تلك الاشعة، كانست الفتاة تحسم بالصحة اكثر من اهتمامها بالوجه الشاحب ذي الوجنتين الواهنتين. انسف بارز، حاجبان كثيفان... اما الفم فلم يستطع ان يتبينه. واستاء على نحو غريب لأنه مضطر لمشاهدتها على نحو مقلوب لأن طبيعة الارض لم تسمح له بالالتفاف ورؤيتها من زاوية مناسبة.

وقف في مكانسه عاجزا عن فعل اي شيء سوى التفرس فيها، منتشيا هذا اللقاء غير المتوقع وقد غلبته مشاعر غريبة ايضا - مشاعر ليست جنسية، بل الحوية، ربحا ابوية، اليقين من براءة هذه المخلوقة، من نبذها ظلما من المجتمع، وكان هذا يعد عاملا من عوامل حدسه بوحدها المروعة. فعلاوة على اليأس، لم يكن قادرا على تسصور الشيء الذي يدفعها الى هذا المكان القفر في عصر كانت فيه النساء مستقرات تقريبا في بسيوهن، مستسلمات، عاجزات عن بذل الجهد الجسماني المتواصل.

في نهاية الامر وصل الى حافة السور الواقي من فوقها، والمهيمن على وجهها تماما. وهنا رأى ان الحزن الذي سبق له ان لاحظه قد تلاشى. كان وجهها وهي نائمة رقيقا، ربما يشوبه شبح ابتسامة. وفي تلك اللحظة تماما، وفي حين كانت يتمايل الى الجانبين وهو يحاول ان يهبط الى اسفل، استيقظت من نومها.

نظرت الى الاعلى على الفور، نظرت نظرة سريعة، فكانت محاولته التراجع الى الخلف لا طائل من ورائها. لقد اكتشف امره، وكان سيدا مهذبا لا سبيل لديه الى انكر فعلمة. لهذا رفع قبعته، وانحنى عندما نهضت سارة على قدميها وجلة مذعورة، وعدّلت من معطفها، وأمعنت النظر فيه من مكانها. لم تقل شيئا بل سمرته في مكانه بنظرة رعب وذهول، ربما لم تكن تخلو من الاحساس بالخجل. كانت لها عينان جميلتان، عينان سوداوان.

- معذرة الف مرة. لقد وحدتك مصادفة على نحو غير مقصود.

ثم استدار وسار بعيدا. لم ينظر وراءه بل اندفع الى اسفل نحو الممر الذي تركه ومن ثم الى الطريق المتشعب حيث سأل نفسه عن السبب الذي جعله يفتقر الى سرعة البديهية و لم يسأل عن الطريق الذي ينبغي له ان يسلكه وانتظر نصف دقيقة ليتحقق من لحاقها به او عدمه الا الها لم تظهر وعلى الفور، سار بثبات وهو يرتقي الطريق المنحدر.

لم يكن تــشارلز يعرف، لكن في تلك الثواني القصيرة المتوازنة فوق البحر المنتظر، في ذلــك السكون المسائي المنير الذي لا يعكره سوى اندفاع الموجات الهادئ، كــان العصر الفكتوري برمته مفقودا. ولا اقصد بهذا انه سلك الطريق الخطأ.

بشكل مطابق تماما للاخرين، ودون تفكير بما يعنيه حقا، اذهب الى الكنيسة – هذا ما يريده العالم منك، والى الحفلات – هذا ما يريده العالم ايضا، وتزوج – هذا ما يرغب فيه بابا وماما، واخواتك وزملاؤك في المدرسة.

اي. إتش، كلف - الواجب 1841

«اوه، لا، من هو!» صاحت بازدراء، «لن ادفع فيه بنسا واحدا، افضل ما فيه واضح للعيان، سترته زاهية الالوان. صحيح، لكن اهله لم يربوه ليتعلم شيئا واحدا...»

وليم بارنز - قصائد بلهجة دورسيت المحلية 1869

في الــوقت الــذي حدث فيه هذا اللقاء تقريبا، نهضت ايرنستينا متململة من فراشها، واحضرت مفكرتها ذات الجلد الاسود من منضدة زينتها. في البداية عادت متجهمة الوجه، الى حدّ ما، الى افتتاحية ذلك الصباح وهي افتتاحية لم تكن مؤكدا مؤتــرة جدا من وجهة النظر الادبية: «حررت رسالة الى والدتي. لم اشاهد تشارلز الاعز، لم اخرج من البيت على الرغم من روعة الطقس. لم اشعر بالسعادة».

كان يسوما سلبيا تماما للفتاة المسكينة التي لم يكن امامها سوى الخالة ترانتر لتظهر لها استياءها. هناك زهور النرجس والنرجس الاسلي التي ارسلها تشارلز والتي اخذت الان تتنشق عبيرها الا ان هذه الزهور نفسها اغاظتها اول الامر. كان بيت الخالة ترانتر صغيرا وسمعت سام وهو يطرق الباب الرئيس في الطابق السفلي. وسمعت ماري الشريرة، الوقحة وهي تفتح الباب – اصوات هامسة اعقبتها قهقهة

واضحة مكتومة صدرت عن الخادمة، واصطفاق باب. وراود ذهنها شك بغيض، شنيع، بأن تشارلز كان موجودا وهو يغازلها. حرك ذلك واحدا من اعمق مخاوفها ازاءه.

كانت تعرف انه عاش في باريس وفي لشبونه وانه سافر كثيرا؛ كانت تعرف انه يكبرها باحد عشر عاما، وكانت تعرف انه جذاب امام النساء. وكانت ردوده عليى اســئلتها المازحة الحذرة ذات الصلة بمغامراته السابقة مازحة حذره بدورها دوما. تلك هي المعضلة. فقد شعرت انه لا بد اخفي عليها شيئا ما - كونتيسة فرنسسية مأسساوية. مركيزة برتغالية مشبوبة العاطفة. ولم يسمح عقلها لنفسه لينطلق الى عاملة باريسية شابة او فتاة حانة ذات عينين لوزيتين في سينتر ا(32)، وهــو امـر من شأنه ان يكون اكثر قربا من الحقيقة. بيد ان موضوع ممارسته الحب مع نساء اخريات كان يثير لديها، على نحو ما، قلقا، اقل من ذلك الذي تـــثيره ممارسته الحب مع فتاة عصرية. الطبيعي ان ايرنستينا تفوهت بعبارة «لا ينبغسي لي» حالما كان يراود ذهنها اي تفكير اثم. غير الها كانت تغار من قلب تشارلز حقا، اذ لم تستطع احتمال التفكير انه قلب يشاركها فيه احد سابقا او لاحقا. كانت سكين او كام (٥٦) المفيدة غير معروفة منها. وهكذا، فإن الحقيقة البــسيطة المتمــثلة في انه لم يعشق فتاة باتت دليلا واضحا امام ايرنستينا - في ايامها الكئيبة - بانه كان ذات يوم عاشقا مشبوب العاطفة. فمظهره الهادئ عدته صمتا رهيبا لميدان معركة سابقة، واتر لو بعد شهر، بدلا من ان تنظر اليه على حقيقته - مكان بلا تاريخ.

<sup>(32)</sup> سينترا: بلدة برتغالية جبلية في الشمال الغربي من لشبونة تغنى بجمالها الاخاذ الشاعر الانكليزي لورد بايرون في قصيدته الشهيرة تشايلد هارولد. (المترجم)

<sup>(33)</sup> سكين اوكام: نسبة الى وليم الاوكامي اعظم علماء الفرانسيسكان ولد في بلدة اوكام بمقاطعة سري بانكلترا حوالى 1300 وتوفي حوالى 1349 درس في اوكسفورد وباريس ولما خرجت اراؤه الى حدّ ما عن حرفية العقيدة صدر اليه الامر في 1324 بالمثول امام البابا في افينيون وطرد من الكنيسة عام 1328 ووجد الحماية في بلاط الامبراطور لويس في ميونيخ. كان معاديا للميتافيزيقيا وكان يقول «لا ينبغي الاكثار من الكيانات الى حدّ يتجاوز ما تدعو اليه الحاجة». وقد اصبحت هذه العبارة تعرف باسم سكين اوكام. والكيانات التي كان يقصدها هي الصور والجواهر وما شابهها. (المترجم)

لما اغلق الباب الرئيس، سمحت ايرنستينا للوقار ان يسيطر عليها دقيقة ونصف الدقيقة تماما في حين امتدت يدها الرقيقة وجذبت باصرار المقبض الذهبي اللون الى جنب سريرها. تناهى صوت رنين متصل يبعث على البهجة من المطبخ وبعد ذلك تماما، سمع صوت وقع اقدام وطرق، وانفتح الباب لتظهر ماري وهي تحمل زهرية وفيها محموعة من زهور الربيع. دخلت الفتاة، ووقفت قرب السرير، ووجهها تكاد تغطيه الزهور؛ كان وجهها باسما يصعب على اي رجل ان يكون غاضبا منه. لهذا فإن ايرنستينا، خلاف ذلك، قطبت حاجبيها على نحو يبعث على التوبيخ لمرأى الزهور غير السار.

في نظري، كانت مساري أجمل الشابات الثلاث اللواتي اتى ذكرهن في السصفحات السابقة. كانت تملك حيوية اكبر الى ما لا نهاية وكانت اقل ما يمكن مسن الانانسية. وكانت تملك ما يناسب ذلك من الفتنة الجسدية... بشرة وردية صافية، شعر بلون الذرة، عينان زرقاوان واسعتان لذيذتان، عينان تثيران الرجل وتعيدانه بالتالي الى سابق عهده، عينان تفوران مثلما تفور افضل انواع الشراب على نحو يتعذر السيطرة عليهما، لكن دون ان يلحقا اي اذى؛ كما ان الثياب الفكتورية الحزينة التي غالبا ما كانت تضطر الى ارتدائها لم تستطع اخفاء قوامها الرشيق وقابليتها على الاكتناز (البدانة) - في الواقع، إن كلمة اكتناز قاسية. لقد اوردت ذكر اسم رونسار قبل قليل. واعتقد ان قوامها يتطلب واحدة من صفاته، اوردت ذكر اسم رونسار قبل قليل. واعتقد ان قوامها يتطلب واحدة من صفاته، الجسد الريان (البدين) دون ان يفقد ما هو جميل في الرشاقة. ان حفيدة حفيدة حفيدة ماري التي تبلغ العشرين من عمرها في هذا الشهر الذي اكتب فيه الان حفيدة ما المحد كبير حدقها. كما ان وجهها معروف في العالم اجمع لأنها واحدة من تسشه الى حد كبير حدقها. كما ان وجهها معروف في العالم اجمع لأنها واحدة من اشهر الممثلات الشابات في السينما الانكليزية.

الا انسني اخشى انه لم يكن وجها يناسب العام 1867. فعلى سبيل المثال، لم يكن ابدا وجها يلائم السيدة بولتيني الذي الفته منذ ثلاث سنوات، اذ كانت ماري ابسنة اخت احدى قريبات السيدة فيرلي التي تملقت السيدة بولتيني كي تتقبل هذه المبتدئة للعمل في المطبخ القاسي. بيد ان بيت مارلبورو وماري اخذ يلائم احدهما الاخر مثلما يلائم قبر من القبور طائر الحسون. وعندما كانت السيدة بولتيني تفتش

ذات يوم مقاطعتها على نحو مكتئب وشاهدت من نافذها في الطابق العلوي منظرا يثير الاشمئزاز ويتمثل في قيام صبي الاصطبل باستجداء قبلة دون ان يلقى مقاومة ناجحة، فإن طائر الحسون منح حريته فورا، واذ ذاك طار الى منزل السيدة ترانتر على الرغم من تحذيرات السيدة بولتيني الصارمة لتلك السيدة من حماقة اضمار مثل ذلك الفحور.

كانت ماري سعيدة في شارع برود وكانت السيدة ترانتر تموى الفتيات الجميلات، وتفضل اكثر الفتيات الجميلات الضاحكات. المؤكد ان ايرنستينا الاكانت ابنة اختها وكانت تقلق عليها اكثر. الا الها كانت لا تشاهد ايرنستينا الامرة او مرتين في السنة، اما ماري فكانت تشاهدها يوميا. ومن وراء المظهر المغناج المتحرك، كانت الفتاة تتصف بمودة رقيقة. ولم تكن لتتقيد بشيء، بل ترد الدفء السذي يمنح لها. ولم تعرف ايرنستينا سرا رهيبا عن ذلك البيت في شارع برود. فعندما كان الطاهي يتمتع بيوم اجازة، كانت السيدة ترانتر تجلس وتتناول طعامها بيصحبة ماري وحدهما في مطبخ الطابق السفلي. ولم تكن تلك الساعات اوقاتا حزينة لأي واحدة منهما.

لم تكن ماري بلا اخطاء. وكان احد اخطائها غيرتها من ايرنستينا. فهي لم تعد فحاة الفتاة المفضلة ضمنا في البيت عندما وصلت السيدة الشابة من لندن وحسب، بل ان السيدة الشابة القادمة من لندن اتت معها بصناديق مملوءة بأجد ازياء لسندن وباريس، وهو امر ليس بالحسنة عند خادمة لا تملك سوى ثلاثة فساتين، ولا تحسب اي واحد منها على الرغم من ان افضلها لا تستطيع الا ان تكسرهه لا لسشيء الا لأنه قدم لها من الاميرة الشابة القادمة من العاصمة. كما اعتقدت ايضا ان تشارلز رجل وسيم يصلح ان يكون زوجها، الا انه جذاب اكثر مساينغي لمخلوقة شاحبة من مثل ايرنستينا. وهذا هو السبب في ان تشارلز كان غالسا ما يحظى بعون هاتين العينين الرماديتين والزرقاوين عندما كانت تفتح له الباب او تمر به في الشارع. والحقيقة التي لا تجارى او تبارى هي ان تلك المخلوقة كانست تختار اوقات خروجها و دخولها كي تتزامن و خروج تشارلز و دخوله. وفي كل مرة كان يرفع قبعته محييا في الشارع، كانت تحتقر ذهنيا ايرنستينا، لألها كانت تعلسم جيدا السبب الذي يدفع ابنة احت السيدة ترانتر للذهاب الى الطابق العلوي تعلسم جيدا السبب الذي يدفع ابنة احت السيدة ترانتر للذهاب الى الطابق العلوي تعلسم جيدا السبب الذي يدفع ابنة احت السيدة ترانتر للذهاب الى الطابق العلوي تعلسم جيدا السبب الذي يدفع ابنة احت السيدة ترانتر للذهاب الى الطابق العلوي تعلسم جيدا السبب الذي يدفع ابنة احت السيدة ترانتر للذهاب الى الطابق العلوي الملاء السبب الذي يدفع ابنة احت السيدة ترانتر للذهاب الى الطابق العلوي المستون المنابق الميدة ترانتر للذهاب الى الطابق العلوي الميدة السبب الذي يدفع ابنة احت السيدة ترانتر للدهاب الى الطابق العلوي الميدة السبب الذي يدفع ابنة احت السيدة الميدة الميدة الميدة الميدة الميدة الميدة السبب الذي يدفع ابنة احت السيدة الميدة الميدة

حالما يغادر تشارلز البيت. وكانت تجرؤ على التفكير، شأنها شأن اي فتاة مغناج، باشياء لم تفعلها سيدتها الشابة. وكانت تدرك ذلك.

بعد ان سمحت ماري على نحو ملائم وخبيث لصحتها وبمحتها ان تظهر امام المريضة، وضعت الزهور فوق المنضدة المجاورة للسرير.

- من السيد تشارلز يا انسة تينا.

كانت تتكلم بلهجة معروفة بنفورها من استعمال الضمائر والاضافات.

- ضعيها فوق منضدة الزينة. انني لا احب ان تكون قريبة جدا مني.

امتــــثلت ماري ونقلت الزهور الى المكان الاخر، وشرعت تعيد ترتيبها قليلا قبل ان تلتفت وتبتسم لايرنستينا التي كانت نهبا للشكوك.

ااحضرها بنفسه؟

لا يا انسة.

اين السيد تشارلز؟

- لا اعرف يا انسة. فانا لم اسأل عن ذلك.

كان فمها مطبقا تماما كأنها تريد ان تنفجر في قهقهة.

- غير انني سمعتك تتحدثين مع الرجل.
  - نعم يا انسة.
  - عن اي شيء؟
  - عن الساعة لا غير.
- اهذا هو السبب الذي يدفعك الى الضحك؟
  - نعم يا انسة. انه اسلوب كلامه يا انسة.

كان سام الذي ظهر عند الباب يشبه شبها قليلا الشاب الساخط المهموم السذي شحد الشفرة. فقد دفع باقة الزهور الجميلة بين ذراعي ماري المشاكسة: «هذه للسيدة الجميلة في الطابق العلوي». ثم وضع قدمه على نحو حاذق في المكان السذي كان فيه الباب على وشك ان يغلق، واخرج بيده الاخرى من وراء ظهره، على نحو حاذق ايضا، باقة صغيرة من زهور بلون الزعفران، «وهذه للمحبوبة اكثر في الطابق السفلي»، وقد احمر وجه ماري خجلا، وقل ضغط الباب على قدم سام بشكل غامض. ورأها وهي تشم الزهور الصفر على نحو يفتقر الى الكياسة،

ولكـن بـصدق فبدت قطعة صغيرة من الزعفران البرتقالي على الانف الفاتن والوقح.

- كيس جمع السحام سيسلم كما هو مطلوب.
  - عضت على شفتيها، وانتظرت.
- بشرط واحد. بلا دفع مؤجل. وسيدفع الثمن فورا.
  - كم يكلف اذا؟

تفرس الرجل الجريء في ضحيته كأنه يحسب ثمنا منصفا. ثم وضع اصبعه فوق فمه، وغمر للله غمزة عميقة لا لبس فيها. فكانت حركته تلك سبباً في اثارة ضحكتها المكتومة، واصطفاق الباب.

القت ايرنستينا اليها نظرة ما كان من شأها ان تلحق العار بالسيدة بولتيني.

- ستتذكرين انه قادم من لندن.
  - نعم يا انسة.
- لقد حدثني عنه السيد سميثسون قبل وقت قصير. ان الرجل يظن نفسه دون
   جوان.
  - -ماذا يعني هذا يا انسة تينا؟

كان ثمة قلق تواق محدد للحصول على معلومات اخرى في وجه ماري الذي اثار استياء ايرنستينا كثيرا.

لا يهـــم الان. لكــن اذا شرع في المغازلة فانني ارغب في ان تخبريني فورا.
 والان احضري لي شيئا من عصير الشعير وكوني اكثر حكمة في المستقبل.

في هـذه اللحظـة مر بريق خاطف في عيني ماري، يشبه ومضة تحد، الا الها خفسضت مـن بـصرها بيـنما امالت قبعتها الصغيرة المخرمة احتراما رمزيا لها وانصرفت. ثلاث مجموعات من درجات السلم الى اسفل وثلاث مجموعات اخرى الى اعلى، ومثل ايرنستينا التي لم تكن لديها اي رغبة في احتساء شراب شعير الخالة ترانتر المفيد ولكن غير الممتع، عزت ماري نفسها بالذكرى.

الا ان ماري ربحت الصفقة بمعنى ما، لأنها ذكرت ايرنستينا، التي لم تكن بطبيعتها طاغية البيت بل مجرد طفلة مدللة رهيبة، وبأنها لا بد ان تتوقف عن الانهماك في لعبة السيدة وان تكون سيدة بجد. طبيعى ان الفكرة راقت لها؛ ان

تستحوذ على بيت شخص احر، ان تكون بعيدة عن الوالدين، الا ان الخدم يمثلون معيضلة كما يقول الجميع. ولم يعودوا كسابق عهدهم، كما يقول الجميع ايضا. كانسوا يثيرون السأم بمعنى ما. ربما لم تكن حيرة ايرنستينا وألمها بعيدين كثيرا عن حيرة تسشارلز وألمه في حين كان يتفصد بالعرق ويتعثر في طريقه على امتداد السشاطئ. كانت الحياة الاداة الصحيحة، والتفكير خلاف ذلك هرطقة. لكن في هذه الاثناء، لا بد من حمل... في هذا الزمان والمكان.

احسضرت ايرنسستينا مفكسرتها لتطرد مثل هذه الهواجس الكثيبة التي ظلت ملازمة لها عصر ذلك اليوم، واعتدلت في سريرها، وعادت الى الصفحة التي تحتوي على زهرة الياسمين.

كانست بوادر تصنيف المحتمع في لندن على اساس الثراء والنفوذ قد بدأت في لندن عند منتصف القرن. من المؤكد ان اي شيء لم يحل محل كرامة النسب، الا انه الصبح من المقبول عموما ان ينتج المال والعقول صورة طبق الاصل، معترف بها، للمكانسة الاجتماعية المرضية. كان دزرائيلي نموذجا، لا استثناء، لعصره. ربما لم يكن حد ايرنستينا اكثر من تاجر ألبسة ميسور الحال في ستوك نيوونيغتون في مطلع شهبابه. الا انسه توفي تاجرا ثريا حدا – بل اكثر من ذلك، اذ كان قد انتقل من الناحية التجارية الى مركز لندن، وفتح له واحدا من اضخم المتاجر في حي الويست السد، ووسع من افاق تجارته في ميادين اخرى علاوة على الالبسة. اما والدها فقد منحها حقا ما ورثه هو اصلا: افضل تعليم يمكن للنقود ان تشتريه. كان سيدا مهدنبا في كل شيء باستثناء اصوله. وقد تزوج زواجا حكيما بامرأة من منسزلة ارفع منه وهي ابنة واحد من انجح محامي المنطقة التجارية بلندن وكان في وسعه ان ارفع منه وهي المدعي العام و لم يكن اقل شأنا من بين احداده الاقربين. لهذا السبب، كانت مخاوف ايرنستينا الخاصة بمكانتها الاجتماعية بعيدة الاحتمال، حتى في ضوء المعايير الفكتورية، و لم تكن على الاقل لتثير قلق تشارلز واضطرابه.

ذات يوم قال لها:

- فكّري بمدى ابتذال الاسم سميثسون الذي يوحي بالخزي.

- اه حقـــا. لو كان اسمك اللورد بربازون فافازور فيردي فير، لتعين عليّ ان احبك اكثر كثيرا.

الا ان ثمة مخاوف كانت تكمن وراء سخريتها.

لقد التقى بها اول مرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم في منزل سيدة كانت قد وضعت عينها عليه لعلها تحظى به لواحدة من بناتها ذوات الابتسامة المستكلفة. وكان من سوء حظ اولئك الفتيات ان والديهن قد اعطيا التعليمات النهائية لهن قبل حلول المساء، فارتكبن خطأ قاتلا بمحاولة التظاهر امام تشارلز بالهن مهتمات بعلم الاحاثة، وان عليه ان يعطيهن عناوين اكثر الكتب امتاعا بشأن الموضوع - في حسين اظهرت ايرنستينا اصرارا رقيقا واهيا على الا تحمله محمل الجدد. وقد همست بالها سترسل له اي نماذج مثيرة للاهتمام من الفحم تعثر عليها في دلو الفحم لديها. وفي وقت لاحق اخبرته بالها تعتقد بانه في منتهى الخمول. لماذا؟ ارجوك. لأنه قلما يدخل اي حجرة استقبال في لندن ولا يجد عينات لا تحصى من الاشياء المثيرة لاهتمامه.

كان كل شيء يشير للشابين ان المساء سيكون مثيرا للسأم. ولما رجع الاثنان الى منسزليهما، وحدا ان الامر ليس كذلك.

فقد شاهد كل واحد في الاخر ذكاء حادا، رقة الملمس، وصراحة مثيرة للسبهجة. فافصحت ايرنستينا القول بالها وجدت في السيد سميشسون تحولا مقبولا مسن ظهور الشركاء الباعث على الضجر، الذين عرضوا عليها للمعاينة في ذلك الموسم. لقد قامت والدتما بتحريات سرية، وشاورت زوجها الذي قام بدوره بتحريات اكثر. اذ لا يوجد شاب ذكر يضع قدمه في حجرة استقبال في البيت المطل على حدائق الهايد بارك لم يفحص فحصا يشابه فحص دائرة الامن الحديثة لعلماء الذرة. اجتاز تشارلز محنته السرية بنجاح عظيم.

اما الان فقد رأت ايرنستينا حطأ منافساتها: اي زوجة يرمى بها امام تشارلز ما من شأنها ان تلمس شغاف قلبه. لهذا، عندما شرع يزورها في منزل والدتها ويلتقيها في حفلات السهرة، كانت لديه خبرة غير اعتيادية في اكتشاف عدم وجود اي اشارة تدل على وجود فخ الزواج الاعتيادي، او اي اشارات خفية من حانب الام توضيح بأن الحبيبة اللطيفة تحب الاطفال او انها «تواقة في السر لأن ينتهي الموسم» (كان المفروض ان يقطن تشارلز في وينزيات حالما يؤدي عمه واحبه ويسرحل) او اشارات اقل ايحاء من حانب الاب عن حجم الثروة التي

ستقدمها «ابنتي الغالية حدا» لزوجها. كانت الاشارات الاخيرة غير ضرورية كما يسبدو في كـــل الاحوال، فقد كان المنـــزل في هايد بارك يناسب دوقا كي يقطن فيه. كما ان غياب الاخوة والاخوات يغنى عن الاف الكشوفات المصرفية.

لم تبالغ ايرنستينا في تمثيل دورها اكثر مما ينبغي. على الرغم من الها سرعان ما وطدت العزم تماما على الاستحواذ على تشارلز، وهو ما يمكن ان تفعله اي ابنة مدللة. فكانت تتحقق من وجود غيره من الشبان الجذابين دوما. ولم تختر الطريدة الحقيقية بدافع المحاباة او الاهتمام. كانت من حيث المبدأ غير جادة معه، ودون ان تفصح القول، كانت تعطيه الانطباع بالها تمواه للهوه - كانت تدرك انه لن يتروج. وفي ذات امسية من امسيات شهر كانون الثاني/يناير قررت ان تزرع البذرة المقررة للمصير (المحتومة).

شاهدت تــشارلز يقف بمفرده. وفي الجهة المقابلة من الغرفة شاهدت ارملة عجــوز مهيبة، من نمط سيدات حي مي فير الشبيهات بالسيدة بولتيني، وادركت الهــا ســتكون مناسبة لتشارلز مثلما يناسب زيت الخروع طفلا موفور الصحة. فذهبت اليه.

- ألن تذهب للحديث مع الليدي فير ويذر؟
  - افضل الحديث معك.
- ســـأعرفك اليها. وعندئذ سيكون لديك شرح عياني لمجريات الاحوال في بواكير الفترة الطباشيرية.

ابتسم.

- بواكير العصر الطباشيري (<sup>34)</sup>، لا الفترة الطباشيرية.
- لا بــأس. انــا واثقة انها راسخة في القدم بما فيه الكفاية وانا اعرف مدى سأمك بأي شيء حدث في التسعين مليون سنة الماضية. هيا.

ثم شرع الاثنان يجتازان الغرفة معا. لكن ايرنستينا توقفت في منتصف الطريق المـــؤدي الى السيدة التي تنتمي الى بواكير العصر الطباشيري، ووضعت يدها فوق ذراعه برهة وجيزة، وأمعنت النظر في عينيه.

<sup>(34)</sup> العصر الطباشيري: العصر الثالث والاخير من الدهر الوسيط. (المترجم)

- اذا كـنت عازما على ان تكون عازبا كبيرا مشاكسا يا سيد سميثسون فلا بد لك من ان تتمرن على اداء دورك.

ثم تحسركت قـبل ان يتمكن من الرد. وربما كان ما قالته لا يعدو اكثر من استمرار في مناكدتما. الا ان عينيها افصحتا للحظة قصيرة الها قدمت عرضا واضحا يسشبه في طريقته تلك العروض التي تقدمها اولئك النسوة في لندن في ذلك الزمن وهن يترددن عند ابواب المنازل في منطقة هيماركت.

لم تعرف ايرنستينا الها لمست جزءا حساسا جدا في روح تشارلز العميقة، في احساسه بانه يتقدم في السن مثل عمه في وينسزيات، وان الحياة تمر به، وان كان شديد الوساوس، كما هو شأنه في اشياء كثيرة اخرى، وانه كان كسولا، انانيا.. واسوأ من ذلك، انه يسافر الى خارج البلاد في غضون السنتين المنصرمتين. وادرك ان رحلاته السابقة كانت تعويضا عن افتقاره الى الزوجة. كان ذلك يبعد ذهنه عن السشؤون المنسزلية، ويسمح له بمضاجعة اي امرأة بين وقت واحر، وهي متعة حرمها على نفسه تحديدا، ربما لتذكره ليلة الروح المكفهرة التي تسببت فيها مقالته الاولى في ذلك الموضوع في انكلترا.

لم يعد السفر يشيره، بل النساء. لهذا السبب كان في وضع متناه من الاحباط الجنسي طالما ان رقة الاخلاق لم تسمح له ان يلجأ الى حيلة بسيطة وقضاء اسبوع واحد في اوستند (35) او باريس. لم يكن ليسمح لمثل هذا الهدف ان يفرض اسباب الرحلة. فقضى الاسبوع وهو مستغرق في التفكير العميق. ثم استيقظ صباح يوم ما.

لقد بات كل شيء بسيطا. لقد احب ايرنستينا. وفكّر في متعة الاستيقاظ في مثل هذا الصباح، البارد، المكفهر الذي اكتست فيه الارض بطبقة خفيفة من الثلج، ومشاهدة ذلك الوجه الصغير الرزين العذب وهو يرقد الى جواره - بصورة شرعية امام الله وامامه (وهي حقيقة اصابت تشارلز بقدر من الذهول). بعد مرور دقائق قليلة، ايقظ سام من نومه بالرنين المتواصل ليقول له: «سام. انني مجنون مئة بالمئة ولتغفر لي السماء ذلك».

<sup>(35)</sup> اوستند: منتجع وميناء بلجيكي مشهور بصيد الاسماك وتربية المحار وصناعة السفن والتبغ والصابون، وهو نقطة انطلاق القطارات الى مختلف ارجاء القارة الاوروبية. (المترجم)

بعد مرور يوم او يومين قابل المجنون والد ايرنستينا، وكانت مقابلة قصيرة، مرضية تماما. هبط الى حجرة الاستقبال حيث كانت والدة ايرنستينا تجلس في حالة مسن اشد حالات الذعر. لم تستطع حمل نفسها على الحديث مع تشارلز، بيد الها اشارت على نحو غامض باتجاه بيت النباتات الزجاجي، ففتح تشارلز الباب الابيض المسؤدي السيها، ومكث واقفا امام نفحة الهواء الحار المعبق بالشذى. لا بد له من السبحث عن ايرنستينا الا انه وجدها في لهاية المطاف في احد الاركان القصية تكاد تحجبها تعريشة. شاهدها وهي تنظر اليه نظرة خاطفة ومن ثم تخفض بصرها بسرعة وتسشيح النظر جانبا. كانت تحمل مقصا بيدها وتتظاهر بقطع بعض الازهار الميتة من النبات الذي تفوح منه رائحة قوية. وقف تشارلز وراءها مباشرة وسعل.

- جئت كى او دعك.

تظاهـــر بانـــه لم يلحظ النظرة المعذبة التي القتها اليه وذلك باللجوء الى حيلة بسيطة وهي الامعان في النظر الى الارض.

- قــررت ان ارحل عن انكلترا. وساقضي البقية الباقية من حياتي في السفر. اهناك من سبيل اخر يقضى فيه اعزب عجوز مهموم ايامه؟

كان على استعداد للاستمرار في ذلك المنوال. الا انه شاهد ايرنستينا وهي تحني رأسها ويشتد بياض اصابعها بفعل القوة التي كانت تمسك بها المنضدة فأدرك ان من شأنها عادة ان تكتشف مضايقته فورا. وادرك ايضا ان بطء فهمها نابع الان من احتدام عواطفها وهو ما اتضح له.

- الا انني لو صدقت بأن هناك من يهتم بــي على نحو كافٍ ويشاطرني...

لم يستمكن مسن الاستمرار في الحديث، اذ التفت، وابصر عيناها غارقتين في الدموع. التقت ايديهما فجذها نحوه. لم يتبادلا القبلات، لم يستطيعا ذلك. كيف تستطيع ان تكبت على نحو لا يرحم كل الغريزة الجنسية الطبيعية عشرين سنة ولا تستوقع ان تنستاب السمين نوبات من البكاء عندما تفتح الابواب امامه على مصاريعها؟

بعد مرور بضع دقائق، قاد تشارلز الفتاة بعد ان ثابت الى رشدها قليلا وسارا في ممر البيت الزجاجي الساخن واتجها صوب الباب المؤدي الى حجرة الاستقبال. بيد انه توقف امام احدى نباتات الياسمين، والتقط زهرة، ووضعها مازحا فوق رأسها.

- الها ليست بمدال من الها تفي بالغرض. اليست كذلك؟ وهكذا تبادلا القبلات بشفاه بريئة تشبه براءة الاطفال في خلوها من الجنس. طفقت ايرنستينا تبكي ثانية. ثم كفكفت دمعها وسمحت لتشارلز ان يأخذها الى حجرة الاستقبال حيث كان يقف كل من والدها ووالدها. لم تكن هناك اي ضرورة للكلمات. فقد هرعت ايرنستينا الى ذراعي امها المفتوحتين، وشرع الدمع ينهمر من مقلتيها اكثر من قبل. في هذه الاثناء، وقف الرجلان يبتسمان احدهما للاخر، الاول كأنه المجرز لتوه صفقة تجارية ممتازة، والثاني كأنه غير واثق من الكوكب الذي حط توا فوقه، الا انه رغب مخلصا في ان يكون سكانه اصدقاء.

<sup>(36)</sup> الهدال: نبات طقيلي دائم الخضرة يستخدم في زينة ذكرى الميلاد، وحفلات الزواج. (المترجم)

مسم يتكون الاغتراب في العمل؟ اولا: ان العمل سطحي للعامل، اي انه لسيس جرزءا من طبيعته، وهو بالتالي لا يحقق ذاته في العمل بل ينكر ذاته، وينتابه الاحساس بالشقاء، لا بالرفاهية... لهذا لا يشعر العامل انه في بيته الا عندما يكون لديه فراغ في حين يشعر في اثناء العمل انه بلا بيت.

ماركس: مخطوطات اقتصادية وسياسية -1844

وكان يوم بهجتي صافيا وكاملا كما اقول؟

تينيسون -احياء لذكري... 1850

اخذ تشارلز يحث الخطى الى الامام، ويترك الافكار الخاصة بالمرأة الغامضة من ورائه وهو يشق طريقه في غابة وير كومونز. سار مسافة ميل واحد او ما يقرب مسن ذلك حتى وصل في آن واحد الى لهاية الاشجار واول معلم من معالم المدنية، وهو كوخ طويل مسقف بالقش ينتصب على اسفل طريقه قليلا، يحيط به مرجان او ثلاثة مروج تتجه كلها صوب الجرف. وفي الوقت نفسه الذي خرج فيه تشارلز مسن الغابة، شاهد رجلا يسوق قطيعا من الابقار خارج زريبة منخفضة قرب الكوخ. وسرعان ما لاح في ذهنه مشهد: طاس من حليب بارد لذيذ. انه لم يأكل شيئا مسنذ ان تسناول تينك الفطيرتين. الشاي والرقة في منزل السيدة ترانتر يجستذبانه، غير ان طاس الحليب كان يصيح به... وهو ليس بعيدا. هبط احد المنحدرات المكسوة بالعشب وطرق باب الكوخ الخلفي.

فــتحت امرأة صغيرة السن، ضخمة الجثة، يلمع ذراعاها المكتنــزان برغوة الــصابون باب الكوخ. نعم. تلقى الترحيب وفي وسعه ان يشرب كل ما يستطيع من الحليب. اسم المكان؟ يبدو ان اسم المكان هو معمل الالبان. لحق بها تشارلز الى داخل الحجرة ذات السقف المائل التي تحتل مجمل الجزء الخلفي من الكوخ. كانت

حجرة مظلمة، تكثر فيها الظلال، وفي منتهى البرودة، ارضيتها مكسوة بألواح ومعبقة برائحة الجبن الاخذ بالنضج. وثمة صف من طاسات حامية، ومقال نحاسية ضخمة، وضعت فوق مسند وفوق كل واحدة قشرة ذهبية من القشدة، امتدت من تحست الجسبن الذي حثم على نحو دائري مثل مجموعة من الاقمار الاحتياطية فوق السروافد الخسبية العلسيا. واذ ذاك تذكر تشارلز انه سبق له ان سمع بهذا المكان. فالقسشدة والسزبدة اللتان ينتجهما هذا المكان مشهورتان في المنطقة. وقد تحدثت عنهما الخالة ترانتر. وعندما ذكر اسمها نظرت اليه المرأة التي غرفت الحليب الدسم مسن ممخصفة اللبن القريبة من الباب، ووضعته في طاس بسيط ذي لونين ازرق وابيض كما خيل له، وابتسمت له. اذ اصبح اقل غربة ولقى ترحيبا اكبر.

وبينما كان يتحاذب اطراف الحديث او بينما كانت تتحدث اليه المرأة الواقفة فسوق العشب خارج معمل الإلبان، عاد زوجها لإخراج قطيعه من الابقار. كان رحسلا اصلع السرأس، كث اللحية، تلوح على وجهه امارات الكآبة الواضحة: التسشاؤم. نظر الى زوجته نظرة حادة، فامسكت عن الكلام فحأة، ودخلت ثانية للاهتمام بأوعيتها النحاسية. كان الزوج رجلا قليل الكلام بلا ريب على الرغم مسن انه تكلم بما فيه الكفاية عندما استفسر منه تشارلز عن المبلغ الذي يطلبه ثمنا لطساس الحليب الممتاز. وسرعان ما انتقل من يد الى احرى بنس واحد تزينه احد الرؤوس الفاتنة لفكتوريا الشابة، هذا البنس الذي لا يزال حتى الان يظهر بين وقت واحسر، في قطع النقد الصغيرة وقد مسح فيه كل شيء الا الرأس الجميل بفعل استخدامه على مدى القرن.

كان تشارلز على وشك ان يرتقي الطريق الا انه ما ان شرع يخطو خطوة واحدة الى الوراء حتى ظهر شخص يتشح بالسواد من بين الاشجار المنتصبة فوق الدرَجلين. الها الفتاة. رمقت الشخصين الواقفين من تحتها بنظرة ومن ثم واصلت سيرها، الى بلدة لايم. نظر تشارلز الى صاحب حقل الالبان الذي استمر يتفرس في الفتاة من فوقه على نحو محتوم. من الواضح انه لم يسمح للرهافة ان تقف في طريق الحكم التوقعي.

<sup>-</sup> اتعرف تلك السيدة؟

<sup>–</sup> نعم.

- اتأتي من هنا غالبا؟
- غالبا بما فيه الكفاية.
- واصل صاحب الحقل النظر. ثم قال:
- الها ليست سيدة. الها بغى الضابط الفرنسي.

مسرت بسضع لحظات قبل ان يدرك تشارلز معنى تلك العبارة. واذ ذاك نظر نظسرة غسضب الى صاحب الحقل الملتحي الذي كان ميثوديا (37) ولهذا كان مولعا بتسمية الاشسياء بأسمائها مهما كانت حارحة لا سيما عندما تكون هذه الاشياء خطيئة شخص اخر. وتبدى لتشارلز وهو يجسد كل الغيبة والنميمة الزائفة في بلدة لايم. لقد كان في وسع تشارلز ان يصدق اشياء كثيرة عن ذلك الوجه النائم ولكن ليس ابدا ان تكون صاحبته بغيا.

بعد مرور ثوان معدودة، وجد نفسه في طريق العربات المؤدي الى بلدة لايم، وشاهد وشاحين ابيضين بين الغابة التي ترتفع عن الارض واعشابا طويلة تخفي البحر جزئيا. والى الامام كان شبح الفتاة الاسود ذات القبعة يسير من امامه. لم تكن تسير سيرا سريعا بل بخطوات معتدلة، تخلو من التصنع الانثوي كألها امرأة اعتادت ان تقطع مسافات طويلة. انطلق تشارلز للحاق بها، وبعد مائة ياردة (91 مترا) او نحو ذلك اقترب منها. لا بد الها سمعت صوت وقع حذائه ذي المسامير الكبيرة على حجر الصوان، الا الها لم تلتفت. ظن ان المعطف اكبر مما ينبغي الى حد ما وان كعبي حذائها ملطخان بالطين. عندئذ تردد لحظة. غير ان ينبغي الى حد ما وان كعبي حذائها ملطخان بالطين. عندئذ تردد لحظة. غير ان المعترض النظرة المكفهرة التي ارتسمت على وجه صاحب حقل الالبان المعترض ابقت تشارلز على هدفه النبيل الاول: ان يظهر للمراة المسكينة ان ليس كل فرد في علمها انسانا متوحشا.

- سيدي!

استدارت لتجده يبتسم لها وقد خلع قبعته. وعلى الرغم من ان وجهها كان يحمل الان قدرا كافيا من الدهشة، فإن ذلك الوجه كان له مرة اخرى تأثير غريب فيه. وبدا انه بعد كل مرة يرى فيها ذلك الوجه لا يستطيع ان يصدق تأثيره وانه لا

بد له من رؤيته ثانية. بدا وجها يحتضنه ويرفضه في ان واحد، كأنها شبح في حلم، ساكن في وقفته ولكنه دائم الحركة.

- انىنى مدين لك باعتذارين. اننى لم اعرف يوم امس انك سكرتيرة السيدة بولتينى. اخشى اننى خاطبتك على نحو يفتقر الى الكياسة تماما.

أمعنت النظر في الارض.

- لا بأس يا سيدي.
- والان وبعد ان... لقد خشيت ان تصابيي بوعكة.
- لم تنظر اليه هذه المرة ايضا. بل امالت رأسها، واستدارت لمواصلة سيرها.
  - الا استطيع مرافقتك؟ طالما اننا نسير في اتجاه واحد؟
    - توقفت، الا الها لم تلتفت.
      - افضل السير وحدي!
  - ان السيدة ترانتر هي التي جعلتني ادرك غلطتي. انني...
    - انا اعرف من انت يا سيدي.
      - ابتسم لمقاطعتها حديثه فجاة.
        - اذا...
  - وفجأة رمقته بنظرة من عينيها، لاح من ورائهما نوع من اليأس.
    - ارجو ان تتركني اواصل السير في طريقي بمفردي.

تلعثم في ابتسامته. ثم انحنى وتراجع الى الخلف، الا الها بدلا من مواصلة السير في طريقها، أمعنت النظر في الارض برهة وجيزة.

- وأرجو الا تخبر احدا انك شاهدتني في هذا المكان.

هنا استدارت، وواصلت سيرها دون ان تنظر اليه ثانية كألها كانت تدرك ان طلبها لا طائل من ورائه، وندمت لذلك حالما تفوهت به. فراقب تشارلز قفاها الاسود وهو يبتعد بينما كان يقف في منتصف الطريق. وكل ما بقي عنده الصورة التالية لتلك العينين: عينين واسعتين على نحو غير اعتيادي، كألهما تستطيعان ان تساهدا اكثر وان تتعذبا اكثر. وكان اتجاه نظرهما - وهو ما لم يعرفه، بيد ان النظرة السي استقبلها هي نظرة التسليم الديني - يحتوي على عنصر الصد الاكثر غرابة. كانتا تقولان له:

لا تقترب مني.

نظر من حوله في محاولة لفهم السبب الذي دعاها الى الرغبة في الا يعرف احد ما بالها كانت في هذه الغابة البريئة. رجل ربما، لقاء غرامي غير شرعي؟ الا انه تذكر بعد ذلك قصتها.

عــندما وصل تشارلز في نهاية المطاف الى شارع برود، قرر ان يزور السيدة ترانتر وهو في طريقه الى الوايت لائين لكى يوضح بانه استحم، وارتدى ثيابا انيقة.

فــتحت ماري الباب، الا ان السيدة ترانتر مرت من امام الردهة مصادفة واذا توخيانا الدقة اكثر فإنها خرجت عمدا الى الردهة واصرت بأن عليه الا يسرف في اعتماد قواعد السلوك المهذب الصارمة (يتمسَّك بالرسميَّات)، او ليست شيابه افضل دليل على اعذاره؟ لهذا تناولت ماري حاجياته وقادته الى حجرة الاستقبال الخلفية الصغيرة التي كانت تغمرها بقايا اشعة الشمس الغاربة وحيث كانت المريضة مضطجعة وقد ارتدت ثوب نوم رماديا وقرمزيا.

- اشعر كأنني ملاح ارلندي انتقل الى مخدع الملكة.

قــال تشارلز شاكيا بينما كان يقبل اصابع ايرنستينا على نحو يظهر انه كان حقا عاملا ارلنديا مسكينا تماما.

جذبت يدها.

لن تحظى بقطرة من الشاي حتى تشرح كل لحظة في يومك.

وهكذا وصف لها كل ما حدث له، او كل شيء تقريبا لأن ايرنستينا اوضحت حيى الان مرتين ان موضوع امرأة الضابط الفرنسي يثير قرفها - في المرة الاولى عند الكوب وفي المرة الثانية بعد ذلك عند تناول طعام الغذاء عندما قامت الخالة ترانتر بتسزويد تشارلز بنفس المعلومات التي افاد بها قس بلدة لايم امام السيدة بولتيني قبل اثني عشر شهرا. بيد ان ايرنستينا انبت حالتها الممرضة لازعاجها تشارلز بأقاويل مملة، وقد رضحت السيدة المسكينة لامرها، وكانت في الغالب تنبه لسذاحة لم تكن تدركها.

اخرج تــشارلز قطعة الصدف المتحجرة التي اتى كما الى ايرنستينا، فوضعت هذه حجاب النار الواقي جانبا، وحاولت ان تمسك كما، غير الها لم تستطع وغفرت لتــشارلز كل شيء لتحشمه عمل يحتاج إلى عناء، ثم غضبت منه مازحة لتعريض حياته وحسده للخطر.

- ان الجــزء الاسفل من الجرف من اروع القفار. لم تكن لدي اي فكرة عن وحــود مثل هذه الاماكن في انكلترا. لقد ذكرتني ببعض المشاهد البحرية في شمال البرتغال.

فصاحت ايرنستينا.

- لماذا؟ ان السرجل في حلم. اعترف الان يا تشارلز. انك لم تكن تقطع الحجارة البريئة المسكينة بل كنت تغازل حوريات الغابة.

اظهر لها تشارلز لحظة حرج لا سبيل الى شرحها، وعمد الى رسم ابتسامة فيها فيوقها. كان على وشك ان يخبرها بشأن الفتاة اذ فكر بطريقة ظريفة يصف فيها كيفية مصادفته اياها. الا ان ذلك بدا اشبه بالخيانة، حيانة احزان الفتاة الحقيقية وخيانيته نفسه. وكان يعلم انه سيكون كاذبا لو صرف النظر عن ذينك اللقائين. غير ان الصمت لاح احر الامر اقل زيفا في تلك الغرفة البسيطة.

يبقــــى ان نوضـــح السبب الذي كان يثير فيه وير كومونــز صورة سدوم وعامورة في وجه السيدة بولتيني قبل اسبوعين.

في الواقع لا يحتاج المرء الى ايضاح اكبر من القول انه كان اقرب مكان لبلدة لايم يستطيع السناس الذهاب اليه دون ان يتحسس عليهم احد. والمنطقة معروفة بتاريخها الغامض الطويل والباعث على الازعاج. وقد عدت دوما ارضا مشاعا حتى صدور قانون استملاكها من السلطات. وبعد ذلك بدا التحاوز عليها وضمها كما تسشهد على ذلك اسماء حقول مزرعة الالبان التي سرقت كلها منها. وقام احد السادة من اصحاب البيوتات الكبيرة الواقعة وراء الجزء الاسفل من الجرف بتحقيق وحدة بموافقة اصدقائه - كما هو مألوف في التاريخ - في المجتمع. صحيح ان المواطنين الجمهوريين في بلدة لايم استعدوا للقتال بالسلاح - هذا اذا كان الفأس سلاحا. فقد عقد السيد العزم على اقامة مشتل لاغراض علمية في الجزء الاسفل من الجسرف. فرفع الامر الى المحكمة وتم التوصل الى تسوية اثر ذلك، اذ نقلت ملكية جيزء من المنطقة اليه في حين ظلت الاشجار النادرة على وضعها دون ان يمسها جيزء من المنطقة اليه في حين ظلت الاشجار النادرة على وضعها دون ان يمسها شيء. الا ان الارض المشاع وضع حدّ لها.

<sup>(38)</sup> ســدوم وعامــورة: مدينتان بفلسطين القديمة على شاطئ البحر الميت دمرهما الله لانغماس الهلهما في الرذيلة والفساد. (المترجم)

على السرغم من ذلك ظل هناك احساس بين السكان المحليين بأن وير كومونز كانت ملكية عامة. كما ان منتهكي حرمة اراضي الغير سقطوا بإثم اقل من اي مكان اخر وهم يطاردون الارانب والدراج. وفي يوم ما اكتشفت الاهوال؟ كانت عصبة من الغجر تقطن في تلك المنطقة اقامت مخيمها في واد صغير بعيد عن الانظار مدة طويلة لا يعرفها احد. وسرعان ما نبذ هؤلاء المنبذون، غير ان ذكرى وحسودهم ظلت شاخصة، وباتت تقترن بذكرى طفلة صغيرة احتفت في الوقت نفسه تقريبا من احدى القرى المجاورة. واصبح من الامور الشائعة ان الغجر اصطحبوا الطفلة واياهم ومن ثم القوا بها في قدر طعام معد من الارانب، ومن ثم دفنوا عظامها.

بيد ان اخطر اتهام موجه الى منطقة وير كومونز يقترن بسلوك لا اخلاقي شائن. فقد كان ممر العربات المؤدي الى حقل الالبان والمنطقة الواقعة الى الوراء منه والمؤدية الى الغابة يمثل طريق العاشق حقا على الرغم من انه لم يحمل ابدا ذلك الاسم الريفي المألوف. فقد كان يجذب اليه العشاق في كل صيف. وكان المبرر في ذلك هو الحسول على طاس من الحليب من حقل الالبان. وكان العديد من الممرات السعفيرة الجذابة، اذا ما عاد المرء ادراجه، تؤدي الى اجمات السرخس والزعرور البري المتوارية عن الانظار.

كانت تلك السبلوى المستمرة مزعجة بما فيه الكفاية. ما زال هناك ظلام كثيف، وكان ثمة موروث سابق لعهد الطوفان (اقدم من شكسبير بكثير) يقول ان السبان ينبغي لهم في ليلة منتصف الصيف ان يذهبوا حاملين المصابيح، مصطحبين عازف الكمان، وبرميلا صغيرا او برميلين من شراب عصير التفاح ويتجهوا الى مرج صغير يعرف باسم دونكيز غرين، الذي يقع في قلب الغابة وهناك يحتفلون رقصا بالانقلاب الشمسي. وقد ذكر البعض ان ما هو اكثر من الرقص كان يحدث بعد منتصف الليل في حين زعم من هو اقسى من اولئك البعض بأن الكثير من الامور الاخرى كانت تحدث والقليل القليل من الرقص.

لقد ضاعت المنطقة الخضراء هذه مؤخرا بسبب الزراعة العلمية التي كانت تاخد شكل الورم الهلامي. غير ان العادات نفسها تلاشت فيما يخص تلاشي الاعراف الجنسية. وقد مرت سنين طويلة لم يمر احد في اثنائها بمنطقة دونكيز غرين

في لــيلة منتصف الصيف باستثناء ثعلب او شبل حيوان الغرير. لكن الامر لم يكن كذلك في عام 1867.

قـبل عـام واحد من ذلك التاريخ، طلبت لجنة من السيدات بزعامة السيدة بولتيني من السلطات المدنية ان توضع بوابة على الطريق، ويصار الى وضع سياج للمنطقة وغلقها. بيد ان اصواتا ديمقراطية اكثر كتب لها الفوز. ولا بد من بقاء المنطقة العامة مقدسة الى ابعد حد. وكان هناك بعض المؤمنين بالمذهب الحسي من بين اعضاء المجلس البلدي قالوا بأن الطريق الى حقل الالبان انما هو متعة بريئة، وان حفلة دونكيز غرين ليست اكثر من مسرحية هزلية سنوية. الا انه يكفي القول بانه ليس على احد ابناء المدينة المحترمين الا القول بأن فتى ما او فتاة ما هما من نمط وير كومونز وعندئذ ستبقى سمعتهما ملطخة الى الابد. واذ ذاك لا بد ان يكون الفتى شبقا والفتاة عاهرة.

لهذا السبب، وحدت سارة السيدة بولتيني تجلس في انتظارها عندما عادت من حولتها في ذلك المساء الذي احبرت فيه السيدة فيرلي نفسها على انجاز واجبها على نحو نبيل. قلبت في انتظارها، الا ان عبارة على نحو رسمي من شألها ان تكون مناسبة اكثر. حضرت سارة الى حجرة الاستقبال الخاصة للقيام بقراءة الانجيل (الكتاب المقدس) المسائية، ووحدت نفسها كألها في مواجهة فوهة مدفع. كان من الواضح تماما ان السيدة بولتيني ستنفجر في اي لحظة، وبدوي هائل.

اتجهت سارة صوب المنضدة المخصصة لتلاوة الكتاب المقدس في ركن الغرفة.... غير الها لاحظت ان الامور ليست على ما يرام.

- اهناك خطب يا سيدة بولتيني؟
  - فقالت رئيسة الدير:
- خطب كبير. لقد نقل الى خبر لا استطيع تصديقه.
  - ایخصنی انا؟
- ما كان ينبغي لي ان استمع الى الطبيب. كان ينبغي لي ان اصغي الى اوامر فطرتى السليمة.
  - ما الذي اقترفته؟
  - انا لا اظنك مجنونة ابدا، انك مخلوقة ماكرة، شريرة. وانت تعرفين ماذا فعلت.

- ساقسم بالكتاب المقدس...
- غير ان السيدة بولتيني نظرت اليها نظرة ساخطة.
  - لن تفعلى شيئا من هذا القبيل! ذلك كفر.
  - تقدمت سارة الى الامام، ووقفت امام سيدتما.
  - ينبغي لي ان اعرف ما هي التهمة الموجهة لي.
- فمــا كان من السيدة بولتيني الا ان اخبرتها. ولدهشتها الكبيرة لم تظهر سارة اي علامة تشير الى الاحساس بالخجل.
  - لكن اين هي الخطيئة في التجوال قرب وير كومونز؟
    - الخطيئة! انت شابة، وحيدة في مثل هذا المكان!
      - لكن يا سيدتي، ليس المكان الا غابة كبيرة.
- اعرف جيدا ما هو المكان. واعرف ما يدور فيه. واعرف نوع الاشخاص الذين يرتادونه.
  - لا احد يرتاده. لهذا السبب اذهب الى هناك؛ كي اكون وحيدة.
    - اتكذبينني يا انسة! الا اعرف ما اقول؟

كانست الحقيقة البسيطة الاولى هي ان السيدة بولتيني لم تشاهد وير كومونين ابسدا، حتى ولو من مكان بعيد لألها كانت بمناى عن انظار اي طريق تسلكه العربات. والحقيقة البسيطة الثانسية هي الها كانت مدمنة على تعاطي الافيون - لكن قبل ان يأخذك الظن بانني اضحي بما هو مقبول على حساب الاثارة، دعني اضيف على عجل بالها لم تعرفه. فالشيء الذي نطلق عليه اسم الافيون كانت تسميه مستحضر الافيون. كانست العديد من سيدات القرن التاسع عشر يرشفن كميات كبيرة منه...، فقد كان ذلك السدواء رخيصا بما يكفي لمساعدة كل الطبقات على التغلب على تلك الليلة السوداء الخاصة بالجنس اللطيف. كان، باختصار معادلا مساويا تقريبا للحبوب المسكنة المستعملة في عصرنا. اننا لا نحتاج الى معرفة السبب وراء كون السيدة بولتيني واحدة من سكان وادي الدمى الفكتوري، غير ان الامر له صلة بحقيقة ان مستحضر الافيون يجعل المرء يحلم احلاما سعيدة كما اكتشف ذلك كولر ج<sup>(80)</sup> ذات مرة.

<sup>(39)</sup> صموئيل تايلور كولرج (1772-1834): شاعر رومانسي انكليزي يعد من اعظم المنظرين الادبيين في عصره. (المترجم)

انا لا استطيع ان اتخيل اي صورة شبيهة بصور بوش (40) تلك التي رسخت في ذهن السيدة بولتيني عن وير كومونز على مر السنين، ولا العربدة الشيطانية التي تصورتها من وراء كل شجرة، وما هي الافعال الفرنسية المستهجنة تحت كل ورقة شحرة. بيد انني اظن اننا نستطيع القول مطمئنين بانها اصبحت المعادل الموضوعي لكل ما كان يجري في عقلها الباطن.

وكان من حراء تلك الثورة ان التزمت هي وسارة الصمت. وبعد ان حرّرت السيدة بولتيني نفسها شرعت تغير مجرى الحديث.

- لقد سببت حزنا عظيما لي.
- لكسن ماذا اقول؟ لقد حُرَّم على الذهاب الى البحر. حسنا حدا. لن اذهب الى البحر- انني ارغب في العزلة. هذا كل ما هنالك. هذه ليست خطيئة. لا يجوز ان اوصف بالخاطئة لذلك السبب.
  - الم تسمعي احدا يتحدث عن منطقة وير كومونز؟
  - على اساس انه مكان من النوع الذي اوحيت به؟ لا، ابدا.

بدت السيدة بولتيني بعد ذلك خحولة امام سخط الفتاة، وتذكرت ان سارة لم تقطن في بلدة لايم الا منذ وقت قريب، ولهذا السبب، فهي - كما هو مفهوم - تجهل العار الذي تجلبه.

- حـــسنا جدا. لكن ارجو ان تفهمي على نحو واضح. انني لا اسمح لأي من السذين يعملون عندي بالذهاب الى تلك المنطقة او حتى يشاهدون بالقرب منها. وستقتصرين في جولاتك على الاماكن المناسبة. واضح.
  - نعم. ساتحول في طرق الفضيلة.

ظــنت السيدة بولتيني في لحظة رهيبة الها كانت موضع سخرية. غيران سارة كانت قد خفضت من عينيها على نحو وقور كألها كانت تصدر قرارا بالحكم على نفسها. وكانت كلمة فضيلة مرادفة للمعاناة.

- اذا ارجو الا نسمع شيئا عن هذه الحماقة. انني افعل هذا لصالحك. همست سارة:

<sup>(40)</sup> هايروثيموس بوش (1450-1516): رسام هولندي يعد من اواخر رسامي القرون الوسطى اهتم بالموضوعات الدينية التي يصعب فهمها. (المترجم)

- اعرف ذلك.

ثم اضافت:

- شكرا لك يا سيدتى.

لم تستفوه المرأتان بأي كلمة اثر ذلك. فعادت وقرأت المقطع الذي اشرته السيدة بولتسيني. وكان نفس المقطع الذي سبق لها ان اختارته للقراءة في المقابلة الاولى. قرأت سارة بصوت ينم عن الخشوع التام لكنه يخلو من اي عاطفة كما يبدو. حلست المرأة العجسوز في مواجهة الظلال الداكنة في الطرف القصي من الغرفة. وبدت مثل صنم... ناسية التضحية التي يتطلبها وجهها الصارم الذي لا يعرف الرحمة.

في وقست لاحق من تلك الليلة كانت سارة تشاهد واقفة - لا ادري ممن تسشاهد اللهم الا من بوم عابر - قرب النافذة المفتوحة في حجرة نومها المظلمة. كسان السصمت يغلق البيت، والمدينة ايضا، اذ كان الناس يأوون الى فراشهم عند الساعة التاسعة في تلك الايام التي لم تشهد بعد الكهرباء والتلفزيون. كانت الساعة انذاك الواحدة. وكانت سارة ترتدي ثياب النوم وقد ارخت شعرها، واخذت تمعن النظر في البحر. كان ثمة مصباح بعيد يبعث ضوءا خافتا متقطعا من فوق المياه المظلمة وفي اتجاه بورتلاند بيل حيث كانت سفينة ما تبحر صوب بريدبورت. شاهدت سارة نقطة الضوء الصغيرة ولم تشغل بالها في التفكير فيها.

لو انك اقتربت منها اكثر لوجدت ان وجهها غرق في عبرات صامتة. الها لم تكن واقفة قرب نافذها باعتبار ذلك جزءا من يقظتها الغامضة من اجل اشرعة الشيطان، بل كان ذلك مقدمة للابتعاد عنها.

لن اتركها تترنح عند حافة النافذة، او تتمايل الى الامام ومن ثم تنهار باكية فوق بــساط غــرفتها العتيق. اننا نعلم الها كانت حية بعد اسبوعين من تلك الحادثة، ولهذا السبب فهي لم تقفز. كما لم تكن دموعها ونشيجها من النمط الهستيري الذي يتطلب فعــلا عنيفا، بل كانت دموعا سببها البؤس المشروط العميق، لا العاطفي، الذي كان يتدفق تدفقا بطيئا، بلا توقف، ينــز مثل دماء من تحت الضمادات.

من هي سارة؟ من اي ظلال خرجت؟

## لان اندفاع الصائغ اعمى، ايزيس متخفية وراء قناع...

تينيسون – مود 1855

لا ادري. ان هـذه القـصة التي ارويها محض خيال. وهذه الشخصيات التي انتجها لم تـوجد خارج مخيلتي. ولو انني تظاهرت حتى الان انني اعرف عقليات شخـصياتي وافكارهـا الباطنية فذلك يرجع الى انني اكتب ضمن بعض مفردات وصوت موروث كان مقبولا تماما في الزمن الذي تدور فيه احداث قصتي وهو ان الروائسي يأتي في المرتبة الثانية بعد...: ربما هو لا يعرف كل شيء، الا انه يتظاهر بانه يعرف كل شيء. بيد انني اعيش في عصر ألن روب - غريليه ورولان بارئيس. ولو كانت هذه رواية، فإنها لا يمكن ان تكون رواية وفق المعنى الحديث للكلمة.

اذا ربما اكون اكتب سيرة ذاتية منقولة؛ ربما اعيش الان في احد البيوت التي وصفتها في السرواية؛ ربما كان تشارلز يمثلني انا متنكرا. ربما ان المسألة ليست الا لعبة. ان نساء عصريات من مثل سارة موجودات. ولم افهمهن قط. او ربما احاول ان امرر لك كتابا مخفيا من المقالات عنك وبدلا من عناوين الفصول، ربما كان ينبغي لي ان اكتب: في افقية الوجود، وهم التقدم، تاريخ شكل الرواية، علم اسباب الحرية، بعض المظاهر المنسية عن العصر الفكتوري... حسبما تشاء.

ربما تفترض ان الروائي ما عليه الا جذب الخيوط الصحيحة وعندئذ ستتصرف الدمي تصرفا حيا، ويقدم، عند الطلب، تحليلا شاملا لدوافعها واغراضها. من المؤكد انسي ارمي في هذه المرحلة (الفصل الثالث عشر – الكشف عن حالة سارة العقلية) الى قول كل شيء، او كل ما يهم. الا انني احد نفسي فحأة مثل رجل في ليلة ربيع قاسية يسراقب مسن فوق العشب تلك النافذة العلوية المظلمة في بيت مارلبورو. انني اعلم ان سارة في سياق واقعية روايتي ما من شألها ان تكفكف دموعها وتميل الى الاسفل وتقدم فصلا في الاعتراف. ان من شألها ان تستدير على الفور لو الها شاهدتني هناك في نفس الوقت الذي يظهر فيه القمر، وتتوارى عن الانظار في الظلال الداخلية.

مين الجائيز ان تظين ان الروائيين لديهم دوما الخطط الثابتة التي يعملون بموحبها، بحسيث إن المستقبل الذي جرى التوقع به في الفصل الأول انما هو دوما حقيقة الفصل الثالث عشر. بيد ان الروائيين يكتبون لاسباب مختلفة لا تحصى: سمعيا وراء المال، الشهرة، مراجعي الكتب، الاباء، الاصدقاء، الاحباء، الزهو، الفحر، حب الفضول، المتعة: تماما مثلما يستمتع صانع الآثاث بصناعته، والحكَّام بالحكم، ومثلما يستمتع سكان صقلية بافراغ المسدس في ظهر عدو. في وسعى ان امال صفحات كتاب كاملة بايراد الاسباب ومن الممكن ان تكون كلها صحيحة على الرغم من ان هذا الشيء لا ينطبق على الجميع. فهناك سبب واحد نشترك فيه جميعــنا: انــنا نرغب في انتاج عوالم تتساوى في واقعيتها والعالم الواقعي، ولكنها تخــتلف عن العالم الواقعي او الذي كان واقعيا. لهذا السبب لا نستطيع ان نخطط. انـنا نعلم ان العالم عبارة عن نظام، لا ألة. ونعلم ايضا ان العالم المبتكر على اساس اصيل ينبغي ان يكون مستقلا عن خالقه؛ ان العالم المخطط له (العالم الذي يكشف تماما مخططه) هو عالم ميت. وعندما تبدأ شخصياتنا واحداثنا بالتمرد علينا فإلها عندئذ فقط تبدأ بالحياة. وعندما ترك تشارلز سارة عند حافة الجرف فانني امرته ان يـــذهب مباشـــرة الى بلدة لايم ريجيس. الا انه لم يمتثل للامر، بل استدار واتجه بلا مسوغ الى حقل الالبان.

الا انك قد تقول: اه. ان ما اعنيه حقا هو ان الفكرة مرت في ذهني حينما كنت اكتب انه ربما كان مما يدل على ذكاء اكبر ان اجعله يتوقف ويشرب الحليب... ومن ثم يلتقي بسارة مرة اخرى. من المؤكد ان هذه احدى التفسيرات لما حرى، غير انني لا استطيع الا ان انقل – وانا هنا شاهد ممكن الوثوق به تماما – بأن الفكرة بدت لي وهي تأتي على نحو واضح من تشارلز، لا مني انا؛ وهو لم يبدأ فقط بالحصول على استقلال ذاتي؛ ينبغي لي ان احترم ذلك، والا احترم كل خططي شبه الرائعة الحاصة به اذا ما رغبت في ان يكون حقيقيا.

بمعين ادق، لا بد لي - كي أكون حرا - من اعطائه هو وتينا وسارة وحتى السيدة بولتيني البغيضة حرياتهم.

لا يزال الروائي مبتكرا لأنه مبتكر (على الرغم من ان الرواية الطليعية الحديثة الاوفر حظا لم تستطع الغاء الروائي الغاء تماما). كل ما حدث هو اننا لم نَعُدْ نعلم بكـــل شيء، ونصدر الاحكام القضائية؛ ولكن في الصورة اللاهوتية الجديدة حيث الحرية هي المبدأ الاول لا السلطة.

هــل حطمت الوهم على نحو شائن؟ لا. ان شخصياتي لا تزال موجودة وفي واقع ليس اقل او اكثر واقعية من الواقع الذي حطمته قبل قليل. ان الرواية محبوكة في كــل متماســك كما اشار احد الاغريق قبل حوالى الفين و خمسمئة سنة. وقد وجــدت هــذه الواقعــية الجديدة (او اللا واقعية) صحيحة اكثر. وارغب في ان تــشاطرين مشاعري بانني لا اسيطر على هذه المخلوقات سيطرة تامة في ذهني اكثر مما تسيطر انت على اطفالك وزملائك واصدقائك وحتى نفسك، بغض النظر عما تبذله من جهد ومهما حاولت ان تكون مثل السيدة بولتيني المعاصرة.

لكن هذا محال؟ فالشخصية اما ان تكون واقعية او متخيلة. ولو فكرت ان هــذه ليست الا محاضرة زائفة، فلا استطيع عندئذ سوى الابتسام. فانت لا تعتقد بأن ماضيك نفسه على هذا النحو من الواقعية. فتعمد الى اظهاره في صورة معينة، تعطيه مظهرا خداعا او تلطخه، تفرض عليه رقابة، تصلحه، تفرغه في قالب روائي ومــن ثم تــركنه فــوق احــد الرفوف - كتابك، سيرتك الذاتية المنطوية على الرومانــسية. اننا جميعنا نهرب من واقعية الواقع. وهذا هو تعريف أساسي للجنس البشري.

هكذا، اذا ظننت أن هذا الاستطراد غير المحظوظ (الا انه الفصل الثالث عشر) لا صلة له بوقتك، تقدمك، مجتمعك، نشوئك، وكل تلك الاشباح المكبرة الاحرى في الليل والتي تقرقع باصفادها وراء مشاهد هذا الكتاب... فلن احادلك، غير انني سأرتاب منك.

انسا لا انقل اذا سوى الحقائق الخارجية: ان سارة بكت في الظلام غير الها لم تنتحر، وواصلت التردد على منطقة وير كومونسز على الرغم من الحظر الواضح. لهسذا السبب، فإلها قفزت حقا على نحو ما، وكانت تعيش في حالة سقوط طويل

لأن الاخسبار، عاجلا او اجلا، ستصل السيدة بولتيني بخصوص مضاعفة الخاطئة خطيئـــتها. صحيح ان سارة اخذت تتردد على الغابة على نحو اقل مما كان مألوفا لديها. وهي حالة من الحرمان كان من السهل احتمالها اول الامر بسبب الطقس المسصحوب بالمطسر في ذينك الاسبوعين التاليين. وصحيح ايضا الها اتخذت بعض الاحتــياطات الصغيرة من النوع العسكري. فقد كان طريق العربات يتجه في ممر ضميق صمعير، افضل بقليل من طريق العربات الجيد نفسه، ومن ثم ينحني الى واد عريض يدعى وير فالي حتى يلتقي بعد ذلك عند ضواحي بلدة لايم بطريق العربات الـرئيس المؤدي الى سيدماوث وأكستر. وكانت هنالك مجموعة صغيرة متناثرة من البيوت المحترمة في وير فالي ولهذا السبب كان محلا مناسبا للتجوال فيه. ولحسن الحيظ لم تكن اي من تلك البيوت لتطل على تقاطع طريق العربات بالممر. وحالما كانــت ســارة تصل الى هناك، فإنها تنظر من حولها للتأكد من عدم وجود احد. وذات يوم انطلقت في سيرها وهي عازمة على التوغل داخل الغابة. وبينما هي في ذلك الممر وصلت الى الطريق المؤدي الى حقل الالبان وشاهدت شخصين يتقدمان من حول حافة مرتفعة. فما كان منها الا ان اتجهت صوبهما، وعندما وصلت قرب الحافة اخذت تراقب للتأكد من ان الشخصين لم يسلكا طريق حقل الالبان. ومن ثم عادت ادراجها، ودخلت مأواها دون ان يشاهدها احد.

كانت تجازف باللقاء باشخاص اخرين يتنزهون في الطريق نفسه. كما كانت هناك المجازفة برؤية صاحب حقل الالبان وأعين اسرته. الا الها تمكنت من تجنب هذا الخطر الاخير بأن اكتشفت لنفسها ان احد الممرات الجذابة المؤدية الى اجمة السرخس من فوق الطريق تلتف بعيدا عن مرأى حقل الالبان وتتجه صوب الممر وتخترق الغابة. وكانت تسلك هذا الطريق الى عصر ذلك اليوم عندما ظهرت شاخصة، على نحو متهور، كما ندرك الان، امام الرجلين.

كان السبب بسيطا. لقد نامت نوما طويلا، وكانت تعلم أنها تأخرت عن موعد القراءة. وكان من المقرر ان تتناول السيدة بولتيني طعامها في بيت السيدة كوتون في ذلك المساء. وتقدم الوقت ساعة كي تسمح لنفسها بالاستعداد للامر الذي كان في جوهره دوما، ان لم يكن في مظهره، عبارة عن صدام هائل بين دينوصورين اثنين، حيث يحل المخمل الاسود محل الغضروف الحديدي. لم تكن معركة اقل عنادا وقسوة.

كما صعقها وجه تشارلز الذي كان يمعن النظر في الارض. شعرت ان سرعة سقوطها تزداد؛ عندما تندفع الارض القاسية الى الاعلى، عندما يكون السقوط من مثل هذا الارتفاع، ما هي فائدة الحذر؟

- أن رأيسي بالعشرة الطيبة، يا سيد اليوت، هي عشرة الناس الاذكياء الواسعي الاطلاع الذين يملكون احاديث كثيرة. هذا ما اسميه العشرة الطيبة.

## قال برفق:

- انت على خطأ. تلك ليست بالعشرة الطيبة، بل هي افضل عشرة. العشرة الطيبة لا تتطلب سوى المولد، الثقافة، الاخلاق، وفيما يخص الثقافة، ليست لطيفة جدا.

جين اوستن - الاقناع

اذا لم يكن على زوار بلدة لايم في القرن التاسع عشر ان يمروا بمحنة المسافرين الى المستوطنات الاغريقية القديمة (في الواقع ان تشارلز لم يكن مضطرا لالقاء خطبة على عرار بيريكليس (41)، علاوة على موجز شامل لانباء العالم من على سلالم دار السبلدية) فانسه كان سينتظر منهم مؤكدا السماح لانفسهم ان يكونوا معرضين للمعاينة والحديث. وقد حذرت ايرنستينا تشارلز قبل الان من هذا الامر: ان عليه ان ينظر الى نفسه على انه ليس اكثر من وحش في معرض وان يتلقى النظرات غير المهذبة وان يتحمل وخز المظلات باكبر ما يستطيع من المودة. وهكذا كان يضطر مسرتين او ثلاث مرات في الاسبوع الى القيام بزيارات الى سيدات ويعاني ساعات مسرتين او ثلاث مرات في الاسبوع الى القيام بزيارات الى سيدات ويعاني ساعات مسن السأم الموجع كان العزاء الوحيد فيها المشهد الصغير الذي كان يحدث بانتظام يبهج النفس عندما كانا يرجعان الى منزل الخالة ترانتر. وكان من شأن ايرنستينا لا تعنص عندما كانا يرجعان الى منزل الخالة ترانتر. وكان من شأن ايرنستينا لا تعنص بيهج النفس عندما كانا يرجعان الى وسعك ان تغفر لي؟ اتكرهني؟» واذا ما ابتسم للمنا فإلها كانت تلقي بنفسها بين ذراعيه كأنه تمكن باعجوبة ان ينحو من احداث شغب او الهيار جليدي.

<sup>(41)</sup> بيريكليس: (495؟ 429 ق. م) رجل دولة اثيني، بلغت اثينا في عهده اوج ازدهارها السياسي والثقافي. (المترجم)

هكذا تحدد ان يقع الانهيار الجليدي في الصباح الذي تلا اكتشاف تشارلز مسنطقة الجزء السفلي من الجرف في بيت مارلبورو. لم يكن هناك اي شيء اتفاقي او عفوي بشأن هذه الزيارات. ولم يكن في الامكان حدوث مثل ذلك الشيء طالما ان شخصيات الزوار والذين يزارون تنكشف في المدينة الصغيرة بسرعة لا تصدق. وقد استتبع ذلك قدر من الاحساس الصارم بنظام التشريفات. وربما كان اهتمام السيدة بولتيني بتشارلز لا يزيد عن اهتمام تشارلز بها. الا انها ستشعر باهانة كبرى لو لم يتم اقتياده اليها مصفدا بالاغلال لتضع من فوقه قدمها الصغيرة المكتنزة وبعد وصوله مباشرة، لأنه كلما تأخر عن الزيارة في اثناء اقامته قل الاحترام.

هؤلاء الزوار كانوا في الاساس خصوما في لعبة. وكانت الزيارات غير مهمة؛ المهم هو الاستخدامات اللذيذة التي يمكن ان توظف فيها عندما تحدث. «عزيزتي السيدة ترانتر، كانت ترغب في ان أكون اول من يلتقي...» و«انني في منتهى الدهشة لأن ايرنسيتنا لم تزرك بعد - لقد افسدتنا - زيارتان حتى الان...» و«انني واثقة انه خطا غير مقصود - ان السيدة ترانتر انسانة حنونة غير ألها شاردة الذهن...» هذه العبارات وغيرها من الفرص المشابحة التي يسيل فيها اللعاب كانت تعتمد على وجود زوار مهمين مثل تشارلز. و لم يكن في مستطاعه ان يتحنب قدره شأنه شأن فار مكتنز يتدلى من بين مخالب قط جائع - العديد من القطط الجائعة، اذا توخينا الدقة.

عـندما اعلن عن وصول السيدة ترانتر بصحبة رفيقتيها الشابتين في الصباح الـذي اعقب لقاء الغابة، هضت سارة مسرعة كي تغادر الحجرة. غير ان السيدة بولتـيني طلـبت مـنها البقاء، وكانت فكرة السعادة الجديدة تجعلها وقحة دوما وكانـت هـي علـي اي حال تملك ما يكفي من الاسباب - بعد امسية السيدة كوتـون - لأن تكون اكثر من وقحة. وقد اعتبرت ايرنستينا شابة تافهة وكانت واثقـة ان زوجها في المستقبل هو شاب تافه ايضا. وكان من واجبها تقريبا ان تثير حرجهم. علاوة على ذلك، كانت تعلم ان مثل تلك المناسبات الاجتماعية اشبه ما تكون بقميص خشن الملمس للخاطئة. لقد تآمر الجميع.

أدخـــل الزوار، وتقدمت السيدة ترانتر الى الامام وهي تحدث حفيفا، رقيقة، مسرفة في التعبير عن عواطفها. وقفت سارة بحياء، تشعر بألم ان المكان لا يناسبها،

في الجــزء الخلفي من الحجرة، بينما وقف تشارلز وايرنستينا هادئين فوق السجادة من وراء السيدتين الاكبر سنا، واللتين كانتا تعرفان بعضهما بعضا عقودا من الزمن تكفي لجعل ما يشبه العناق الرمزي امرا ضروريا. ثم تقدمت ايرنستينا وهي تنحني انحناءة واهية قبل ان تصافح اليد الملكية.

- كيف حالك يا سيدة بولتيني؟ يبدو انك على ما يرام تماما.
- ان رخاء الروح لمن هي في سني يا انسة فريمان اهم من كل شيء.
  - اذا لن اخشى عليك شيئا.

كــان مــن شأن السيدة بولتيني ان تفضل الاستمرار في هذا الموضوع المثير للاهتمام، بيد ان ايرنستينا التفتت كي تقدم تشارلز الذي انحنى من فوق يد السيدة العجوز.

- انه لمن دواعي سروري العظيم يا سيدتي. بيت رائع.
- انه اكبر مما ينبغي، وانا احتفظ به اكراما لزوجي العزيز، فأنا اعلم انه كان يتمنى – بل يتمنى – ان يكون كذلك.

ثم القت نظرة فاحصة الى ما وراء تشارلز حيث كان ينتصب أغلى ما في بيت الرئيس ممثلا في لوحة زيتية لفردريك يعود تاريخها الى عامين قبل وفاته في 1851، وكان يبدو واضحا انه رجل حكيم، متدين، جليل، بمي الطلة؛ وقبل كل شيء ارفع من الجميع. من المؤكد انه كان رجلا ورعا وجليلا الى ابعد الحدود، غير ان الرسام استمد الخيال من اجل سجاياه الاخرى. لقد ظلت السيدة بولتيني التي رحل عسنها منذ زمن امرأة تافهة تماما على الرغم من ثرائها الكبير. وكان العمل الوحيد المهسم حقا في حياته هو تركه اياها. القي تشارلز نظرة شاملة على هذا الهيكل العظمي في الحفل باحترام مناسب.

- اه حقا. افهم. طبيعي تماما.
  - لا بد من اطاعة رغباهم.
    - وهو كذلك.

هنا انتهزت السيدة ترانتر الفرصة بعد ان ابتسمت لسارة كي تتدخل في هذا اللحن الافتتاحي الكثيب.

- يسعدني ان التقي بك يا عزيزتي الانسة وودراف.

ثم تقدمت، وضغطت على يد سارة، ونظرت اليها نظرة قلقة حقا، واضافت بصوت خفيض:

ألن تأتى لزيارتى - عندما ترحل العزيزة تينا؟

ثم اعقب ذلك الحاسب الالكتروني الموجود في قلبها السيدة ترانتر منذ زمن سارة. لقد قيم ذلك الحاسب الالكتروني الموجود في قلبها السيدة ترانتر منذ زمن طويل، وبقى فيه الشريط الذي يتضمن النتيجة. وسرعان ما سقط ذلك التحفظ، ذلك الاستقلال القريب على نحو خطر من التحدي الذي اصبح قناعها في اثناء وجود السيدة بولتيني. فابتسمت في نفس اللحظة، على الرغم من ان ابتسامتها كانت حزينة، وأومات ايماءة متناهية في الصغر: لو استطاعت فستزورها.

بعد هذا جرى تقديم الاخرين، ومالت الشابتان برأسيهما ببرود الواحدة تجاه الأخرى بينما انحنى تشارلز وراقب عن كثب ليرى ان كانت الفتاة ستفشي بأي شكل سر لقائيهما في اليوم السابق، غير ان عينيها تجنبتا عمدا عينيه. وكان منجذبا لمعرفة كيف سيكون تصرف الحيوان البري في هذه البيئة المغلقة، وسرعان ما خاب ظيفة اذ لاحظ ان التصرف كان ينم عن الحنوع التام. فقد تجاهلت السيدة بولتيني سارة تجاهلا تاما الا اذا طلب منها ان تحضر شيئا ما، او ان تقرع الجرس عندما يتقرر ان السيدات يفضلن تناول الكاكاو. وكان ذلك شأن ايرنستينا ايضا وهو ما لاحظهة تسشارلز بسشيء من الانزعاج. وقد بذلت الخالة ترانتر ما في وسعها لاحظهة تستسارك الفتاة في الحديث، غير الها ظلت جالسة في مكان منفصل تقريبا وكان وجهها يتسم بالانشداه، باشاحة النظر، الذي يمكن ان يفسر على انه الاحساس ومرتين، لكن بلا طائل. فقد كانت ترد بأقل ما يمكن، وظلت تتجنب النظر في عينيه.

ومع اقتراب موعد لهاية الزيارة اخذ تشارلز يدرك مظهرا جديدا تماما للوضع. فقد اتضح له ان خنوع الفتاة الصامت كان على الضد من طبيعتها، والها للدور يتمثل في الانفصال التام عن سيدتما ورفضها لها. وقد خاضت السيدة بولتيني والسيدة ترانتر في جدول موضوعات الحديث اللطيفة – وهي موضوعات ربما كانت قليلة من حيث

العدد لكنها طويلة لا نحاية لها... الخدم، الطقس، الولادات القادمة، الجنازات والزيجات، السيد دزرائيلي والسيد غلادستون – وهذا على ما يبدو في مصلحة تشارلز على الرغم من انه كان يسمح للسيدة بولتيني ان تدين ادانة قوية مبادئ الاول الشخصية ومبادئ الثاني السياسية أب بعد ذلك يجري الحديث عن موعظة الاحد الاخيرة وقصور التجار المحليين وبعد ذلك العودة الى الخدم على نحو طبيعي. وفي حين كان تشارلز يبتسم، ويرفع من حاجبيه، ويومئ في خلال هذا المظهر المألوف فانه عقد العزم على ان الانسة وودراف الصامتة كانت تتعذب في ظل الاحساس بالظلم؛ ولا تفعل شيئا يذكر لاحفاء ذلك وهو ما يتضح للمراقب الذكي.

كــان هذا مفهوما من تشارلز لأنه لاحظ شيئا غاب عن انظار كل شخص تقــريبا في بلدة لايم. لكن ربما كان من شأن استنتاجه ان يظل في مرحلة الشكوك لولا ان افصحت مضيفته عن سلوك مميز لها.

- تلك الفتاة التي طردها من العمل، الم تتسبب في ازعاج اكثر لكم؟ ابتسمت السيدة ترانتر.
  - ماري؟ لن افرط بها من اجل العالم كله.
- لقــد اخبرتني السيدة فيرلي الها شاهدتها هذا الصباح وهي تتجاذب اطراف الحديث مع شخص ما.

<sup>(\*)</sup> انسصافا للسيدة، ربما يمكن القول إن ازدراءها الشامل في ربيع ذلك العام 1867 كان يستاطرها في به اخرون كثيرون. فقد اعد السيد غلادرائيلي والسيد دزيستون عملا مشتركا يسصيب بالسدوار في تلك السنة. اننا ننسى أحيانا ان الموافقة على لائحة الاصلاح الكبيرة الاخيسرة (التي اصبحت فيما بعد قانونا في شهر اب/أغسطس التالي) انما كان مهندسها ابي حزب المحافظين الحديث في حين عارضها الله المعارضة الاحرار. لهذه السبب وجد المحافظون من مثل السيدة بولتيني وقد اخذ يدافع عنهم ضد هول مشاهدة من هم احط شانا قريبين من التصويت، زعيم الحزب الذي كانوا ينفرون منه على اسس اخرى واقعية. وقد ذكر (ماركس) في أحد مقالاته المنشورة في صحيفة (نيويورك ديلي تريبيون) ان المحافظين البريطانيين في الواقع «يمثلون شيئا مختلفا تمام الاختلاف عن المبادئ المستثيرة والليبرالية التي يتشدقون بها. وبهذا، فانهم يشبهون في موقعهم المدمن الذي يقوم امام اللورد المحافظ ويعلسن انه يمثل مبادئ ضبط النفس غير انه لسبب ما يُكثر من المشروب المفضل في ايام الاحاد. وهذا النموذج لم ينقرض. (المؤلف)

تفوهت السيدة بولتيني بكلمة شخص على نفس النحو الذي قد يستعمل فيه فرنسيان وطنيان كلمة نازي في اثناء الاحتلال.

- شخص شاب، لا تعرفه السيدة فيرلي.

رمقـــت ايرنستينا تشارلز بنظرة حادة تنطوي على تأنيب. وفي لحظة غضب تصور انه متهم، ثم ادرك الامر.

ابتسم، ثم اضاف لفائدة السيدة بولتيني:

- مما لا شك فيه اذا انه خادمي سام يا سيدتي.

تفادت ايرنستينا عينيه.

- اردت ان اقول انني شاهدهما يتجاذبان اطراف الحديث يوم امس.

- من المؤكد اننا لن نسعى الى منعهما من الحديث اذا ما التقيا.

هـناك فرق كبير بين ما هو مقبول في لندن وما هو ملائم في هذه المنطقة.
 اعتقد انه من الضروري الحديث الى سام. فالفتاة سهلة الانقياد.

بدت السيدة ترانتر جريحة المشاعر.

- يا عزيزتي ايرنستينا، ربما كانت حريئة، الا انني لا املك ادبي سبب لـ...

- خالتي العزيزة الحنون. انا اعرف جيدا كم انت مولعة بها.

سمع تشارلز لهجتها الجافة فتقدم للدفاع عن السيدة ترانتر.

- اتمـــنى لـــو ان الكثير من السيدات مولعات على هذا النحو. فليست هناك اشارة اكيدة تدل على البيت السعيد افضل من وجود خادمة سعيدة عند بابه.

. اطرقت ايرنسستينا تفكر في ذلك وقد احكمت اطباق شفتيها. اما السيدة ترانتر الطيبة فقد احمر وجهها لهذا الاطراء، واطرقت هي الاخرى في حين اصغت السيدة بولتيني لهذه النيران المتقاطعة بشيء من المتعة. وقررت الان الها تكره تشارلز على نحو يكفى لأن تكون فظة معه.

- ان زوجـــتك في المستقبل حكم افضل منك في هذه الشؤون يا سيد سميشسون. انــــني اعرف الفتاة التي يجري الحديث عنها، وقد اضطررت الى طردها. ولو كنت اكبر سنا لعرفت ان المرء لا يمكن ان يكون متزمتا اكثر مما ينبغى في مثل هذه الامور.

ثم اطــرقت بدورها، وهي اشارة تدل على ان موضوعا ابدت رأيها فيه وانه لهذا السبب قد انتهى. - انني انحني احتراما لتحربتك العظيمة يا سيدتي. غير ان لهجته كانت باردة، ساحرة بلا ريب.

جلست السيدات الثلاث وكل واحدة تتفادى النظر الى الاخريات: السيدة ترانتر بدافع الاحراج، ايرنستينا بدافع الانرعاج من نفسها؛ لأها لم تكن ترمي الى التسبب في مثل هذا الزجر لتشارلز، وتمنت لو الها لزمت الصمت، اما السيدة بولتيني فبدافع كولها السيدة بولتيني وهكذا، فإن نظرة لم تشاهدها اولئك النسوة بسودلت اخيرا بين سارة وتشارلز. كانت نظرة قصيرة حدا، الا الها كانت زاخرة بالمعاني؛ غريبان ادركا ان لهما عدوا مشتركا. وللمرة الاولى لم تنظر الى اعماقه، بل نظرت اليه. فوطد تشارلز العزم على ان ينتقم من السيدة بولتيني وان يلقن ايرنستينا درسا ضروريا على ما يبدو في الانسانية المشتركة.

وتذكر ايضا نـزاله الاخير مع والد ايرنستينا في موضوع دارون. ان التعصب الاعمى سائد اكثر مما ينبغي في البلاد ولن يسمح بذلك عن الفتاة التي سيتزوجها. وسيتحدث الى سام. نعم. انه سيتحدث اليه.

اما كيف تحدث فهو ما سنراه بعد لحظة واحدة. غير ان الفحوى العام لتلك المحادثة كان مفهوما مقدما لأن شخص السيدة بولتيني كان في تلك اللحظة يجلس في المطبخ في الطابق السفلي من منزل السيدة ترانتر.

لقد التقى سام بماري في شارع كومبي ذلك الصباح وسألها على نحو بريء ان كيان ممكينا تيسلم السخام في غضون ساعة من الزمن. وكان يعلم حقا ان السيدتين الشابتين ستكونان في منزل مارلبورو.

كانست المحادثة في ذلك المطبخ حادة على نحو يثير الدهشة، اكثر حدية بكثير مسن تلك المحادثة في غرفة استقبال السيدة بولتيني. مالت ماري الى خزانة الاطباق وادوات الطهو وقد طوت ذراعيها الجميلتين في حين برزت خصلة من شعرها الاصفر بلون الذرة من تحت قبعتها التي ترتديها في اوقات التنظيف. وكانت بين الفينة والفينة تطرح الاسئلة، غير ان سام كان يتولى الحديث في معظم الوقت. و لم تلستق عيوهما الا قليلا، واذ ذاك كانا يشيحان النظر احدهما عن الاحر كأن اتفاقا مشتركا عقد بينهما.

... فيما يخص الطبقات العاملة، فإن الاخلاق شبه الوحشية للجيل السسابق قد تبدلت لستحل محلها حسية عميقة، منتشرة انتشارا كليا تقريبا...

تقرير من اقليم المناجم 1850

او في ومضة العينين الاكثر غموضا ثمة سبب الابتسامة خاطفة

تينيسون احياء لذكرى... 1850

عندما جاء صباح اليوم التالي، وشرع تشارلز يحس بقسوة قلب سام اللندي، فانسه لم يكن في الواقع يخون ايرنستينا بغض النظر عن طبيعة القضية مع السيدة بولتيني. وقد انصرفا بعد وقت قصير من الحديث الذي اوردنا وصفا له فيما مضى وكانت ايرنستينا صامتة في الطريق المؤدي الى شارع برود. وعندما وصلا الى ذلك المكنان شيعرت الها اصبحت وحدها برفقة تشارلز. وما ان اغلق الباب من وراء ظهر خالتها حتى انفجرت باكية (بلا مقدمات الهام الذات المألوفة) ورمت نفسها بين ذراعيه. لقد كان ذلك اول اختلاف يعكر صفو حبهما، وقد اثار رعبها ان تزحر امرأة عجوز رهيبة حبيبها الرقيق تشارلز وكل ذلك بسبب نوبة استياء من جانسبها. وعندما ربت على كتفها على نحو لائق وكفكف دمعها تحدثت بقدر ما تريد فسرق تشارلز قبلة من كل حفن مبلل انتقاما منها، وغفر لها على الفور.

- لماذا يتعين علينا يا عزيزتي الساذجة تينا ان ننكر على الاخرين الشيء الذي حعلنا في منتهى السعادة؟ ما الذي سيحدث لو ان هذه الخادمة الشريرة وحادمي سام المتهور احبا بعضهما بعضا؟ اينبغى لنا ان نرجمهما بالحجارة؟

ابتسمت له وهي جالسة في كرسيها.

- هذه نتيجة محاولة التصرف كالبالغين.

ركع الى جانبها، وامسك يدها.

- ايتها الطفلة الجميلة. ستظلين هكذا دوما عندي. احنت رأسها كي تقبل يده، وبدوره قبل قمة رأسها. وهمست:
  - ثمانية وثمانون يوما. لا استطيع احتمال الفكرة.
    - لنهرب معا ونذهب الى باريس.
    - تشارلز.. يا له من تفكير شرير!

رفعت رأسها فقبلها فوق شفتيها. ثم اتكات ثانية على زاوية الكرسي، بريئة براءة الاطفال، حجلة، وقلبها يدق بعنف حتى إنما ظنت انما على وشك الاغماء. انما رقيقة لا تحتمل مثل هذه التحولات المفاجئة في العواطف. احتفظ بيدها وضغط عليها بمرح.

- اذا استطاعت السيدة بسى الجديرة بالاحترام ان ترانا الان؟

غطت وجهها بكلتا يديها، وشرعت بالضحك، كانت قهقهات مكبوتة انتقلت الى تشارلز وارغمته على الوقوف على قدميه والذهاب الى النافذة والتظاهر بالوقار – الا انه لم يستطع الحيلولة دون النظر الى الوراء فيشاهد عينيها من بين اصابعها. كانست ثمة اصوات اخرى مكبوتة في الغرفة الساكنة وكلاهما مرت به نفسس الفكرة: الحريات الجديدة المدهشة التي حققها عصرهما، كم هو رائع ان يكون الانسسان شابا حديثا بكل ما في الكلمة من معنى، ويمتلك احساسا حديثا بالدعابة، على بعد الف عام من...

- اوه يا تشارلز... اوه يا تشارلز. اتذكر السيدة التي تنتمي الى بواكير العصر الطباشيرى؟

كان ذلك بداية لانفجارها ثانية، مما اثار من حيرة السيدة ترانتر المسكينة التي كانست في الخارج، تظن ان شجارا لا بد قد نشب. وفي نهاية المطاف استجمعت شجاعتها للدخول، لترى ان كان في وسعها اصلاح ذات البين. كانت تينا لا تزال تضحك عندما هرعت صوب الباب، وقبلتها فوق وجنتيها.

- خــالتي العزيزة. لست حنونا اكثر من اللازم. انا طفلة فظيعة، فاسدة. ولا اريد ثوبــــى الاخضر الخاص بالنـــزهات. افي وسعى ان امنحه لماري؟

هكذا، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم نفسه برزت ايرنستينا بصدق في صلاة ماري. انني اشك في ان ماري قد سمعتها لأنها بدلا من ان تأوي الى الفراش مباشرة بعد ان هضت من على ركبتيها، كما ينبغي على كل المصلين الطيبين، لم تستطع ان تقاوم رغبة بارتداء الثوب الاخضر مرة واحدة واخيرة. لم يكن لديها سوى ضوء الشمعة كي تراه من خلالها. غير ان ضوء الشمعة لم يكن يوما ما سيئا عند اي امرأة. ذلك الشعر الأشقر الوفير المتدلي، ذلك اللون الاخضر المفعم بالحيوية، تلك الظلال المتأرجحة، ذلك الوجه الخجول، البهيج المدهش.

- لقد قررت يا سام انني لست محتاجا لك.

لم يـــستطع تشارلز رؤية وجه سام لأن عينيه مغمضتان. وكان يحلق له ذقنه. غير ان الطريقة التي توقفت بها شفرة الحلاقة اخبرته عن الصدمة التي سيطر عليها.

- في وسعك الذهاب الى كنــزنغتون.

ثم ران صمت كان من شأنه ان يلين قلب اي سيد اقل سادية منه.

- اليس لديك ما تقول؟
- نعم يا سيدي. سأكون اكثر سعادة هناك.
- قــررت ان لا فائـــدة ترجـــى منك. وانا ادرك تماما ان هذا هو وضعك الطبيعي. الا انني افضل ان ارى لا فائدة ترجى منك، في لندن، التي الفت اكثر من غيرها الذين لا ترجى منهم اي فائدة.
  - لم افعل شيئا يا سيد تشارلز.
- وارغب ايضا في ان اجنبك معاناة الاضطرار الى مقابلة تلك الخادمة الوقحة في منزل السيدة ترانتر.

وتناهى الى الاسماع صوت انفاس عالية. فتح تشارلز احدى عينيه بحذر.

- اليست هذه قسوة مني؟

نظر سام نظرة ثابتة فوق رأس سيده.

- لقد اعتذرت وقبلت اعتذارها.
- ماذا؟ من عاملة في حقل البان؟ مستحيل.

اضـطر تشارلز الى اغماض عينيه على وجه السرعة كي يتحنب وضع سام فرشاة الصابون الخاص بالحلاقة على نحو فظ فوق وجهه.

- جهل يا سيد تشارلز. جهل مطبق.
- ادرك ذلك. اذا الامور اسوأ مما تصورت. لا بد لك من الرحيل دون شك.

غير ان سام لقي ما فيه الكفاية. فترك الصابون في محله حتى اضطر تشارلز الى فتح عينيه ورؤية ما حدث. كان سام يقف مقطبا حاجبيه، او على الاقل، ما يبدو شبيها بذلك.

- ماذا بك الان؟
- الها هي يا سيدتن.
- دبة؟ اتتحدث اللاتينية الان؟ لا بأس. ان فطنتي تفوقك، ايها الدب، والان اريد الحقيقة. في الامس لم تكن مستعدا للمس الشابة بأي شيء. اتنكر ذلك.
  - كنت معرضا للاستفزاز.
  - اه. لكن اين هي الحركة الاولى؟ من هو المستفز الاول؟

غير ان تشارلز لاحظ انه بالغ في الامر. كانت الشفرة ترتعش في يد سام، لا بقصد القتل، بل بفعل السخط المكبوت. فمد تشارلز يده واخذها منه، ثم لوّح بها له.

- في اربع وعشرين ساعة يا سام؟ في اربع وعشرين ساعة؟

شرع سام ينظف حوض الغسيل بمنشفة كان من المقرر ان ينظف بما وجنتي تشارلز. ران الصمت، وعندما تكلم كان صوته مخنوقا.

- لسنا حياد، بل كائنات بشرية.

عندئذ ابتسم تشارلز ووقف على قدميه، ثم سار من وراء رجله، ثم وضع يده على كتفه، فالتفت نحوه.

- اعتذر لك يا سام. لكنك ستقر بأن علاقاتك السابقة بالجنس اللطيف قلما جعلتني مستعدا لهذا الوضع.

اطرق سام ممتعضا. ثمة سخرية ماضية محددة لتحثم عليه. – ان هذه الفتاة – ماري – ماري – ربما تكون الانسة ماري هذه لهوا كبيرا يستحق الاثارة – دعني انهي كلامي – غير انني علمت انها مخلوقة رقيقة. موثوق بما في اعماق قلبها ولن اسمح لذلك القلب ان يتحطم.

- ذلك يحطمني يا سيد تشارلز!

<sup>(\*)</sup> لفظ سام جملة «انها هي يا سيدي» بلهجة اهل لندن (الكوكني): "Er sir" فبدا وكانه يقول كلمة "Ursa" التي تعني «دب» او «دبة» باللاتينية. (المترجم)

- حسنا جدا. انني اصدقك دون ان تتحطم، لكنك لن تذهب الى البيت ثانية او تستجاذب اطراف الحديث مع المرأة الشابة في عرض الشارع قبل ان اتحدث الى السيدة ترانتر، وارى ان كانت تسمح بمجاملاتك طمعا في الفوز بقلب المرأة.

رفع سام بصره ثانية بعد ان كان قد اطرق طويلا، ونظر الى سيده، وابتسم ابتسامة يرثى لها، مثل جندي يحتضر على الارض قرب قدمي ضابطه.

- انبی بطة من داربسی یا سید. بطة متفتحة من داربسی.

الافضل ان اضيف ان البطة من داربي هي بطة مطبوحة توا ولهذا لا امل في بعثها.

مود في اشراقة شبابها وفتنتها تغني عن الموت، وعن الشرف الذي لا يمسوت حتسى كدت ان ابكي من اجل زمن بمثل هذه الوضاعة والقذارة ومن اجل نفسى البالغة الوهن والدناءة

تينيسون: مود 1855

لــم اعرف، صدقتي، المشاعر بين الرجال والنساء حتى كنت في مروج احـدى القرى في اثناء عطلات باتت الان غبية اسير الهوينى ذات يوم طويل، فاتر الهمة كما قال تينيسون اتجول طويلا فاتر الهمة، على نحو اخرق فوقعت عيناي مصادفة على فتاة بلا قبعة، بلا قلنسوة...

اي. إتش. كلف كوخ توبر - نا - فوليتش 1848

مرت خمسة ايسام هادئة بعد اليوم الذي قد وصفته. ولم تتسنَّ اي فرصة لتسارلز للاستمرار في استكشافاته الجزء السفلي من الجرف. وذات يوم، كانت هسناك نسزهة الى سدماوث؛ اما صباحات الايام الاخرى فكانت تتخللها زيارات او بعسض التسسالي المقسبولة من مثل الرمي بالسهام، الذي اظهرت له الشابات الانكليزيات حماسا شديدا انذاك، واصبح مبهجا ان يتجول اسيادٌ وديعون لاحضار السهام السي تسرميها السيدات من حذوع الاشجار (احشى ان سهام ايرنستينا القسصيرة البصر قلما وصلت هناك) ومن ثم عودهم وهم يتبادلون سرد الدعابات عن كيوبيد(24) والقلوب والخادمة ماريان.

اما في اوقات العصر، فكانت ايرنستينا تقنعه عادة بالبقاء في بيت الخالة ترانتر؛ فهناك شوون منزلية في منتهى الاهمية تنبغي مناقشتها طالما ان بيت كنزنغتون صغير اكثر مما ينبغي وان ايجار بيت بلغرافيا الذي سينتقلان اليه في لهاية المطاف لن يصبح في متناول يدي تشارلز قبل مرور عامين اثنين. وبدا ان الحوادث المؤسفة الصغيرة قد غيرت من ايرنستينا اذ غدت تحترم تشارلز احتراما

<sup>(24)</sup> كيوبيد: اله الحب عند الرومان. (المترجم)

شديدا، وتطيعه طاعة عمياء حتى إن تشارلز شكا انه بدا يشعر مثل باشا تركي - وتوسل اليها، دون اصالة في الطلب، ان تختلف واياه في موضوع ما لئلا ينسى ان زواجهما سيكون زواجا مسيحيا.

دفع تسشارلز غمس هذا الغلو المفاجئ في الاحترام لكل رغبة من رغباته بكلام لطيف. اذ كان يتمتع بما يكفي من الدهاء ليدرك ان ايرنستينا قد فوجئت. فحتى وقت الحستلافهما ربما كانت مولعة بالزواج اكثر من ولعها بزوجها المستقبلي. اما الان فقد عسرفت الرجل كما عرفت الوضع. لا بد من الاقرار بأن تشارلز وجد ان هذا التحول مسن الجفاف الى الرقة عبارة عن ظل يزداد كثافة بمرور الزمن. وكان سعيدا اذ وجدها تحملق السيه، وتمطره بضروب العناية المفرطة، وتستشيره وتبحله. واي رجل لا يريد ذلك؟ غير انه عاش سنوات طويلة من العزوبية المتحررة وكان في طبعه طفلا مدللا، مسروعا الى ابعد الحدود. وكان يبدو غريبا له حتى في ذلك الوقت انه ليس حرا في اوقسات السصباح، وان خطسط ما بعد الظهيرة يجوز التضحية بها ارضاء لنسزوة من الوقسات السصباح، وان خطسط ما بعد الظهيرة يجوز التضحية بها ارضاء لنسزوة من السنوات تينا. ان لديه حقا واجبات تسنده؛ وكان متوقعا من الازواج فعل مثل تلك الاشسياء، لهذا لا بد له من القيام بها – مثلما ينبغي له ارتداء القميص التحتاني الخشن وانتعال الحذاء ذي المسامير الكبيرة اذا ما اراد التنسزه في الريف.

والاماسي! تلك الساعات التي كانت تنيرها مصابيح الغاز والتي لا بد من اشعالها دون الاستمتاع بالسينما او التلفزيون! قلما كانت هذه مشكلة كبيرة عند السناس السذين لديهم رزق كبير يكسبونه: فعندما تكون قد اشتغلت اثني عشرة ساعة في اليوم فإن مشكلة قضاء الوقت من بعد العشاء محلولة بيسر. لكن الاثرياء غير المحظوظين يستحقون الشفقة. فبغض النظر عن السماح الذي يعطى لهم بقضاء اوقاتهم وحيدين قبل ساعات المساء، فإن الاعراف كانت تقتضي انذاك حتمية احساسهم بالسأم من جراء صحبة من يرافقو لهم. دعونا اذا نشاهد كيف يعبر الحساسلة ما السينا صحراء واحدة محددة كهذه. على الاقل كانت الخالة ترانتر بعيدة عنهما، لأن السيدة الطيبة ذهبت لتناول الشاي عند جارة عانس ألم كما المرض، صورة طبق الاصل منها في كل شيء باستثناء الملامح والتاريخ.

كـــان تشارلز ممددا على نحو رشيق فوق الاريكة، واضعا اصبعين فوق خده، والاصـــبعين الاخرين اضافة الى الابمام تحت ذقنه، ومرفقه فوق ذراع الاريكة، في

حسين احسذ يحدق في تينا الجالسة في الجهة الاحرى من السحادة وهي تقرأ كتابا صغيرا بحلدا بجلد احمر حملته في يدها اليسرى بينما حملت في يدها اليمنى درع النار وهو عبارة عن حسم يشبه مضرب كرة المنضدة مغطى بقماش الاطلس المزركش ومسزين بسشريط احمر داكن من حول حافاته وهدفه منع الحرارة المنبعثة من ذلك الفحسم المفسرقع من ان تحمر تلك الملامح الشاحبة البسيطة) الذي كان يهتز، بلا انتظام، طبقا لايقاع القصيدة السردية المنتظم التي كانت تقرأها.

كان المجلد من اكثر الكتب رواجا في ستينيات القرن التاسع عشر: سيدة غاراي للسيدة كارولاين نورتون الذي قالت عنه مجلة ادنبرة ريفيو: «القصيدة عبارة عن قصة مؤشرة، رقيية، عفيية، من قصص العذاب والحزن والحب والواجب والطاعة والمسوت» – سلسلة جميلة بلا ريب من الصفات والاسماء الرئيسة في منتصف العصر الفكتوري التي يتوقع المرء ان يصادفها (دعوني اضيف قائلا احسن بكثير مما استطيع انا ان ابتكره). ربما تظن ان السيدة نورتون محرد شاعرة تافهة غير مشوقة من شعراء ذلك العسمر. صحيح ان شعرها تافه كما سترى بعد قليل بيد الها لم تكن امرأة تافهة. فهي اولا حفيدة شريدان (٤٩٠)، وعشيقة ملبورن (٤٩٠) كما رددت الشائعات، وقد صدق زوجها تلك الشائعات مما حدا به الى اتخاذ احراء ناجح ضد السياسي الكبير. وكانت من اشد انصار الحركة النسوية؛ او ما يمكن ان نصطلح عليه اليوم بحرية المرأة.

كانت سيدة العنوان، اي السيدة غاراي، زوجة طروب لاحد اللوردات الفرنسيين المفعمين بالحيوية والنشاط وقد جرى لها حادث تسبب في عوقها (إصابتها بالعَرَج) اثر الصيد فوهبت البقية الباقية من حياتها الموغلة في الحزن لعمل السبر - اعمال اكثر نفعا من تلك التي تؤديها السيدة كوتون لأنها اسست احد المستشفيات. ومع ان احداث القصيدة تقع في القرن السابع عشر فإنها كانت في تأيين فلورنس نايتنغيل (45). مما لا شك فيه ان هذا هو السبب في ان تمس القصيدة تأيين فلورنس نايتنغيل (45).

<sup>(43)</sup> ريتــشارد شــريدان (1751-1861): كاتــب مسرحي انكليزي، برع في التاليف المسرحي وبخاصة في الكوميديا الاجتماعية. (المترجم)

<sup>(44)</sup> وليم لام ملبورن (1779–1848): رئيس وزراء بريطاني (1836-1835). (المترجم)

<sup>(45)</sup> فلورنس نايتنغيل (1820–1910) ممرضة انكليزية لقبت بد «السيدة ذات المصباح» وتعد مؤسسة علم التمريض. (المترجم)

قلوب العديد من النساء في ذلك العقد. اما نحن الذين نحيا بعد ذلك الزمن فاننا نعيتقد بأن المصلحين العظام انما كانوا ينتصرون على المعارضة الكبيرة او على اللامسبالاة الكسبيرة. وقد تعين على السيدة ذات المصباح الحقيقية ان تكافح ضد المعارضة وضد اللامبالاة. غير ان هناك عنصرا في العاطفة - كما اوضحت في مكان اخر - قد يكون مؤذيا تقريبا ايضا. وللوهلة الاولى يبدو من المستبعد تماما ان تكون ايرنستينا قد قرأت القصيدة. كانت تحفظ بعض ابياتها عن ظهر قلب. وفي كل مرة تقرأها فيها (كانت تقرأها صراحة ثانية الان لأنها كانت فترة الصوم) تستعر بالسمو والنقاء، بانها امرأة شابة افضل. انني لست في حاجة الى ان اضيف هنا الى انها لم تذهب قط الى اي مستشفى، و لم تحتم باحد سكان الاكواخ المرضى في حياتها. ان ابويها ما كانا ليسمحا لها بذلك. غير انها شخصيا لم تفكر قط بتأدية مثل ذلك العمل.

آه. انك تقول إن النساء كن مقيدات بدورهن في ذلك الزمن. لكن تذكر تاريخ هـــذا المــساء: الــسادس من نيسان/أبريل 1867. اي قبل اسبوع من انتهاز (جون ســتيوارت مــل) الفرصة في مبنى البرلمان في ويستمنستر في اثناء احدى المناقشات المبكسرة الخاصــة بلائحــة الاصلاح ليبرهن ان الوقت قد حان لاعطاء المرأة الحقوق المتــساوية في صــناديق الاقتراع. وقد قوبلت محاولته الجريئة (هزم الاقتراح بـــ 193 صوتا مقابل 73 صوتا بينما امتنع الثعلب العجوز دزرائيلي عن التصويت) بابتسامة من الانــسان العادي والقهقهة من مجلة بنش – اذ اظهر احد الرسوم الكاريكاتيرية مجموعة مــن السادة تحيط بمجلس وزراء قوامه النساء – والعبوس الرافض من اغلبية حزينة من النساء المثقفات اللواتي زعمن ان تأثيرهن بمارس على نحو اعظم في البيت. وعلى الرغم مــن ذلك، فإن الثلاثين من أذار/مارس 1867 يعد النقطة التي يمكن ان تؤرخ بها بداية تحريــر المــرأة في انكلتــرا. اما ايرنستينا التي قهقهت لدى رؤيتها مجلة بنش في عدد الاسبوع الماضي بعد ان اعطاها اياها تشارلز، فلا يمكن عقها تماما.

غير اننا انطلقنا من مساء البيت الفكتوري، فلنعد اليه. تفرس تشارلز في وجه ايرنستينا الرزين وثمة غمامة تشوب عينيه الهادئتين.

<sup>(46)</sup> جـون ستيوارت مل (1806-1873) فيلسوف وعالم اقتصاد انكليزي، نادى بالحرية الفردية ودعا الى الاخذ بمذهب المنفعة. (المترجم)

- ااستمر؟

- انت تقرأين على نحو بالغ الجمال.

تنحـنحت برقة، ورفعت الكتاب ثانية. كانت حادثة الصيد قد وقعت توا: اللورد يهتم برعاية سيدته التي سقطت.

«يفرق كتل شعرها الأشقر،

يرفعها، عاجزة، برفق مُروّع،

ينظر الى وجهها بعينين مذعورتين؟ -

فتمو*ت – حبيب*ة روحه – تمو*ت*!»

تنتفض عينا ايرنستينا على نحو جاد وهما تنظران الى تشارلز. اما عيناه فمغمضتان كأنه يتصور المشهد المأساوي. يومئ على نحو كثيب وكله اذان صاغية.

تستأنف ایر نستینا.

«ربما قد سمعت من حلل الصدمة المخيفة لتلك الفكرة،

نبضات قلبه كأنها ساعة هائلة»؛

ثم يتذبذب ذلك النبض القوي حتى يتوقف،

عندما يقتلع من ذلك الخوف برعشة مفاجئة،

صدرت من تلك الشفتين الشاحبتين الواهنتين المرتعشتين:

«اوه، كلاود» قالت وأمسكت عن الكلام، لكن حتى الان

وعلى مدى كل ايام الحب منذ ان التقيا اول مرة،

لم تنبض دماء قلبه بمثل هذا العهد الذي يرثى له

بالها كانت كل شيء له، كما الان».

قــد قــرأت البيت الاخير على نحو بالغ الاهمية. ثم ترمق تشارلز بنظرة من عين يها. لا تزال عيناه مغمضتين، الا انه كما يتضح بالغ التاثير لا يقوى حتى على الايمــاء. تأخذ نفسا قصيرا وعيناها لا تزالان مصوبتين تجاه خطيبها المضطجع على نحو حزين، وتواصل القراءة.

«اوه یا کلاود – العذاب» – «اوه یا غرترود،

يا حبيبتي!»

ثم لاحت على شفتيها الواهنتين ابتسامة باهتة،

تتّسم بارتياح من نغمته -

«لقد نمت ايها العظم الكريه».

صـــمت. وجه تشارلز اشبه بوجه رجل في جنازة. نفس آخر ونظرة قوية من القارئة.

«اه! سعداء هم الذين في حزهم وعذاهم

لا يشتاقون الى وجه اليف عبثا -»

تشارلز!

على حين غرة، يغدو الكتاب صاروخا يمس تشارلز مسا عرضيا فوق كتفه ويهوي على الارض وراء الاريكة.

نعم؟

يــشاهد ايرنــستينا واقفة على قدميها وكلتا يديها على شفتيها على نحو غير مألوف تماما. يجلس منتصبا في مكانه ويهمس:

اوه يا عزيزتي.

لقد ضبطت متلبسا بالجريمة يا سيدي. لا عذر لديك.

لا بــد ان تشارلز قدم ما يكفي من الاعذار والتكفير لأنه في اثناء فترة طعام الغداء التالي مباشرة استطاع ان يستجمع شجاعته ويتذمر عندما اقترحت ايرنستينا للمرة التاسعة عشرة مناقشة تأثيث مكتبه في البيت الذي لم يعثرا عليه بعد. ان ترك تــشارلز مؤسسته الصغيرة المريحة في كنــزنغتون لم يكن اقل التضحيات المتوقعة. وفي وســعه ان يتحمل هذا التذكير المتكرر بها. ساندته الحالة ترانتر ومُنح على هذا الاساس وقت ما بعد الظهر «للتنقيب البائس» بين الصحور.

كان يعرف على الفور المكان الذي يرغب في الذهاب اليه. لم تكن في ذهنه اي فكرة سوى فكرة امرأة الضابط الفرنسي عندما عثر عليها فوق مروج الجرف السبرية. الا انه كان يملك في ما مضى الوقت ليلاحظ اكواما لا بأس بها من حجر السووان المتساقط عند سفح حرف صغير كانت قمته تمثل المرج نفسه. كان هذا هسو الدافع بلا ريب الذي ادى به الى السير بعد ظهر ذلك اليوم الى ذلك المكان. كان الحماس الجديد، ازدياد حدة الحب بينه وبين ايرنستينا، قد اكتسح جميع الافكار، كلها باستثناء الفكرة العابرة عن سكرتيرة السيدة بولتيني، من عقله الواعى.

عـندما وصل المكان الذي اضطر فيه الى الصعود وسط العليق، فإنها من غير ريب مرت في ذهنه ثانية وعلى نحو واضح. تذكر بحيوية كيف كانت مستلقية في ذلك السيوم، لكنه عندما عبر العشب، ونظر الى الاسفل صوب مكانها، وجده خالسيا. وسسرعان ما نسي امرها. وعثر على طريق يتجه الى اسفل الجرف فشرع يبحث بين ركام الحجارة عن قشوره. كان يوما اكثر برودة من اليوم الذي جاء به الى هـنا مـن قبل. كانت الشمس والغيوم تتعاقب الواحدة اثر الاخرى على نحو سسريع، يلائم شهر نيسان/أبريل، بيد ان الريح كانت شمالية. لهذا كان الجو دافئا عـند جهة الجرف السفلية المواجهة للجنوب. كما ان دفئا جديدا سرى في جسد تـشارلز علـى الفور عندما شاهد قشرة ممتازة عند قدميه يبدو ان انشطارها عن حجر الصوان لم يمض عليه وقت طويل.

الا انه بعد مضي اربعين دقيقة اضطر الى ان يسلم نفسه لحقيقة واحدة وهي انه لن يؤاتيه حظ آخر، على الاقل بين صخور الصوان تحت الجرف فعاد الى المسرج مسن فوق وسار في الممر المؤدي الى الغابة. واذ ذاك شاهد حركة سوداء!

كانت في منتصف الطريق المنحدر، منشغلة في جذب معطفها العالق بالنبات فلم تسمع تشارلز وهو يقترب منها. وحالما رأها توقف عن السير. كان الممر ضيقا غير الها شاهدته، فوقفا في مكانيهما، يفصل بينهما خمسة عشر قدما (4.5 متر)، وقد انتاهما الحرج كما يبدو، على الرغم من ان ملامحهما كانت متباينة. اذ كان تشارلز يبتسم في حين حدقت سارة به بارتياب شديد.

## آنسة وودراف!

اومات الماءة لا يدركها الحس او العقل وبان عليها التردد، كألها تود الالتفات إلى الدوراء لو استطاعت الى ذلك سبيلا. غير الها ادركت انه يقف الى الجانب فاسرعت الى المرور من امامه. وفي هذه الاثناء زلت قدمها فوق زاوية خداعة من الممر المكسو بالطين، وسقطت على ركبتيها. فقفز الى الامام، وساعدها كي تنهض على قدميها، فاصبحت الان مثل حيوان هائج، ترتعش، لا تقدر على النظر اليه ولا تقوى على الكلام.

شجعها على المضي في الطريق بعد ان وضع يده بمنتهى اللطف فوق مرفقها. كانت ترتدي المعطف الاسود نفسه، والثوب النيلي ذا الياقة البيضاء نفسه. كانت بسرها وردية متفتحة تناسب على نحو يثير الاعجاب الحياء البالغ في سلوكها ولا ادري ان كان ذلك بسبب سقوطها او لأنه كان يمسك بذراعها او لأن الهواء بارد. كانت الريح قد عبثت قليلا بشعرها وكانت تبدو عليها أمارات صبى ضبط متلبسا بسرقة التفاح من احد البساتين... إثم، الا انه إثم تمردي. وفحأة نظرت الى تسارلز نظرة سريعة من الجانبين والى الاعلى بعينيها البنيتين القاتمتين الجاحظتين تقريبا اللتين يظهر فيهما البياض الشديد الوضوح: الها نظرة منفرة، خائفة في نفس الوقت. فما كان منه الا ان ترك ذراعها.

- اخــشى ان افكــر في مــا قد يحدث لك يا انسة وورداف اذا ما التوى كاحلك يوما ما في مكان كهذا.

- لا يهم.
- لكنه امر يهم مؤكدا يا سيدتي العزيزة. ومن طلبك الي في الاسبوع الماضي، افترض انك لا ترغبين في ان تعلم السيدة بولتيني بمجيئك الى هذه المنطقة. لا سمح الله ان أسأل عن اسبابك. غير انني يجب ان اوضح بانك اذا كنت ضعيفة على نحو ما، فانني الشخص الوحيد في بلدة لايم الذي في مستطاعه ان يرشد منقذيك اليك. أليس كذلك؟
  - الها تعلم. من شألها ان تخمن ذلك.
  - اتعلم انك تأتين الى هنا الى هذا المكان بالذات؟

تفرست في الارض المكسوة بالعشب كألها لن تجيب على اي اسئلة اخرى، توسلت اليه ان ينصرف، غير ان شيئا ما في ذلك الوجه، الذي انعم فيه تشارلز النظر من الجانب، جعله يصمم على عدم الذهاب. ادرك الان ان كل شيء فيه مضحى به من اجل تينك العينين. الهما لا تستطيعان اخفاء براعة التفكير واستقلال الروح. فيهما انكار صامت لاي عاطفة، التصميم على ان تكون على ما هي عليه. في ذلك الوقت. كان نمط الحواجب الرقيقة، القصيرة، المقوسة هو السائد، غير ان حاجب سارة كانا داكنين تماما، او على الاقل على نحو غير مألوف، يشبه لولهما لون شعرها الذي زاد من شدة سوادهما، فمنحها مسحة صبيانية في بعض الاحيان.

لا اقصد هذا الها كانت ذات وجه رجولي، وسيم، كبير الذقن، كالذي شاع في العصر الادواردي<sup>(47)</sup> - من طراز جمال فتاة جبسون<sup>(48)</sup>. كان وجهها حسن التقاطيع، ينم عن انوثة كاملة. وكانت القوة الكامنة في عينيها توازيها القوة الحسية الكامنة في فيها، الذي كان واسعا - لا يلائم ثانية الذوق السائد الذي كان يتراوح بين فم جميل صغير، بلا شفتين تقريبا، وقوس كيوبيد الطفولي. كان تشارلز لا ينزال تحست تأثير علم الفراسة للافاتير<sup>(49)</sup> شأنه شأن معظم رجال عصره. انتبه لذلك الفم و لم ينخدع اذ رأه مطبقا على نحو غير طبيعي.

اصداء بثتها بلا ريب نظرة واحدة سريعة من تلك العينين الداكنتين في ذهن تشارلز، الا الهما ليستا بانكليزيتين. كان يقرن مثل هذه الوجوه بالاحنبيات - واذا شئنا الصراحة (اكثر صراحة مما هو عليه مع نفسه) بالاسرة الاجنبية. وهذا مؤشر على مرحلة جديدة في وعيه بسارة. لقد ادرك الها اكثر ذكاء واستقلالية مما كانت توحى به. اما الان فقد فكّر في خصائص اكثر غموضا وخفاء.

ان مثل هذا الاحساس الغريزي بطبيعة سارة الحقيقية من شأنه ان يكون مثيرا للمنفور عمد معظم الانكليز في عصره. وقد اثار هذا قليلا من نفور تشارلز – او على الاقل صدمه. لقد كان يشترك في الكثير من اهواء معاصريه وعلى نحو يكفي لأن يرتاب في الامور الحسية بأي شكل من الاشكال. وفي حين كان من شأن هذه الاهواء ان تجعل من سارة – بفعل احدى تلك المعادلات الرهيبة التي تقع بناء على امسر من الانا العليا – مسؤولة على نحو غامض عن ولادتها بالشكل الذي ولدت

<sup>(47)</sup> العصر الادواردي: نسبة الى ادوارد السابع (1841–1910)، ملك بريطانيا وايرلندا (1901–1910) وهــو ابــن الملكــة فكــتوريا ووريثها. تولى العرش وهو في الستين من العمر. (المترجم)

<sup>(48)</sup> تـشارلز دانا جبسون (1867-1944): رسام امريكي اشتهر بمجموعة رسومه التي عرفت باسم فتاة جبسون ووصفت وصفا دقيقا النموذج الانثوي الامريكي في مطلع القرن العشرين، وكانست فتاته هذه تستمد ملامحها من ملامح زوجته اصلا، وقد نشر هذه الرسوم في مجلة لايـف الاسبوعية، كما نشر عددا اخر منها في العديد من كتبه مثل لندن كما يراها جبسون (1895)، (شخصيات ديكنز) (1897)، تخطيطات من مصر (1899). (المترجم)

<sup>(49)</sup> يــوهان كاسبر لافاتير (1741–1801): كاتب وقس بروتستانتي سويسري يعد مؤسس علم الفراسة امتد تاثيره خارج حدود بلاده حتى ان غوته نفسه اشتغل معه في كتابة مقالات في علم الفراسة بعض الوقت. (المترجم)

فيه، فإن تشارلز لم يكن كذلك. وفي هذا الخصوص نستطيع ان نشكر هواياته العلمية. انا لا اقول ان تشارلز تبرأ تماما من سارة الا انه ابعد ما يكون عن توجيه اللوم لها مما كانت تتصور.

جزئيا اذا، كانت هواياته العلمية... غير ان تشارلز كانت لديه ميزة تتمثل في انه قرأ – سرا، لأن الكتاب قدم للمحاكم بتهمة الفحش والدعارة – رواية ظهرت في فرنسا قبل عشر سنوات، رواية قدرية في افتراضاها هي مدام بوفاري (52) السشهيرة. وبينما كان ينظر الى الوجه القريب منه، قفز الى ذهنه اسم ايما بوفاري فحاة ومن مكان مجهول. ان مثل هذه التلميحات ليست سوى هواجس، واغراءات. وهذا هو السبب الذي جعله في النهاية لا ينحني وينسحب.

اخيرا قالت:

- لم اعلم انك هنا.
- كيف يمكن لك ان تعرفي؟
  - لا بد من العودة.
- ثم استدارت، غير انه تكلم بسرعة.
- اتسمحين لي ان اقول شيئا ما اولا؟ شيئا ربما لا يحق لي قوله وانا الشخص الذي لا اعرف شيئا عنك او عن ظروفك؟
  - وقفت في مكانما محنية الرأس، مولية ظهرها اياه.
    - ااستمر في كلامي؟
    - ظلت صامتة. تردد لحظة ثم قال:
- لا استطيع التظاهر بأن ظروفك لم تناقشها امامي يا آنسة وودراف السيدة ترانتر. انني لا ارغب الا في القول ان هذه الظروف نوقشت مناقشة ملؤها العطف والاحــسان. الها تعتقد انك غير سعيدة في ظل وضعك الراهن، الذي فهمت انك قــبلت به بسبب من قسوة الظروف، لا بسبب ملائمته لطبيعتك او مزاحك. لقد تعرفت الى السيدة ترانتر منذ فترة قصيرة ليس الا.

<sup>(52)</sup> مــدام بوفاري: رواية كتبها الروائي الفرنسي (غوستاف فلوبير 1821–1880) في سنة 1857، عــدها الــنقاد اول روايــة واقعية تصور انحدار البطلة تدريجيا في علاقة غرامية تعمدت اقامتها بأمل الحصول على المال لتسديد ديونها وتنتهي على نحو مأساوي. (المترجم)

توقف فجأة عن الكلام عندما نظرت سارة بسرعة من حولها صوب الاشجار المنتصبة من ورائهما. لقد سمعت اذناها المرهفتان صوتا ما، غصنا يتكسر تحت الاقدام. الا انه قبل ان يتمكن من سؤالها عما هو الخطب. سمع بدوره اصوات رحال خفيضة. الا الها عند ذلك الوقت كانت قد بدأت تتصرف، فلملمت تسنورها، وسارت مسرعة فوق العشب صوب جهة الشرق على بعد اربعين ياردة (36 مترا)، وهناك توارت عن الانظار وراء اجمة امتدت قليلا فوق العشب. وقف تشارلز مشدوها.

ارتفعت اصوات الرحال اكثر من ذي قبل. لا بد له من ان يتصرف. فخطا الى الامام حيث كان يمتد الممر صاعدا بين اشجار العليق. ولحسن حظه فعل ذلك، اذ ما ان لاح لناظريه الجزء السفلي من ذلك الممر حتى شاهد وجهين ينظران الى الاعلى، فانعقدت دهشتهما. من الواضح ان وجهتهما كانت السير من حول الممر السذي كان يقف فيه تشارلز. فتح تشارلز فمه ليحيهما، غير ان الوجهين اختفيا بعجالة مثيرة للدهشة. وسمع صوتا يهمهم «اسرع يا جيم» وتلا ذلك صوت وقع خطوات متسارعة. وبعد لحظات سمع صوت صفير منخفض مفاجئ وانين كلب هائج. ثم ران الصمت.

انتظـر دقيقة واحدة حتى تأكد من ذهاهما ثم سار من حول الاجمة. كانت تقف الى الجانب ازاء الاشواك الحادة وقد اشاحت وجهها جانبا.

- لقد ذهبا. شخصان متجاوزان حرمة اراضي غيرهما على ما اظن.

اومات له، غير الها استمرت في تحنب النظر الى عينيه. كانت الاجمة متفتحة، زهورها الصفر كثيفة على نحو اوشكت فيه ان تخفي اللون الاحضر اما الهواء فكان معبقا باريج مسكها اللذيذ.

قال:

- اظن ذلك ليس ضروريا.

لا يمكن مشاهدة اي سيد مهذب همه سمعته الطيبة بصحبة امرأة بلدة لايم القرمزية<sup>(53)</sup>.

<sup>(53)</sup> المسرأة القرمسزية: تعني العاهرة واثرنا ترجمتها حرفيا لأنها ذات صلة بجملة مقول القول التالية. (المترجم)

- كانـــت تلك مجرد خطوة. فقد كان صوتها تشوبه مرارة قاسية، فابتسم في وجهها الذي ما يزال يتفاداه.
  - اعتقد ان الشيء القرمزي الوحيد الخاص بك هو وجنتيك.

الـــتمعت اذ ذاك عيـــناها في وجهـــه كأنه يعذب حيوانا ما وجها لوجه. ثم اشاحت بوجهها مرة اخرى.

قال تشارلز برقة:

- لا تخطئـــي فهمي فانا ارثي لوضعك التعيس، كما اقدر كثيرا رقتك فيما يخص سمعتى، التي لا تقدم ولا تؤخر عند السيدة بولتيني.

لم تتحــرك مــن مكانما. فاستمر في ابتسامته، مرتاح البال في كل تنقلاته، قراءاته، معرفته بعالم اوسع.

- لقد شهدت الكثير من هذه الحياة، واكره المتزمتين... بغض النظر عما يظهــرونه مــن ورع للعالم. هلا تفضلت الان بالخروج من مخبأك؟ ليس هناك مــا يعيب في لقائك العابر هذا. كما ينبغي ان تتركيني الهي ما اوشكت على قوله.

خطا خطوة الى الجانب فتقدمت بدورها صوب العشب النامي، وشاهد رموشها مخضلة بالدمع فلم يضغط عليها بوجوده، بل تكلم من ورائها وهو على بعد بضع أمتار.

- ان الـــسيدة ترانتر تود مساعدتك، بل هي تواقة الى ذلك اذا ما رغبت في تغيير وضعك.

كان جوابما الوحيد هو الاكتفاء بمزة من رأسها.

- ليس هناك احد لا يمكن مساعدته او لا يثير العاطفة في نفوس الاخرين.

توقف هنيهة في حين عبثت الريح بخصلة من شعرها تطايرت الى امام، مما دفعها الى تعديلها على نحو عصبي.

- انني لا اعبر الا عما تود السيدة ترانتر قوله شخصيا.

لم يكن تنشارلز مبالغا في كلامه. ففي اثناء طعام الغداء المرح الذي اعقب المنطقة، نسوقش موضوع السيدة بولتيني وسارة و لم يكن تشارلز سوى ضحية سلطة السسيدة العجروز فترة وجيزة. لا بد الهما فكرتا فيها على الها الضحية

الدائم...ية. فوطد تشارلز العزم على ان يخبر سارة بما توصلتا اليه في ذلك اليوم بعد ان اندفع في الحديث الى نقطة لا يخشى ان تطاها... .

ينبغي لك ان تغادري بلدة لايم... هذه المقاطعة. اعرف ان لديك مؤهلات
 ممتازة. وانا واثق ان وظيفة اكثر مدعاة للسعادة يمكن العثور عليها في مكان اخر.

لم تجب سارة بشيء.

- اعرف ان الانسة فريمان ووالدتما ستكونان في منتهى السعادة لاجراء بعض الاستفسارات في لندن.

ابتعدت عنه اثر ذلك، واتجهت صوب حافة العشب الذي يكسو الجرف، ثم امعنت النظر طويلا في البحر لتلتفت بعد ذلك وتنظر اليه وهو ما يزال واقف قرب الاجمــة: نظرة غريبة، مباشرة، متألقة، ابتسم لها: واحدة من تلك الابتسامات التي يعلم المبتسم الها ضعيفة، غير الها لا تنتهى.

خفضت عينيها.

- شكرا لك. غير انني لا استطيع الرحيل عن هذا المكان.

هز كتفيه قليلا وشعر بالحيرة، والاساءة على نحو غامض.

- اذا ينبغي لي ثانية ان اعتذر لتدخلي في خصوصياتك. ولن افعل ذلك ثانية.
- انحنی واستدار کی بیتعد عنها. غیر انه لم یخطَ سوی خطوتین واذا بها تقول:
  - انني... انني اعرف ان السيدة ترانتر ترغب في ان تكون كريمة.
    - اذا اسمحي لها ان تحقق رغبتها.

القت نظرة الى العشب الذي يفصل بينهما.

- ان الحديث ثانية كان... كأنني لست ما انا عليه... انني عظيمة الامتنان.

غير ان مثل هذا العطف...

مثل هذا العطف؟

- ان مثل هذا العطف اقسى على من...

لم تنه جملتها، بل استدارت صوب البحر. فانتابت تشارلز رغبة عارمة في ان يحسد يديه ويمسك بها من كتفيها ويهزها. المأساة بحسدة على نحو متقن على حشبة المسرح الا الها لا يمكن ان تبدو اكثر من انحراف في الحياة العادية. وهذا هو ما قاله بعد ذلك بكلمات اقل حشونة.

- ان ما تسميه عنادي انا انما هو عوني.
- لأكن صريحا معك يا انسة وودراف. لقد سمعت انك... لست سليمة العقل تماما. واظن ان هاذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. اعتقد انك حكمت على نفسك حكما قاسيا بسبب سلوكك في الماضي. والان، لماذا ترغمين نفسك على السير وحيدة بحق السماء؟ ألم تعاقبي نفسك بما فيه الكفاية؟ انت شابة، وفي وسعك ان تكسيسي رزقك. واظن انه لا يوجد لديك صلات عائلية تربطك بمقاطعة دورسيت.
  - لدى صلات.
  - هذا السيد الفرنسي؟

استدارت بعيدا كأن الموضوع محظور فيه.

-اسمحي لي ان اؤكد - ان هذه الامور تشبه الجراح. واذا لم يتحرأ المرء على الحديث فيها فإنها تصاب بالالتهاب. اذا لم يعد فهو ليس جديرا بك. واذا عاد، فلا استطيع ان أصدق انه سيتجنبك بمثل هذه السهولة ان لم يجدك في لايم ريجيس، بل سيسعى الى معرفة مكانك واللحاق بك. اليس هذا كلام واقعى؟

ران صمت طویل. تحرك من مكانه كي يستطيع ان يرى وجهها من الجانب على الرغم من ان بضعة اقدام (سنتيمترات) ما تزال تفصله عنها. كانت ملامحها غريبة، هادئة تقريبا، كان الحديث الذي تفوه به قد رسخ بعض المعلومات الكامنة في اعماق قلبها.

ظلت تحدق الى البحر حيث شاهدت سفينة ذات شراع خمري اللون تتجه صوب جهة الغرب تحت رقعة من اشعة الشمس وعلى بعد خمسة اميال تقريبا. قالت بهدوء كأنها توجه كلامها للسفينة النائية:

- لن يعود ابدا.
- أتخافين من الا يعود ابدا؟
- اعرف انه لن يعود ابدا.
  - لا افهم ما تقولين.

عــندئذ استدارت، ونظرت الى وجه تشارلز الحائر، الجزع. وبدت لحظة من السرمن وهــي تستمتع تقريبا بذهوله. وفجأة شرعت تسير، تعدو، فوق العشب وصوب الممر.

- آنسة وودراف!

تقدمت خطوة، خطوتين ثم استدارت. مرة اخرى صدته تلك العينان ومزقتاه. كان صوتا متفحرا ضمنيا بقدر ما كان موجها الى تشارلز:

- انه متزوج.
- انسة وودراف!

الا اله الم تعر له اي اهمية. تركته واقفا في مكانه. كان ذهوله طبيعيا. اما السشيء غير الطبيعي فكان متمثلا في احساسه الان بالذنب على نحو واضح تماما، لأنه اظهر افتقارا شديداً إلى العاطفة، في حين كان واثقا تمام الثقة بانه فعل كل ما يستطيع فعله. أمعن النظر فيها لحظات بعد ان توارت عن الانظار. ثم استدار، والقي نظرة الى السفينة النائية، كأنها قد توفر له الاجابة عن هذا اللغز، لكن بلا طائل.

المراكب، الرمال، المتنزه، الحشد الضاحك، الخالي من الهموم، تحيات مدوية من اناس ليسوا فليلى الموهبة:

الجروف المغمورة بنور شمس المغيب، الحديث، التحيث التحيات والوقوف، ملاحو البحر الانكياء، الفرقة الموسيقية، رقصة الفالس.

ومع هذا، عندما دخلت ليلا تقدمت هي حزينة، لكنها... ذات الفتاة...

هاردى: في بلدة على ساحل البحر في 1869

وجد تشارلز نفسه في ذلك المساء حالسا بين السيدة ترانتر وايرنستينا في قاعة الاجتماع. ولعل بلدة لايم لم تكن عظيمة، مقارنة بمثيلاتها في مدينتي باث وتشيلتنهام، غير الها كانت تبعث على السرور لسعتها ولنوافذها المطلة على البحر. الها كانت، وينا للاسف، ملتقى عاما، سارا، وممتازا اكثر مما ينبغي فجازت التضحية بها من اجل ذلك الحاكم البريطاني العظيم، الراحة؛ لهذا السبب هدمت من قبل مجلس بلدي مخلص في اهتمامه بالمتانة الجماعية، كي يفسح المحال لما يمكن ان يوصف بانه اقبح مرفق صحى في الجزر البريطانية.

على اي حال، لا ينبغي ان تظن ان فريق بولتيني في بلدة لايم اعترض فقط على المعمار التافه لقاعات الاجتماع، بل ان الذي اثار غضبه حقا هو ما كان يجري فيها. لقد كان المكان يشجع لعب الورق، وتدخين السادة للسيكار وحفلات الرقص والموسيقي. باختصار، كان يشجع المتعة. وكانت السيدة بولتيني

ومن تشبهها يعلمن جيدا ان المكان الوحيد الذي تسمح به بلدة محتشمة لسكالها ان يلتقوا فيه انما يتمثل في دار العبادة. وعندما هدمت قاعة الاجتماعات في بلدة لايم، فإن قلب المدينة تمزق. ولم ينجح احد حتى الان في اعادة بنائه.

كان تشارلز برفقة سيدتيه في المبنى المشؤوم لحضور حفل موسيقي. طبيعي الها لم تكن حفلة موسيقية دنيوية – اذ كانت الفترة فترة صوم. وكان المنهاج دينيا بكل ما في الكلمة من معنى، حتى ان السكان الضيقي الافق في بلدة لايم صدموا واعلنوا، على الاقل امام الملأ، ان احترام الصوم يوازي احترام المسلمين لشهر رمضان. ولهذا ظلت بعض المقاعد شاغرة قبالة المنصة المزينة بنبات السرخس عند احد طرفي القاعة الرئيسة حيث كانت تقام الحفلات الموسيقية.

قدم الثلاثة المتنورون مبكرين، شأهم في ذلك شأن بقية الحاضرين، اذ كان السناس يسستمتعون بهذه الحفلات حقا – على طراز القرن الثامن عشر – بسبب السرفقة والموسيقى على حدِّ سواء. فقد كانت تعطي السيدات فرصة رائعة لتقييم ملابسس جيرالهن والتعليق عليها، ومن المؤكد، التباهي بملابسهن. بل ان ايرنستينا نفسها، وبكل ازدرائها للاقاليم، وقعت ضحية هذا الزهو. فكانت تعرف هنا على الاقسال أن تجد الا القليل ممن ينافسنها في الذوق والبذخ الخاصين بالملابس. وكانست النظرات المختلسة الى قبعتها الصغيرة (اذ لم تكن ترغب في القلنسوات القديمة) ذات الاشرطة الخضر والبيض، وثوبها الاحضر، ومعطفها الاسود والبنفسجي، وحذائها البالمورالي وحن كانت معوضا مقبولا للسأم الذي كانت تشعر والوقات احرى.

كانست في حالة مفعمة بالحيوية والنشاط، مولعة بالازعاج في ذلك المساء في حسين كان الناس يدخلون. اضطر تشارلز الى الاصغاء الى ملاحظات السيدة ترانتر المساكن الاقامسة، الاقارب، الاجداد – بأذن واحدة، ولازعاج تينا الرقيق بالأذن الثانية. وعلم من الخالة ان السيدة الشبيهة بجون بول<sup>655</sup> كانت «السيدة تومكنز، ارق نفسس عجوز، تعاني من صعوبة في السمع، تعيش ما وراء بيت ألم، ابنها في

<sup>(54)</sup> بالمورالي: نسبة الى بلدة بالمورال الاسكتلدنية. (المترجم)

<sup>(55)</sup> جون بول: شخصية تجسد تجسيدا نموذجيا الشعب الانكليزي وردت الاشارة اليها في كتاب (تاريخ جون بول) عام 1712 لمؤلفه جون اربتنوت. (المترجم)

الهند»؛ في حين اعلمه صوت اخر على نحو موجز بالها «شخص ثالث غير مرغوب فسيه». وفي رأي ايرنستينا فإن هناك اعدادا من هؤلاء الاشخاص الفظيعين اكثر مما هسم بشر، تنتظر، بصبر، لأنها تتجاذب اطراف الحديث، في انتظار ان تبدأ الحفلة الموسيقية. ان كل عقد من الزمن يبتكر مثل هذا الاسم والصفة المفيدين. ففي سينيات القرن التاسع عشر كان «الشخص غير المرغوب فيه» يعني «كل ما هو موحش، عتسيق الطراز»؛ اما اليوم فمن شأن ايرنستينا ان تطلق على مرتادي الحفلات الموسيقية البارزين صفة المربعين... وهو مؤكد شكل السيدة تومكنين على الاقل من الخلف.

في نهايــة المطاف ظهرت للعيان صاحبة الصوت النسائي العالي، المشهورة من بريستول، بصحبة رفيقها، الاكثر شهرة، السنيور ريتورنيلو (او اسم اخر شبيه به، لأنــه اذا كان عازف بيانو فلا بد ان يكون ايطاليا) وهكذا اصبح تشارلز حرا في مراجعة ضميره.

لقد اصبح مهووسا الى حدّ ما بسارة... او على اي حال، باللغز الذي كانت تمــ شله. لقــد عزم - او هكذا ظن - عندما طلب منه مرافقة السيدات الى شارع برود، ومن ثم الى مبنى الاجتماعات، على ان يخبرهم بلقائه وسارة دون أن يتكلموا مع اي شخص عن تجوال سارة في منطقة وير كومونوز. بيد ان اللحظة بدت غير مناسبة نوعا مـا. فهناك اولا نزاع مادي تماما ينبغي التحكيم فيه - حماقة ايرنــستينا في ارتــداء ثوب من نسيج خفيف في حين ان الطقس ما يزال يتطلب ارتــداء النسيج الصوفي طالما ان عبارة لا ترتدي النسيج الخفيف الا بحلول شهر أيد إمادو كانــت واحدة من الوصايا البالغ عددها تسعمئة وتسعة وتسعين وصية ثبتها والدها فوق الوصايا العشر القانونية. قتل تشارلز القلق بالاطراء. واذا لم يأت علــي ذكر سارة فذلك يعود الى انه بدأ يشعر بانه سمح لنفسه ان يتحاذب واياها الحــديث علــي نحو اعمق مما ينبغي - لا، بل فقد كل احساس بالحدود. كان في منتهــي الطيش، اذ سمح لشهامة وضعها في غير موضعها الملائم ان تعمي بصيرته. والاسوأ من هذا كله بات من الصعب الى ابعد الحدود توضيح ذلك لسارة.

كــان يدرك تمام الادراك ان السيدة الشابة تحضن في ذهنها طاقات جبارة من الغــيرة، الا انها لا تزال خفية. وفي اسوأ الاحوال، من شأنها ان ترى سلوكه عصيا

على الفهم، وستغضب منه. وفي افضل الاحوال من شألها الا تعمل الا على مضايقته - غير ان احتمال افضل الأحوال هذا ضعيف. فهو لم يرغب في ان يثار غصضبه في هسذا الموضوع. ربما كان في وسع تشارلز ان يبوح ببعض مخاوفه الى السسيدة ترانتر. اذ كان يعرف الها تشاطره مؤكدا اهتمامه المترفّق في الحكم على السناس اما النفاق فكان بعيدا كل البعد عنها. انه لا يستطيع ان يطلب منها عدم اخبار ايرنستينا؛ واذا ما علمت تينا عن اللقاء من خالتها، عندئذ سيكون في موضع بالغ الخطورة حقا.

اما فيما يخص مشاعره الاخرى، مزاجه ازاء اير نستينا في ذلك المساء، فقلما امتلك الجرأة لامعان النظر فيها. ان روح الدعابة التي كانت تمتلكها لم تزعجه، الا انهـ ا بــدت ســطحية على نحو غير مألوف وغير مقبول، كأنما شيء ارتدته مثل المعطف المزركش بالفراء او اعتمرته مثل القبعة الفرنسية، وهدفه ان يكون مناسبا لهما اكثر من المناسبة نفسها. وكان ذلك يتطلب استجابة منه... غمزة من عينيه، ابتسامة ثابتة، كان يضطر نفسه الى رسمها، وهي ابتسامة مصطنعة ايضا، بحيث بدا كل شيء مغلفا بمظهر مزدوج. ربما كانت هي كآبة الاستماع الي كثير من اعمال هاندل وباخ او تردد النشاز بين السيدة ومساعدها، غير انه ضبط نفسه متلبسا بــسرقة النظر الى الفتاة الجالسة الى جانبه - ينظر اليها كأنه يراها اول مرة، كأها غــريبة عنه تماما. كانت في منتهى الجمال، فاتنة... لكن الا يفتقر ذلك الوجه الى انعدام الشخصية قليلا؟ الا يثير السأم قليلا بما فيه من تناقض بين الرزانة والبساطة، لو انك نزعت هاتين الصفتين فما الذي يتبقى؟ انانية مبتذلة. غير ان تشارلز طرد هذه الفكرة التي سرعان ما خطرت بباله. كيف يمكن للطفلة الوحيدة لابوين ثريين ان تكــون غير ذلك؟ الله اعلم - وهل هناك سبب اخر دفعه الى الهيام بها؟ - ان ايرنـستينا ليـست عديمة الشخصية ابدا في اطار الشابات الثريات الباحثات عن الازواج في مجـــتمع لندن. لكن اهذا هو الاطار الوحيد - السوق الوحيد للعرائس؟ من المواد الثابتة في عقيدة تشارلز انه لا يشبه الغالبية العظمي من انداده ومعاصريه. هـــذا هـــو الـــسبب الذي دفعه الى السفر كثيرا. اذ وجد المحتمع الانكليزي ضيق الــتفكير، محافظــا بعــناد، اكثر مما ينبغي، والوقار الانكليزي مبالغا فيه والفكر الانكليزي تزمتيا اكثر مما ينبغي والديانة الانكليزية شديدة التعصب. ثم ماذا؟ الم

يكن تقليديا تماما في هذه القضية الحيوية الخاصة بالمرأة التي احتارها ان تشاطره حياته؟ الم يقدم على فعل ابسط الامور بدلا من ان يفعل ما ينم عن ذكاء عظيم.

ما هو الشيء الذي ينم عن ذكاء عظيم اذا؟ ان ينتظر.

تحست وطأة هذه الموجة من الاستلة الذاتية اللاسعة بدا يرثي لنفسه – رجل ذكي في فخ، بايرون مدجنا، وطاف ذهنه مرة اخرى صوب سارة، صوب الصور المرئية، محاولا استعادة ذلك الوجه، ذلك الفم، ذلك الفم الغني بالنكهة. مما لا ريب فيه انه اوقد فيه ذكرى، ربما كانت واهنة اكثر مما ينبغي، عمومية اكثر من اللازم، لا تمكسنه من متابعة اي مصدر في ماضيه. غير ان ذلك الوجه اقلقه، أقض مضجعه اذ داعسب اعماق نفسه الخفية التي قلما علم بوجودها. وقال لنفسه: انه لمن اكثر الامور بلاهة، غير ان الفتاة تجذبني. وبدا واضحا له ان سارة ليست هي نفسها التي كانست تجذب وكيف يسعها ذلك وهو الخاطب – بل بعض المشاعر، بعض الامكانسيات التي كانت ترمز اليها. لقد جعلته يدرك وجود الحرمان. لقد تبدى له مستقبله دوما حافلا بالامكانيات الهائلة؛ اما الان فقد بات رحلة ثابتة مقررة الى مكان معلوم. لقد ذكرته بذلك.

ذكره مرفق ايرنستينا بالحاضر على نحو لطيف. كانت المغنية بحاجة الى التصفيق فما كان من تشارلز الا ان يسهم بنصيبه في ذلك على نحو فاتر الهمة. وبعد ان وضعت ايرنستينا يديها ثانية في الفروة الاسطوانية الخاصة بتدفئة اليدين كشرت تكشيرة ظريفة جانبية قصدت بها شرود ذهنه وفظاعة الاداء. فابتسم لها. كانت شابة صغيرة اشبه بطفلة وليس في مستطاعه ان يغضب منها. على اي حال، الها ليست سوى امرأة وهناك الكثير من الاشياء التي لا يتعين عليها ان تدركها ابسدا: غين حياة الذكر، الصعوبة الهائلة في ان تكون ملك انسان لا يكون العالم عنده اكثر من مجرد الملابس والبيت والاطفال.

سيكون كل شيء على ما يرام عندما تصبح ملكه حقا، في البيت وفي القلب ايضا.

امـــا سام فكان في ذلك الوقت يفكّر تفكيرا مغايرا تماما؛ كم من الاشياء التي تفهمها حواؤه؟ يصعب ان نتصور اليوم الفروق الهائلة التي كانت تفصل انذاك بين

شاب ولد في منطقة سيفن دايلز وابنة سائق عربة نقل من احدى قرى ايست ديفن النائسية. لقد كان لقاؤهما محفوفا بكل العقبات تقريبا كأنما هو واحد من سكان الاسكيمو وهي من قبيلة الزولو. وقلما كانا يملكان لغة مشتركة لهذا غالبا ما كان يصعب على احدهما فهم ما قاله الاخر توا.

غير ان هذه المسافة، كل تلك الفحوات التي لم تردم ومن ثم ردمت بفضل السراديو والتلفزيون والسفر الرخيص وغير ذلك، لم تكن سيئة كلها. ربما كان الناس لا يعرفون بعضهم بعضا الا قليلا، الا الهم كانوا يشعرون بالهم احرار من الاخرين. وبالتالي اكثر احساسا بفرديتهم. والعالم كله لم يكن عندهم تحولا او انسدفاعا وحسب. فالغرباء كانوا غريبين، وأحيانا في غربة مثيرة، جميلة. لعله الافسطل للانسانية ان نواصل الاتصال اكثر فاكثر. الا انني هرطوقي، اذ اعتقد بأن عزلة اسلافنا كانت اشبه بالفضاء الارحب الذي استمتعوا به: لا يمكن الالحساس بالغيرة منه. والعالم اليوم معنا على نحو اكبر مما ينبغي بشكل حرفي تماما.

كان في وسع سام ان يعطي، بل اعطى فعلا، في حجرة خلفية من حجرات المسرب، المظهر بأنه يعرف كل ما ينبغي ان يعرفه عن حياة المدينة، وبعد ذلك القليل من تلك المعرفة. كان يزدري بعدوانية تامة كل شيء لا ينبع من حي الويست اند بلندن، ويفتقر الى حيويته. اما في اعماقه، فكانت هناك قصة اخرى. فهو شخص مخلوع الفؤاد، غير واثق – وعدم ثقته هذه ليست بسبب ما كان يريد ان يسبح (وهو امر بعيد كل البعد عما هو عليه)، بل بسبب ما اذا كان يملك القدرة على ان يكون كذلك.

اما ماري فكانت على النقيض منه في اعماقها. من المؤكد الها اصيبت بالذهول من سام اولا: فهو مخلوق ارفع مستوى منها، كما ان مشاكستها اياه كانت مجرد دفاع عن النفس في مواجهة مثل هذا التفوق الحضاري البين: قدرة تلك المدينة اللامتناهية في ردم الهوة، العثور على طريق اقصر، هي التي عجلت من سرعة الخطوات. غير الها كانت تملك صفة ثبات الشخصية الاساسي، وهو نوع من الثقة الطبيعية بالنفس، المعرفة بالها ستكون ذات يوم زوجة صالحة وأما طيبة وتعرف كل شيء في طبائع الناس... الاختلاف في القيمة بين سيدتما وابنة اخت

سيدتما، على سبيل المثال. على اي حال، كانت فلاحة، والفلاحون يعيشون وهم متمسكون بالقيم الحقيقية اكثر مما يفعل عبيد المدن.

لقد احبها سام لأها كانت يوما من ايام الصيف بعد المومسات والبغايات اللواتي كن يشكلن تجربته الجنسية الماضية. لهذا فانه لم يكن يفتقر الى الثقة بالنفس على ذلك النحو؛ بل ان القليل من اهل لندن الفقراء يفتقرون الى ذلك. كان شعره اسود ناعما وعيناه زرقاوين وملامحه صافية. كان رشيقا، سريع الحركة، رشيقها، على الرغم من الميل الى المبالغة الكبيرة أحيانا في تقليد تصرفات تشارلز وحركاته البدنسية التي كان يعتقد الها تنم عن الذوق. وقلما كانت نظرات النساء تتركه بعد اول نظرة، لكن من خلال معرفته الوثيقة بفتيات لندن، فانه لم يذهب الى ما هو ابعد من السخرية. وكان الشيء الذي خلب لبه هو براءة ماري. اذ وجد نفسه مثل صبي يعكس مرآة – وفي يوم ما فعل ذلك في مواجهة شخص رقيق الحاشية لا يستحق ابدا مثل تلك المعاملة. وفحأة تمنى ان يكون ما هو عليه واياها، وان يكتشف ما هي عليه.

وقد حدث مثل هذا الوعي الحاد المفاجئ ببعضهما بعضا في ذلك الصباح عند زيارة السسيدة بولتيني اذ شرعا يناقشان مركزيهما، مزايا وعيوب السيد تشارلز والسيدة ترانتر. وظنت انه سعيد الحظ ليخدم مثل هذا السيد اللطيف. اما سام فقد اعترض على ذلك؛ وبعد ذلك، وجد لدهشته انه يخبر هذه العاملة في مصنع الالبان بشيء لم يقله سابقا الا لنفسه.

كان طموحه في منتهى البساطة. كان يرغب في ان يصبح بائع السلع السرحالية. ولم يستطع ان يمر من امام اي متجر من هذه المتاجر الا ويتوقف ليمعن النظر في الواجهات الزجاجية، منتقدا اياها او معجبا بها، حسبما تتطلب الظروف. كان يعتقد انه يملك حسا في معرفة اخر الازياء. لقد سافر بصحبة

<sup>(\*)</sup> يقسصد اصلا بالمومسات الخادمات اللواتي كن يمارسن الزنى في اوقات الفراغ. اما البغايا فهسن العاهسرات، وهذه الاهمية تكمن في الصورة الكاريكاتيرية الشهيرة التي رسمها ليتش عام 1857 وظهرت فيها امرأتان، يلوح الحزن على وجهيهما، واقفتان تحت المطر على بعد اقل من مائة ميل من حي هايماركت وتخاطب احداهما الاخرى: اه، فاني! كم مضى عليك وانت بغي؟ (المؤلف)

تــشارلز الى الخــارج، واكتــسب بعــض الافكار الاجنبية في ميدان الملابس الرجالية...

لقد حصل على هذا كله (وكذلك اعجابه الشديد بالسيد فريمان) على نحو يفتقر الى التناسق والانسجام - والعقبات الكبيرة: لا مال، لا ثقافة. لقد اصغت ماري بتواضع، اكتشفت حدسا هذا السام الاخر، واكتشفت حدسا الها قد كرمت اذ اعطيت صورة سريعة له. وشعر سام انه يكثر من الحديث. الا انه في كل مرة ينظر فيها بقلق ويتطلع الى ملاحظة ساخرة، قهقهة، اقل علامة تشير الى السخرية من ادعاءاته السخيفة، لم يجد في مواجهتها سوى عاطفة ساذجة، حذرة توسل لأن يواصل حديثه. كانت الفتاة التي تصغي له تحس انه يحتاج اليها والفتاة التي تشعر ان هناك من هو بحاجة اليها تكون قد سارت في ربع الطريق المؤدي الى الحب.

وحان الوقت الذي تعين عليه فيه الانصراف. بدا له انه قد وصل قبل قليل. فوقف، وابتسمت له ابتسامة مشاكسة ثانية. كان يرغب في ان يقول لها انه لم يستحدث في السابق بمثل هذه الحرية - حسنا، بمثل هذا الجد - لاي شخص اخر عن نفسه. الا انه لم يستطع العثور على الكلمات.

- حسنا. اتقولين اننا سنلتقي صباح الغد؟
  - ارجو ذلك.
  - اليس لديك خطيب؟
  - لا اهوى اي واحد.
- اراهن ان لديك واحدا. سمعت ان لديك خطيبا.
- انه بحرد كلام في هذا المكان القديم. نحن لا يسمح لنا النظر الى الرجال. وضع اصبعه على قبعته.
  - ر منع منبد علی جد - کأی مکان اخر.
  - صمت، نظر الى عينيها.
    - الست سيئا؟
  - ألم اقل انك كذلك.
  - صمت، كان يدير اصبعه من حول قبعته.

- اعرف الكثير من الفتيات. من كل الانواع. ليس هناك من واحدة تشبهك.
  - ليس صعبا العثور على واحدة.
    - لم افعل ذلك من قبل.

ران الصمت مرة اخرى. لم تنظر اليه، بل نظرت الى حافة صدريتها.

- ماذا عن لندن اذا؟ اتحبين مشاهدة لندن.

ابتسمت ابتسامة عريضة وأومأت؛ بحماس كبير.

- اتوقــع ان تحبــــي مــشاهدتها. عندما يتزوج الاثنان في الطابق العلوي. سأخذك في حولة لتشاهدينها.

- صحيح؟

عند ذاك غمز لها فما كان منها الا ان وضعت يدها فوق فمها وتألقت عيناها من فوق وجنتيها الورديتين.

- كل فتيات لندن انيقات الملبس. لا اعتقد انك ترغب في الخروج معي.
- اذا كنت تملكين الملابس فستكونين انيقة. ستكونين في منتهى الجمال.
  - لا اصدقك.
    - اقسم لك.

التقت عيناهما لحظة من الزمن. ثم انحني لها، وغطى الجزء الايسر من صدره بقبعته.

- غدا يا انستي.
  - ماذا؟
- غدا صباحا. وسيكون المخلص لك في الانتظار.

عسندئذ استدارت، وهي لا تقوى على النظر اليه. خطا من ورائها بعجالة، وحسذب يدها ورفعها نحو شفتيه. فما كان منها الا ان خطفتها بسرعة، ونظرت السيها كسان شفتيه قد تركتا اثرا اسود. نظرة متألقة اخرى يتبادلانها، فتعض على شفتيها الجميلتين بينما يغمز لها، ثم انصرف.

لا اعسرف ان كانا قد التقيا في صباح اليوم التالي ام لا على الرغم من حظر تسشارلز السصريح. وعندما خرج تشارلز في وقت متأخر من ذلك اليوم من بيت السسيدة ترانتر، شاهد سام ينتظر، بفعل مصادفة مخطط لها كما يبدو، في الجانب الاخسر من الشارع. اشار تشارلز اشارة الرحمة الرومانية فما كان من سام الا ان

رفــع قبعته احتراما، ووضعها مرة اخرى فوق صدره؛ كان ذلك احتراما لنعش يمر من امامه لولا الابتسامة العريضة التي لاحت على وجهه.

هذا ما يوصلني الى هذه الامسية الخاصة بحفلة الموسيقى بعد اسبوع من ذلك، والـسبب الذي توصل فيه سام الى مثل هذه الاستنتاجات المختلفة عن استنتاجات سيده والخاصة بالجنس اللطيف. فقد عاد الى ذلك المطبخ ثانية. وللأسف كانت هسناك وصيفة مسنة حاضرة - طاهية السيدة ترانتر. الا ان الطاهية العجوز كانت تغط في نوم عميق في كرسيها قبالة موقد طبخ. اما سام وماري فقد جلسا في اكثر زوايا المطبخ عتمة. لم يتبادلا اطراف الحديث، اذ لم يكونا بحاجة الى ذلك، طالما كانت ايديهما متشابكة. من جهة ماري كان الامر لا يعدو ان يكون سوى حماية ذاتية اذ وجدت ان تلك هي الطريقة الوحيدة للحيلولة دون امتداد اليد من حول خصصها. اما لماذا وجد سام ماري وقد فهمته كل هذا الفهم على الرغم من كل ذلك وعلى الرغم من الصمت المخيم عليهما، فهو لغز لا يختاج اي عاشق الى تفسيره.

من يستطيع ان يستغرب بأن قوانين المجتمع يتناساها في بعض الاحيان اولئك الذين يغض المجتمع الطرف عنهم عادة، الذين غالبا ما يبدو قلب المجتمع وقد صرف النظر عنهم؟

دكتور جون سيمون: تقرير المدينة الطبي 1849

ذهبت، وركعت وضممت يدي كأتني سأشرب، من الغير، ولاح شبح باهت واقفا من فوقى، ينظر نظرة من الماضى.

هاردى: عشية منتصف الصيف

مر يومان ظلت فيهما مطارق تشارلز عاطلة عن العمل في حقيبته. وابعد عن ذهنه الافكار الخاصة بالقشور التي تنتظر منه ان يكتشفها والافكار الخاصة بنساء استسلمن للنوم فوق نتوءات حبلية تغمرها اشعة الشمس، وهي افكار ذات صلة بالقشور الان. الا ان اير نستينا المت بها الشقيقة فوجد نفسه على نحو غير متوقع حرا عصر يوم احر. تردد لحظة، غير ان الاحداث التي مرت من امام عينيه بينما كان يقف الى جوار نافذة غرفته الناتئة كانت قليلة جدا، مملة تماما. ورأى علامة الحانة - التي تمثل صورة اسد ابيض لسه وجه احد اهالي الصين الجائعين وقد سبق لتشارلز ان اوضح ذلك للسسيدة بولتيني - وهي تحدق فيه على نحو كالح. كانت الريح خفيفة، واشعة الشمس واهنة... وثمة سحابة رمادية عالية، بل على نحو بالغ العلو لا تنذر بسقوط المطر. كان قد وطد العزم على كتابة الرسائل، غير انه وجد ان مزاجه ليس رائقا.

اذا اردنا قول الحقيقة، فإن مزاجه لم يكن رائقا لاي شيء. فقد انتابته لذة السفر القديمة على نحو موجع، غريب حتى ظن انه قد ترعرع في هذه السنوات الاخيرة. وتمين ان يكون في قادش (55)، نابولي، موريا(57) في ربيع البحر المتوسط

<sup>(56)</sup> قادش: مقاطعة في جنوب غرب اسبانيا. (المترجم)

<sup>(57)</sup> موريا: جزيرة تشكل القسم الجنوبي من اليونان. (المترجم)

اللاهب: لا من احل ربيع المتوسط حسب، بل من احل ان يكون حرا، ان تكون في انتظاره اسابيع لا تنتهي من السفر، يبحر صوب الجزر، الجبال، ظلال المجهول الحزينة.

بعد مضي نصف ساعة، كان يجتاز حقل مصنع الالبان ويدخل غابة وير كومونز. اكان في وسعه ذلك حقا. الا انه حرم على نفسه تماما الذهاب الى اي مكان قريب من مروج الجرف. ولا و انه صادف في طريقه الانسة وودراف فسيفعل على نحو مؤدب ولكن ثابت، ما كان يجب ان يفعله في اللقاء السابق - اي رفض الخوض واياها في اي حديث. على اي حال، من الواضح الها تعود دوما الى نفس المنطقة. وشعر انه واثق من عدم رؤيتها لو انه ابتعد عن تلك المنطقة.

على هذا الاساس، فانه قبل ان يصل إلى ذلك المكان بمسافة طويلة استدار الى جهة الشمال، وارتقى المنحدر العام للارض، وتوغل داخل اجمة كثيفة من اشجار السدردار المكسوة باللبلاب. كانت تلك الاشجار ضخمة وهي من اكبر انواع الاشجار في انكلترا. وكان حجمها الضخم هو الذي دفع ذلك السيد المغتصب الى اقامة مشتله في الجزء السفلي من الجرف. شعر تشارلز انه قميء، وهو يسرع السير بينها في طريقه الى الوجوه الطباشيرية العمودية تقريبا التي كان في وسعه مشاهدةا في اعلى المستحدر، وشعر ان مزاجه اخذ يروق اكثر من ذي قبل وبخاصة عندما بسرزت الطبقات الاولى من حجر الصوان من بين النباتات والاعشاب التي كانت تغطي الارض. وعلى الفور التقط قشرة قنفذية. كانت هذه القشرة بالية، و لم يبق سوى اثر ضئيل للصفوف الخمسة من الخطوط المثقبة التي تزين القشرة الكاملة. الا

رويدا رويدا ارتقى تشارلز الطريق المؤدي الى سفح الجرف حيث كانت تزداد كثافة الصوان المتساقط ويقل احتمال تآكل القشور. ظل في هذه المستوى من السفح، وشرع بالاتجاه صوب الغرب. في بعض المناطق كان اللبلاب كثيفا - مرتقيا سفح الحرف واغصان الاشحار القريبة بلا تمييز، ليتدلى على شكل ستائر عظيمة فوق رأس تسارلز. في احدى المناطق اضطر الى شق طريقه وسط ما يشبه النفق الذي صنعته النباتات؛ وفي الطرف القصى كانت ثمة فسحة من الارض تشير الى سقوط كميات من الصوان مؤخرا. يحتمل جدا ان يكون مثل هذا المكان مليئا بالقشور فانطلق تشارلز اليها

تحيط به من كل الجوانب اجمات السرخس الكثيفة. دأب تشارلز على ذلك المنوال قرابة عسر دقائق لا يتناهى الى سمعه سوى صوت خوار عجل من حقل بعيد يمتد من فوقه باتجاه اليابسة واصطفاق اجنحة حمام الغابة وهديلها واندفاع موج البحر الهادئ الذي قلما يمكن ادراكه خلال الاشجار الممتدة بعيدا من تحته. ثم سمع صوتا يشبه صوت سسقوط حجر. رفع بصره الا انه لم ير شيئا، وظن ان حجارة صوان قد سقطت حقا مسن السوحه الطباشيري الممتد من فوقه. واصل بحثه مدة دقيقة او دقيقتين اخريين، ثم ادرك بدافع غريزي لا يمكن تفسيره، ربما كان بقايا ملكة ما نملكها من ماضينا الحجري القديم، انه ليس وحيدا. فما كان منه الا ان ألقى نظرة حادة من حوله.

كانت تقف فوقه حيث كان ينتهي نفق اللبلاب، على بعد اربعين ياردة (36 مترا). لم يعرف كم مضى عليها وهي في ذلك المكان؛ غير انه تذكر ذلك الصوت الذي سمعه قبل دقيقتين. انتابه الوجل اول وهلة تقريبا، اذ بدا امرا غريبا ان تظهر على هذا النحو من الهدوء. لم تكن ترتدي حذاء بمسامير، الا الها لا بد قد تحركت بحذر فائق. لاثارة دهشته. لهذا السبب تعمدت اللحاق به.

- انسة وودراف.

ثم رفع قبعته.

- كيف صادف وجودك هنا؟

- شاهدتك وانت تمر.

سار قليلا الى اعلى الحجارة صوبها. كانت قبعتها في يدها ثانية؛ ولاحظ ان شعرها كان سبطا كأنها كانت في مهب الريح، الا انه لم تكن هناك اي ريح. وكان ذلك يضفي عليها مسحة من الجموح زاد من قوتها ثبات نظراتها عليه. وتساءل عن السبب الذي دفعه الى الاعتقاد بالها ليست مجنونة الى حدّ ما.

ألديك شيئا تريدين قوله لي؟

مرة اخرى كانت تلك النظرة الثابتة عليه لا النظرة التي تخترقه. كانت سارة عليه لا النظرة التي تخترقه. كانت سارة علك واحدا من تلك الوجوه الانثوية الغريبة التي تختلف اختلاف بينا في جاذبيتها، حسب التركيب الكيميائي الدقيق للزاوية، الضوء والمزاج. كانت في تلك اللحظة تحظمي بعون فعال من عمود مائل من نور الشمس الواهن الذي وجد طريقه من خملال شمق صغير في السحب، وهو امر ليس قليل الحدوث في وقت متأخر من

اوقات ما بعد الظهر في انكلترا. وهكذا تألق وجهها وقوامها الشاخص من امام الناباتات الخضراء المدفونة من ورائها. وظهر وجهها فحأة في منتهى الجمال، بالغ الجمال حقا، مهيبا على نحو فاتن، يضج باشراقة داخلية وخارجية. وتذكر تشارلز ان ذلك كان يشبه تماما ما زعمه احد الفلاحين قرب بلدة غافاري في البيرينز (65 مسن انه شاهد... تقف فوق مرتفع بجانب طريقه... وذلك قبل اسابيع قليلة من مسرور تشارلز في ذلك الطريق. لقد نقل الى ذلك المكان. لم يكن ذلك الامر بذي اهمية. لكن لو ان مثل هذه المرأة وقفت قبالته!!.

على اي حال، من الواضح ان هذه المرأة كانت لها مهمة عادية جدا. وضعت يسديها في جيبي معطفها، واخرجت في كل واحدة منهما قشرتين رائعتين. فما كان منه الا ان صعد نحوها حتى اصبح قريبا بما فيه الكفاية لتمييز نوعيتها، ثم نظر مندهشا الى وجهها الجامد. وتذكر انه سبق ان تحدث باقتضاب عن علم الاحاثة، عسن اهميية قنافذ البحر في بيت السيدة بولتيني في ذلك الصباح. وهنا شرع يمعن النظر ثانية في هذين الشيئين الصغيرين في يديها.

- ألن تأخذهما؟

لم تكن ترتدي اي قفازات، فتلامست اصابعهما. عاين القشرتين غير انه لم يفكر الا في لمسة تلك الاصابع الباردة.

- اشكرك شكرا جزيلا، الهما في حالة ممتازة.
  - أهما بغيتك؟
    - نعم، حقا.

هل كانت من الاصداف البحرية ذات يوم؟

تردد، ثم اشار الى معالم القشرة الافضل: الفم، الثقوب، الاست. وبينما كان يواصل حديثه وتستمع له باهتمام بالغ، زال استهجانه. كان مظهر الفتاة غريبا، غير ان عقلها لم يكن مشوشا ابدا - كما بدا ذلك من خلال سؤالين او ثلاثة اسئلة طرحتها عليه. وفي النهاية، وضع القشرتين بعناية في جيبه.

- انه لفضل كبير ان تفتشي عنها.
- لم يكن في وسعى عمل ما هو افضل من ذلك.

<sup>(58)</sup> البيرنز: سلسلة جبلية تمتد على طول الحدود الفرنسية الاسبانية. (المترجم)

- كنت على وشك العودة. هل لي بمساعدتك والعودة الى الممر؟ غير الها لم تتحرك من مكالها.
- كنت ارغب في ان اشكرك يا سيد سميثسون للمساعدة التي اقترحتها.
  - طالما انك رفضتها فانني اظل شاكرا اكثر.

ساد صمت قصير، فتحرك صوبها وفتح جدار اللبلاب بعصاه كي تعود ادراجها. الا الها ظلت ساكنة، وهي في مواجهة رقعة الارض المنبسطة.

- ما كان ينبغي لى اللحاق بك.

كان يتمنى لو في استطاعته مشاهدة وجهها، الا انه لم يفلح.

- اعتقد بأن من الافضل ان انصرف.

لم تقل شيئا، فاستدار صوب اللبلاب، الا انه لم يستطع مقاومة نفسه والقاء نظرة الحيرة الحيرة عليها. كانت تمعن النظر فيه من فوق كتفها كأن الجسد استهجن السوجه، وادار ظهره لمثل هذا العار. كانت نظراتها هذه المرة تنطوي على قدر من الحدة يفوق تماما الجاذبية، على الرغم من الها ما تزال توحي بشيء من التأنيب الشامل القديم. كانت عيناها معذبتين، تبعثان على ألم مبرح، ثمة حنق عظيم فيهما، ضعف منتهك على نحو كريه. لم تتهما تشارلز بالحنق، بل عدم مشاهدته ان ذلك قد حدث. لحظة طويلة من النظرات الثابتة، ثم قالت موجهة كلامها نحو الارض التي تفصل بينهما، وهي متوردة الحدين.

- ليس لدي من الجأ اليه.
- ظننت انني اوضحت بأن السيدة ترانتر...
- ذات قلب حنون. الا انني لا احتاج إلى الحنان.
  - ران الصمت فظل واقفا وهو يفرق اللبلاب.
    - لقد علمت ان القس رجل عاقل تماما.
    - انه هو الذي عرفني على السيدة بولتيني.

وقف تشارلز بجوار اللبلاب كأنه يقف الى جانب احد الابواب. تحنب عينيها وبحث عن طريق للخروج.

- لــو كــان في وسعي الحديث نيابة عنك الى السيدة ترانتر فسأكون بالغ السرور، الا انه سيكون غير مناسب لي...

- ان تمتم اكثر بظروفي؟
- نعم، ذلك ما اردت ان انقله اليك.

كـــان رد فعلها يتلخص في اشاحة النظر جانبا. لقد أنبها تأنيبا قاسيا، ورويدا رويدا ترك خيوط اللبلاب المتدلية تعود الى وضعها الاول.

- ألم تفكري في اقتراحي بضرورة الرحيل عن هذا المكان.
  - لو ذهبت الى لندن فإنني اعرف ماذا سيكون مصيري.
    - تصلب في اعماقه.
- سأصــبح في وضع مشابه للعديد من النساء اللواتي فقدن شرفهن في المدن الكبيرة.
  - وهنا التفتت اليه التفاتة كاملة، وازداد تغير سحنتها.
    - سأصبح مثلما يسمونني هنا في بلدة لايم.
      - كان كلاما عنيفا، لا يليق ابدا. وهمس.
        - يا عزيزتي الانسة وودراف...
          - وهنا احمرت وجنتاه.
        - انا ضعيفة. كيف لم اعرف ذلك.
          - ثم اضافت بمرارة:
          - لقد ارتكبت خطيئة.

هـــذا الاعتراف الجديد، لشخص غريب، وفي مثل هذه الظروف – قد ابعد عنه العنصر الطيب الذي خلقه اهتمامها بمحاضرته الصغيرة عن القنافذ البحرية المتحجرة. الا انه على الرغم من ذلك تحسس القشرتين في جيبيه. كانت قد استحوذت عليه على نحو مـــا. وشعر تشارلز الذي يريد ان يختبئ من نفسه بأنه قد اشبع غروره على نحو غامض، مثلما يفعل رجل الدين الذي تطلب منه المشورة في مشكلة روحية.

القى نظرة فاحصة الى الطوق المعدني حول عصاه.

- اهذا هو الخوف الذي يبقيك في لايم.
  - الى حدّ ما.
- اهناك شخص احر يعلم بتلك الحقيقة التي احبرتني بها في ذلك اليوم لدى انصرافك؟

- لو كانوا يعلمون لما اغفلوا الفرصة في اخباري.

ران صحمت طويل. لحظات مثل التغيرات التي تحدث في العلاقات الانسانية: فالشيء الذي كان حتى ذلك الوقت حالة موضوعية، حالة ربما يصفها العقل لنفسه بمصطلحات نصف ادبية، حالة يكفي مجرد تصنيفها ضمن عنوان عام (رجل يعاني مصن مشكلات شرب المشروب المفضل، امرأة تعاني من ماضي تعس، وهلم جرا) تحصبح حالة ذاتية، تصبح فريدة، تصبح بالتقمص العاطفي حالة يشارك فيها الغير بحدلا مصن ملاحظتها على الفور. لقد حدث مثل هذا التحول في ذهن تشارلز في حين كان يمعن النظر في الرأس المنحني للخاطئة الواقفة قبالته. وكما هو شأننا جميعا عصندما نمر بمثل تلك اللحظات – من منا لم يعانقه سكير؟ – فقد سعى الى عودة سريعة، رغم الها دبلوماسية، الى الوضع الراهن.

- انسني حسزين بسشأنك، لكن ينبغي لي ان اقر بأنني لا افهم السبب الذي يدفعك الى... اذا جاز التعبير.. الى الوثوق بسي؟

وهنا بدأت تتكلم - كان السؤال متوقعا منه - على نحو سريع، مرددة خطابا تقريبا، ابتهالا حفظته عن ظهر قلب.

- لانك سافرت كثيرا. لانك مثقف. لانك انسان نبيل، لانك... لانك... لانك... لانك... لانك... لا الحري. انني اعيش بين ناس يقول لي العالم الهم يتصفون بالحنان والورع، الا الهم يبدون لي اكثر قسوة من اعتى الكفار، اشد غباء من اغبى الحيوانات. لا استطيع ان اصدق ان الحقيقة هي على هذا النحو. ان الحياة بلا تفاهم او عطف. انه لا توجد نفسوس تتحلى بما يكفي من الكرم كي تدرك ما قد عانيته وسبب معاناتي... واني بصرف النظر عن الخطيئة التي ارتكبتها، ليس حقا ان اقاسى الى هذا الحدّ.

خيم الصمت عليهما. ولم يستطع تشارلز ان يقول شيئا، اذ لم يتوقع مثل هذا السشرح الواضح لمشاعرها، لهذا الدليل، الذي كان يرتاب فيه، غير انه لم يواجهه، الدليل الخاص بذكاء يفوق كل ما هو اعتيادي. وابتعدت قليلا عنه ثم استرسلت في حديثها بصوت اكثر هدوءا.

- سعادتي الوحيدة هي عندما آوي الى الفراش للنوم... وما ان استيقظ حتى يبدأ الكابوس. اشعر انني منفية فوق جزيرة صحراوية، سجينة، محكوم عليها، ولا ادري ما هي الجريمة التي اقترفتها.

نظر تشارلز الى ظهرها نظرة فزع، مثل رجل يوشك ان يبتلعه انهيار ارضي. كأنه يريد ان يهرب، لكن بلا فائدة، ان يتكلم، غير انه لا يستطيع.

وفجأة تسمرت عيناها على عينيه.

لماذا ولدت على هذه الصورة؟ لماذا لم أولد مثل الانسة فريمان؟

غـــير ان الاســـم ما ان انطلق من بين شفتيها حتى ابتعدت قليلا، مدركة الها تجرأت اكثر من اللازم.

- الافضل عدم اثارة مثل هذا السؤال.
  - لم اقصد...
  - الحسد ممكن غفرانه في...
  - ليس الحسد، بل اللا فهم.
- لــست امــتلك القــدرات قدرات الناس الاكثر حكمة مني بكثير لاساعدك في هذا الصدد.
  - لا... لن اصدق ذلك.

سبق لتشارلز ان عرف الكثير من النساء – وعرف ايرنستينا اكثر – وهن يخالف بنه على نحو هازل. غير ان ذلك في سياق مرح. فالمرأة لا تخالف رأي الرجل عندما يكون حادا الا اذا كان ذلك وفق نقاط محسوبة بعناية. اما سارة فبدت وهي نتظاهر تقريبا بنوع من الفطنة المساوية له، وفي ظروف كان ينبغي ان تكون اكثر مراعاة للاحرين اذا ما ارادت ان تحدق بنهايتها. شعر انه قد اهين... شعر... انه لل يقول شيئا. كانت الخلاصة المنطقية لمشاعره تتمثل في ان يرفع قبعته، ويحسم الامر على نحو بارد، ويسير مبتعدا بحذائه ذي المسامير الثقيلة. بيد انه وقف في مكانه، كأنه قد ترسّخ في ذلك المكان. لعله كان يمتلك فكرة راسخة اكثر مما ينبغي عسن الصورة التي تظهر بها جنية البحر والظروف التي تظهر فيها – ضفائر طويلة، عرى مرمري عفيف، ذنب حورية، يصحبها اوديسيوس صاحب الوجه المرضي في افضل النوادي. لم تكن هناك اي معابد دورية (وق) في الجزء السفلي من الحرف. لكن كانت هناك حورية.

<sup>(59)</sup> دوريــة: اقــدم وابسط الطراز المعمارية الثلاثة الاغريقية، الدوري، الكورتثي، والايوني. (المترجم)

## همست:

- لقد اسأت اليك الان.
- انست تسثيرين حيرتي يا انسة وودراف. فأنا لا اعرف ما هو الشيء الذي تستوقعين مني و لم اعرضه عليك لمساعدتك. لكن ينبغي ان تدركي مؤكدا ان اي صداقة حميمة بيننا بغض النظر عن براءة مقاصدها، مستحيلة تماما في ظل ظروفي الراهنة.

ساد الصمت بينهما، بينما ضحك طائر في فحوة خضراء، ساخرا من صاحبي القدمين الاثنين الجامدين بعيدا من تحته.

- اكــان في وسعي ان ارمي نفسي تحت رحمتك على هذا النحو لو لم اكن يائسة؟
  - لا ارتاب في يأسك، لكن على الاقل اعترفي باستحالة طلبك.
    - ثم اردف:
    - الذي لا زلت اجهل طبيعته تماما.
    - ارغب في ان اقص عليك ما حدث قبل ثمانية عشر شهرا.

صحمت. نظرت اليه لترى رد فعله. ومرة اخرى تصلب تشارلز في مكانه. سقطت القيود غير المرئية، وانتصر الجانب التقليدي فيه. انتصب في وقفته، مثل نصب في مواجهة صدمة مشكوك فيها، مستنكرا اياها. غير ان شيئا في عينيه ظل يسبحث عن شيء ما في عينيها... عن تفسير، عن دافع. ظن الها ستتكلم اكثر، وكانت على وشك ان تسير عبر اللبلاب دون كلمة اخرى. غير الها فعلت الشيء السذي لا يمكن ان يتوقعه ابدا وعلى نحو مفاجئ تماما كألها توقعت بما عزم عليه: جثت على ركبتيها.

اصيب تشارلز بالذعر. ودار في خلده الشيء نفسه الذي يدور في خلد من يكون منهمكا في مراقبتهما سرا. تراجع خطوة الى الوراء، كأنه يريد ان يتوارى عن الانظار. بدت هادئة على نحو غريب. لم يكن ركوعها ركوع من اصيب بمستيريا. كانت عيناها فقط اكثر حدة: عينان بلا شمس، تستحمان في ضوء القمر الابدي.

- انسة وودراف!
- اتوسل اليك. انني لست محنونة بعد. غير انني سأجن ان لم اتلقَّ العون.

- تمالكي نفسك. لو شاهدنا احد...
- انت ملاذي الاخير. انك لست قاسيا. وانا اعرف انك لست قاسيا.

تفرس فيها، واختلس النظر من حوله، ثم تقدم الى الامام وساعدها في الوقوف على قدميها وسار بها، ويده المتصالبة من تحت مرفقها، تحت خيوط اللبلاب. وقفت قبالته ووجهها مدفون في راحتي يديها. وجاهد تشارلز من اجل الا يلمسها، جاهد بسرعة مروعة تشبه قلب الانسان عندما يهاجم العقل البشري.

لا اريـــد ان ابدو غير مبال بمتاعبك. لكن ينبغي ان تدركي انني.. انني لا الحيار.

## فقالت بصوت خفيض متدفق:

- كـــل ما اطلبه منك هو ان نلتقي مرة اخرى وسوف أجيء الى هذا المكان بعد ظهر كل يوم ولن يشاهدنا احد.

حاول ان يعترض، الا انها لم تتوقف عن الكلام.

- انت حنون، انت تفهم ما لا يقدر على فهمه اي انسان في بلدة لايم. دعني الهي حديثي. قبل يومين اثنين اوشكت ان اصاب بمس من الجنون. وشعرت انني لا بسد ان اراك، ان اتحدث اليك. انني اعرف محل اقامتك وكان من المقرر ان اذهب الى هناك للسؤال عنك لولا.. لولا بقية باقية من سلامة العقل اوقفتني قرب الباب.
  - لكن هذا لا يغتفر. فانت الان قمدديني بالفضيحة، الا اذا كنت مخطئا. هزت رأسها بالنفى.
- افضل ان اموت على ان تفكر في على ذلك النحو. انه... لا ادري كيف اعــــبر لك عن ذلك، انني ابدو مدفوعة بدافع اليأس للتفكير في هذه الامور الرهيبة. الهــــا تمــــلأني بالرعب من نفسي. لا اعرف الى اين اتجه وماذا افعل، ليس لي احد يستطيع... الا يمكنك ان تفهم؟

كانـــت الفكرة الوحيدة التي تراود ذهن تشارلز الان هي الهروب من الورطة التي وقع فيها، من هاتين العينين المجردتين، الصادقتين على نحو موجع.

- لا بد لي من الانصراف. هناك من ينتظر في شارع برود.
  - -غير انك ستأتي مرة اخرى؟
    - لا استطيع...

- انــــني أجيء الى هذا المكان كل يوم اثنين واربعاء وجمعة، عندما لا تكون لدي واحبات اخرى.
  - ان ما توحين به هو... لا بدلي من ان اؤكد ان السيدة ترانتر...
    - لم يكن في وسعى قول الحقيقة امام السيدة ترانتر.
- عندئذ لیس من المناسب تماما ان یسمع ذلك رجل غریب؛ ومن جنس غیر
   جنسك.
  - الغريب... والذي ينتمي الى الجنس الاخر... هو غالبا الحكم الاقل تحيزا.
- من المؤكد تماما انني ارغب في وضع تفسير مترفق لسلوكك. الا انه لا بد لي من القول مرة اخرى انني اجد نفسي في حيرة اذ انك...

غــير الهـا كانت ما تزال ترنو اليه بنظرالها، وانتهت كلماته بالصمت. ان تشارلز، كما لاحظت، يملك اكثر من مجموعة واحدة من المفردات اللغوية: فهو في الاحتــشام المذعور... كان ثلاثة رجال مختلفين تقريبا. وسيكون هناك اخرون منه قسبل ان ننتهسي. وفي وسعنا ان نفسر ذلك تفسيرا احيائيا بعبارة التلوين الخفي، الــبقاء على قيد الحياة بتعلم كيفية الامتزاج بالبيئة التي يعيش فيها الشخص - مع افتراضات المرء غير المفنَّدة بعمره أو طائفته الاجتماعية. او نستطيع ان نفسر هذا الهــروب الى الشكلية تفسيرا سوسيولوجيا. فعندما يتزحلق المرء فوق طبقة رقيقة جدا من الجليد - ضغط اقتصادي شامل، استبداد الجنس، طوفان العلم الميكانيكي - فإن قدرته على اغماض عينيه عن تصلبه السخيف تصبح جوهرية. وهناك القليل جدا من الفكتوريين الذين اختاروا الارتياب في فضائل مثل هذا التلوين الخفي. الا ان ما كان يتألق في عيني سارة لم يكن كذلك. فعلى الرغم من ان نظراها كانت صريحة، الا الها نظرة خائفة. ومع هذا، فمن ورائها يكمن تعبير حديث جدا: تعال خالسيا من الستلوث يا تشارلز. تعال خاليا. وقد اربكت تلك النظرة الشخص المقسصود بها. لقد كانت ايرنستينا تتصرف هي وامثالها دوما كمن ينمو في قفص زجاجي: منتهي الرقة، حتى عندما يقذفن بكتب الشعر. كن يشجعن القناع، المسافة الامنة؛ اما هذه الفتاة، فقد حرمت ذلك من وراء المظهر المتواضع. وبدوره خفض من بصره.

- لا اطلب منك سوى ساعة واحدة من وقتك.

وراى سببا ثانيا وراء هدية القشرتين، اذ لم يكن العثور عليها في ساعة واحدة بالامر الممكن.

- اذا كان ذلك ممكنا على الرغم من ترددي الكبير...
  - تكهنت بفحوى كلامه وقاطعته بصوت خفيض:
- ستؤدي لي حدمة كبيرة وعندئذ سانفذ كل نصيحة ترغب في اعطائها لي.
  - لا بد ان يكون مؤكدا اننا لن نواصل المحازفة في...

مسرة ثانية تدخلت في اثناء توقفه القصير عندما اخذ يبحث عن الشكليات الصحيحة.

- افهم ذلك، وافهم ايضا ان لديك ارتباطات اكثر الحاحا.

تــوارت اشعة الشمس عن الانظار بعد تألق قصير. وشرع النهار يقترب من نهايـــته الباردة. وبدا له ان الطريق الذي سلكه، الذي يتحاوز الحقل على ما يبدو، قــد غدا شفير هاوية. عرف ذلك وهو يتفرس في رأسها المحني. انه لا يستطيع ان يقــول مــا هو الشيء الذي اغواه، ما هو الخلل في قراءته الخارطة. غير انه شعر بالضياع وانه في شرك. ومع ذلك، فقد التزم الان بارتكاب حماقة احرى.

## قالت:

- لا استطيع ان احد الكلمات التي اشكرك فيها. سأكون هنا في الايام التي ذكرتما لك.

ثم اضافت كأن مساحة الارض المقطوعة من الشجر هي حجرة استقبالها:

- لا ينبغي لي ان اؤخرك اكثر.

انحـــنى تشارلز لها، تردد، ثم القى اليها نظرة احيرة متزنة واستدار. بعد مرور شــوان قليلة، كان يقتحم ستارة اللبلاب الاحرى ويتعثر في طريق نـــزوله. وكان منظره يشبه ذكر الايل اكثر مما يشبه منظر سيد انكليزي خبير بالحياة والناس.

وصل الممر الرئيس في الجزء السفلي من الجرف وانطلق يحث خطاه صوب بلدة لايم. نعقت بومة مبكرة. الا ان عصر ذلك اليوم بدا لتشارلز على انه يخلو من الحكمة. كان ينبغي له ان يتخذ موقفا متصلبا اكثر، كان ينبغي له ان ينصرف مبكرا، كان ينبغي له ان يعيد القشرتين، كان ينبغي له ان يقترح - لا، بل يأمر -

بحلول اخرى ليأسها. شعر الها تفوقه حيلة ودهاء، ومال الى التوقف وانتظارها غير ان قدميه اسرعتا في السير اكثر فاكثر.

لقد ادرك انه يوشك ان يتورط في ما هو محظور او ان المحظور يوشك ان يستورط في ما هو محظور او ان المحظور يوشك ان يستورط في ما و كلما ابتعد عنها اكثر، زمانا ومكانا، ادرك بوضوح اكبر حماقة تصرفه. لقد بدا كأنه اصيب بالعمى عندما كانت تقف قبالته: انه لم يرها كما هي عليه، امرأة خطرة كما تبدو على اوضح ما يكون تقريبا، ولا تبدو كذلك على نحو محسوس، بل رأها ضحية احباط عاطفي حاد، وازدراء احتماعي لا شك فيه.

على الرغم من ذلك، فانه في هذا الوقت لم يفكر ابدا فيما اذا كان ينبغي ان يخسر ايرنسستينا؛ كسان يعلم انه لن يخبرها. وشعر بالخزي، كأنه سار بعيدا عن الكوب، وانطلق مبحرا الى الصين دون ان يحذرها.

كانت الضحية المتجهة الى الصين مضطرة في ذلك المساء حقا الى لعب دور المسفيف في مفاجأة خططها هو وايرنستينا للخالة ترانتر. فقد كان من المقرر ان تسأتي السيدتان للعشاء عنده في حجرة الجلوس في فندق وايت لاين. وقد اعد طبق من سرطان البحر الريان، وسلقت وجبة من السلمون الطازج، ونحبت اقبية الحانة، ودفع ذلك الطبيب الذي التقيناه لقاء عابرا في منزل السيدة بولتيني الى اقامة التوازن الصحيح بين الجنسين.

كان من اعظم الشخصيات في بلدة لايم، وكان يعد عموما صيدا ممتازا في نمر السزواج شأنه شأن سمك السلمون، الذي وضع امامه في تلك الليلة، في نمر اكس. وعمدت ايرنستينا الى مضايقة خالتها مضايقة قاسية به، متهمة تلك المرأة اللطيفة الساسا بقسوة لا ترجم على ذلك الرجل المستوحد الذي يبني عليها الامال. لكن طالما تحمل هذا الشخص المأساوي تحملا ناجحا وحدته البائسة ستين سنة او اكثر فإن المرء قد يرتاب في هذا البناء بقدر ما يرتاب في القسوة التي لا ترجم.

كان الطبيب غروغان في حقيقة الامر عجوزا عازبا منذ زمن بعيد مثلما ان الخالة ترانتر عانس. ولما كان ايرلنديا، فقد كانت لديه تماما تلك القدرة الايرلندية الغريبة على مغازلة الجنس اللطيف والتملق اليه والانتقال من امرأة الى احرى دون ان يسمح لقلبه بالتورط في اي منهن. كان صقرا صغيرا ساخرا، حادا، عنيفا الى حدد ما في بعض المناسبات، الا انه يسهل عليه ان يتصرف تصرفا يخلو من التوتر عسندما يكون رفاقه ملائمين لذوقه، وهذا اضفى صراحة محببة لمجتمع لايم. فعندما يكون في صحبتك، فانك تشعر دوما انه يحوم من حولك، منتظرا الانقضاض على اي حماقة - ومع هذا، فانه اذا ما شعر بميل اليك، فذلك يكون مصحوبا دوما ايضا بفطنة حادة، وانسانية رجل عاش وتعلم على طريقته: ان يدع الاخرين يعيشون، واتسصف ايضا بشيء غامض قليلا. فقد ولد كاثوليكيا: وهو في ضوء مصطلحات عصرنا لا يختلف عن شخص كان شيوعيا في ثلاثينيات القرن العشرين فهو مقبول الان، الا ان صفعة السشيطان ما تزال عليه. المؤكد انه بات الان مثل دزرائيلي،

عضوا محترما في كنيسة انكلترا والا ما كانت السيدة بولتيني لتسمح له ان يكون في حضرتها. لا بد انه كذلك لأنه بخلاف دزرائيلي كان يذهب للصلاة محتارا في كل يسوم احد. فاحتمال ان يكون شخص ما لا مباليا – ان كان هذا هو مكان العبادة الرئيس – انما هو خداع يفوق مخيلة اهالي بلدة لايم. علاوة على ذلك، كان طبيبا حسيدا حدا، يمتلك معرفة دقيقة باهم جوانب الطب، الا وهو مزاج مرضاه. فقد كان يشاكس الذين يرغبون سرا في المشاكسة، وبنفس القدر كان يبدو مزعجا، مدللا ولا مباليا حسب متطلبات الحال.

لم يحبب احد في بلدة لايم الطعام والمشروب المفضل اللذيذين اكثر منه. ووجبة الطعام التي قدمها تشارلز ووايت لاين نالت استحسانه، فأخذ على عاتقه ضمنا القيام بدور المضيف من الرجل الاصغر سنا. لقد درس في هايدلبرغ(60) ومارس مهنته في لندن، وعرف العالم وما فيه من اشياء غير معقولة مثلما لا يعرفه الا الايرلندي الذكري. وهذا يعني انه حيثما خانته معرفته او ذاكرته، فإن مخيلته حاضرة دوما لملء الفراغ. لم يصدق احد ما قصصه جميعا، او لم يرغب في سماعها بدرجة اقل. ربما كانت الخالة ترانتر تعرفها مثلما يعرفها كل فرد في بلدة لايم، اذ كان الطبيب صديقا ودودا لها منذ زمن طويل. من المؤكد الها كانت تعلم ان كل مسرة يرويها فيها لا تتطابق الا قليلا مع روايته لها اخر مرة. وعلى الرغم من ذلك كانست تصحك في معظم الاحيان وبشكل مبالغ فيه في بعض الاحيان حتى انني خشيت ان افكر بما قد يحدث لو ان عماد المجتمع في اعلى التل سمعها مصادفة.

كانت امسية من شأن تشارلز ان يستمتع فيها اعتياديا، ربما ليس على الاقل لأن الطبيب سمح لنفسه ان يكون حرا في استعمال اللغة والحقائق في بعض حكاياته وبخاصة عندما انتهى الامر بسمك السلمون الريان الى انقاض مهشمة وباشر السسادة بتناول المشروب المفضل البرتغالي، وهو امر لا ينم عن مراعاة للاصول في مجتمع ايرنستينا الذي تعلمت فيه كيف تتشرف بها. ولاحظ تشارلز ان الذعر انتابها مرة او مرتين بخلاف الخالة ترانتر. كما شعر بالحنين الى هذه الثقافة الاكثر انفتاحا للسبابيهما التي كان الضيفان الاكبر سنا يشعران بالسعادة عند الرجوع اليها. وفي

<sup>(60)</sup> هايدلبرغ: مدينة المانية تقع على نهر نيكار، جنوب شرق مدينة مانهايم. (المترجم)

حين كان يراقب عيني الطبيب العابثتين ومرح الخالة ترانتر انتابه غثيان طبيعي من زمانه: من احتشامه الخانق، عبادته لا الالة وحدها في النقل والتصنيع، بل الالة الاشد هولا التي تنصب الان في التقاليد الاجتماعية.

قد تلوح هذه الموضوعية المثيرة للاعجاب ذات صلة واهية بسلوكه في وقت مبكسر من ذلك اليوم. ان تشارلز لم يفهم المهام المطلوبة منه، بيد انه لم يكن يجهل كل الجهل تناقضه ايضا. وفكر وهو يغير وجهته صوب وجهة احرى انه نظر نظرة حسادة اكثر مما ينبغي الى الانسة وودراف - في تردده، اذ اجاز التعبير - بدلا من العمل بلا تردد واصبح شديد التدقيق في التوافه الخاصة بايرنستينا، فهي لم تعد تستألم، بل تفتقر الى حيويتها الاعتيادية على الرغم من صعوبة القول فيما اذا كان ذلك بسبب الصداع النصفي او حديث الطبيب الايرلندي المتصل. على اي حال، ادرك رويدا رويدا ثانية، كما هو شأنه في اثناء الحفلة الموسيقية، الها تتصف بشيء من السطحية - ذكاؤها قائم اساسا، عقليا وتدريجيا، على لطافتها. الا يكمن وراء فطنتها المتزنة شيء من الالية، واحدة من الاليات البارعات في قصص هوفمان فطنتها من اله فك بعد ذلك، إلها طفلة بهن ثلاثة بالغن - ثم ضغط على بدها من غيسه انه فك بعد ذلك، إلها طفلة بهن ثلاثة بالغن - ثم ضغط على بدها من

غــــير انه فكر بعد ذلك: الها طفلة بين ثلاثة بالغين – ثم ضغط على يدها من تحت المنضدة، وبدت فاتنة وهي تحمر حجلا.

اخسيرا رافق السيدان، تشارلز الطويل القامة الشبيه الى حدّ ما بزوج الملكة (60 السراحل والطبيب النحيل، السيدتين الى بيتهما. كانت الساعة العاشرة والنصف، وهسي السساعة التي تبدأ عندها توا الحياة الاجتماعية في لندن. اما في هذا المكان، فالبلدة غارقة في نوم عميق. وبعد ان اغلق الباب في وجهيهما الباسمين، وجدا الهما وحدهما في شارع برود.

وضع الطبيب احد اصابع يده فوق انفه.

<sup>(61)</sup> ارنسست تسيودور اماديسوس هوفمان (1776-1822): كاتب وناقد ومؤلف موسيقي الماني السستهر بقصسصه ذات المضامين الفنتازية والظواهر الطبيعية الخارقة التي اقتبس البعض منها للاوبسرا والبالسيه. ويذكر انه غير اسمه من ويلهلم الى اماديوس احتفاء بموزارت. (المترجم)

<sup>(62)</sup> المقصود الامير البرت (1819–1861) زوج الملكة فكتوريا ووالد الملك ادوارد السابع، وقد توفي اثر اصابته بحمى التيفوئيد. (المترجم)

- اما انت يا سيدي، فوصفتك الطبية هي شراب التودي المحلّي الذي ركبته بيدي الخبيرتين.

تظاهر تشارلز بنظرة مؤدبة تنم عن الاحتجاج.

- الها اوامر الطبيب، كما تعلم. فمما يبعث على السرور هو العبث، كما يقول الشاعر (63). جميل ان يرشف المرء في المكان المناسب.

ابتسم تشارلز.

- اذا وعدت ان الشراب افضل من اللاتينية عندئذ اكون بالغ السرور.

هكذا وجد تشارلز نفسه بعد عشر دقائق محتجبا في المكان الذي يسميه الطبيب غروغان الكابينة. وهو عبارة عن مكتب ذي واجهة مائلة في الطابق الثاني يطل على الخليج الصغير الممتد بين بوابة كوب وسد الكوب نفسه؛ غرفة، على حدد زعم الايرلندي، تزداد جمالا في الصيف بخاصة عندما تفسح للناظر منها مشاهدة حوريات البحر اللواتي يأتين لاحتلال المياه. اي حالة الطف يمكن ان يجد الطبيب نفسه فيها من حالته وهو يطلب لمريضاته من الاناث ما يبعث على سروره ايضا؟ منظار غريغوري صغير من النحاس وضع فوق المنضدة في النافذة الماثلة. كان لسان غروغان يتسلل على نحو شرير حارج فمه بينما يغمز بعينه.

- طبيعي انه للاستخدامات الفلكية لا اكثر.

اشرأب تشارلز بعنقه خارج النافذة، وتنشق الهواء المالح وشاهد فوق الشاطئ على بعد مسافة الى جهة اليمين الظلال السود المربعة لاكواخ السباحة التي تظهر مسنه حوريات البحر. غير ان الموسيقى الوحيدة القادمة من الاعماق في تلك الليلة كانت همهمة المد والجزر على الحصى، والى مسافة ابعد، كانت تتناهى الى السمع اصوات النوارس الخشنة خافتة وهي تحط فوق الماء الساكن. وسمع من خلفه في الغرفة المنيرة بضوء المصباح الصدى الذي كان يرافق تحضير غروغان لدوائه. شعر انسه معلق بين عالمين اثنين، المدنية الرقيقة الدافئة من ورائه، الغموض البارد، المظلم في الخارج. كلنا يكتب الشعر، الا ان الشعراء، وحدهم الذين يكتبون بالكلمات.

<sup>(63)</sup> السشاعر همو (هموراس 65 – 8 ق. م)، والعبارة مأخوذة من البيت الشعري «مما يبعث علمي السسرور هو العبث في بعض الاحيان» الواردة في ديوانه (قصائد – الكتاب الرابع، الجزء 12 ص 28). (المترجم)

حــين كان يراقب عيني الطبيب العابثتين ومرح الخالة ترانتر انتابه غثيان طبيعي من زمانـــه: مــن احتشامه الخانق، عبادته لا الالة وحدها في النقل والتصنيع، بل الالة الاشد هولا التي تنصب الان في التقاليد الاحتماعية.

قد تلوح هذه الموضوعية المثيرة للاعجاب ذات صلة واهية بسلوكه في وقت مبكر من ذلك اليوم. ان تشارلز لم يفهم المهام المطلوبة منه، بيد انه لم يكن يجهل كل الجهل تناقضه ايضا. وفكر وهو يغير وجهته صوب وجهة اخرى انه نظر نظرة حدادة اكثر مما ينبغي الى الانسة وودراف - في تردده، اذ اجاز التعبير - بدلا من العمل بلا تردد واصبح شديد التدقيق في التوافه الخاصة بايرنستينا، فهي لم تعد تتألم، بل تفتقر الى حيويتها الاعتيادية على الرغم من صعوبة القول فيما اذا كان ذلك بسبب الصداع النصفي او حديث الطبيب الايرلندي المتصل. على اي حال، ادرك رويدا رويدا ثانية، كما هو شأنه في اثناء الحفلة الموسيقية، الها تتصف بشيء من السطحية - ذكاؤها قائم اساسا، عقليا وتدريجيا، على لطافتها. الا يكمن وراء فطنتها المتزنة شيء من الالية، واحدة من الاليات البارعات في قصص هوفمان واله فطنتها المتزنة شيء من الالية، واحدة من الاليات البارعات في قصص هوفمان المناسلة المن

غــــير انه فكر بعد ذلك: الها طفلة بين ثلاثة بالغين – ثم ضغط على يدها من تحت المنضدة، وبدت فاتنة وهي تحمر حجلا.

اخسيرا رافق السيدان، تشارلز الطويل القامة الشبيه الى حدّ ما بزوج الملكة (62) السراحل والطبيب النحيل، السيدتين الى بيتهما. كانت الساعة العاشرة والنصف، وهسي السساعة التي تبدأ عندها توا الحياة الاجتماعية في لندن. اما في هذا المكان، فالبلدة غارقة في نوم عميق. وبعد ان اغلق الباب في وجهيهما الباسمين، وجدا الهما وحدهما في شارع برود.

وضع الطبيب احد اصابع يده فوق انفه.

<sup>(61)</sup> ارنسست تسيودور اماديسوس هوفمان (1776-1822): كاتب وناقد ومؤلف موسيقي الماني السنتهر بقصسصه ذات المضامين الفنتازية والظواهر الطبيعية الخارقة التي اقتبس البعض منها للاوبسرا والبالسيه. ويذكر انه غير اسمه من ويلهلم الى اماديوس احتفاء بموزارت. (المترجم)

<sup>(62)</sup> المقصود الامير البرت (1819-1861) زوج الملكة فكتوريا ووالد الملك ادوارد السابع، وقد توفى اثر اصابته بحمى التيفوئيد. (المترجم)

- اما انت يا سيدي، فوصفتك الطبية هي شراب التودي المحلّي الذي ركبته بيدي الخبير تين.

تظاهر تشارلز بنظرة مؤدبة تنم عن الاحتجاج.

- الهـا اوامر الطبيب، كما تعلم. فمما يبعث على السرور هو العبث، كما يقول الشاعر 63، جميل ان يرشف المرء في المكان المناسب.

ابتسم تشارلز.

- اذا وعدت ان الشراب افضل من اللاتينية عندئذ اكون بالغ السرور.

هكذا وجد تشارلز نفسه بعد عشر دقائق محتجبا في المكان الذي يسميه الطبيب غروغان الكابينة. وهو عبارة عن مكتب ذي واجهة مائلة في الطابق الثاني يطل على الخليج الصغير الممتد بين بوابة كوب وسد الكوب نفسه؛ غرفة، على حدد زعم الايرلندي، تزداد جمالا في الصيف بخاصة عندما تفسح للناظر منها مشاهدة حوريات البحر اللواتي يأتين لاحتلال المياه. اي حالة الطف يمكن ان يجد الطبيب نفسه فيها من حالته وهو يطلب لمريضاته من الاناث ما يبعث على سروره ايضا؟ منظار غريغوري صغير من النحاس وضع فوق المنضدة في النافذة المائلة. كان لسان غروغان يتسلل على نحو شرير حارج فمه بينما يغمز بعينه.

- طبيعي انه للاستخدامات الفلكية لا اكثر.

اشرأب تشارلز بعنقه خارج النافذة، وتنشق الهواء المالح وشاهد فوق الشاطئ على بعد مسافة الى جهة اليمين الظلال السود المربعة لاكواخ السباحة التي تظهر مسنه حوريات البحر. غير ان الموسيقى الوحيدة القادمة من الاعماق في تلك الليلة كانت همهمة المد والجزر على الحصى، والى مسافة ابعد، كانت تتناهى الى السمع اصوات النوارس الخشنة خافتة وهي تحط فوق الماء الساكن. وسمع من خلفه في الغرفة المنيرة بضوء المصباح الصدى الذي كان يرافق تحضير غروغان لدوائه. شعر انسه معلق بين عالمين اثنين، المدنية الرقيقة الدافئة من ورائه، الغموض البارد، المظلم في الخارج. كلنا يكتب الشعر، الا ان الشعراء، وحدهم الذين يكتبون بالكلمات.

<sup>(63)</sup> المستاعر هـو (هـوراس 65 - 8 ق. م)، والعبارة مأخوذة من البيت الشعري «مما يبعث علـــى الــسرور هو العبث في بعض الاحيان» الواردة في ديوانه (قصائد - الكتاب الرابع، الجزء 12 ص 28). (المترجم)

كسان المشروب لذيذا، وسيكار الشيروت الذي رافقه مفاجأة سارة؛ وهذان الرجلان ما زالا يعيشان في عالم يشترك فيه الغرباء الاذكياء بمنظور عام من المعرفة، محموعة متوافقة من المعلومات ومجموعة معروفة من الانظمة والمعاني المقترنة كها. اي طيب يعرف اليوم الادب الكلاسيكي؟ اي هاو يستطيع التحدث الى العلماء حديثا مفهوما؟ كان عالم هذين الرجلين عالما يخلو من طغيان التخصص، ولا اريد منك - ولا من الطبيب غروغان كما ستلاحظ - الخلط بين التقدم والسعادة.

لم يقل احدهما شيئا برهة من الزمن، وغرقا ثانية، شاكرين، في عالم الذكر الاكثر حدية، الذي اضطرقهما السيدتان والمناسبة الى مغادرته. ووجد تشارلز نفسه وقد تملك حسب الاستطلاع لمعرفة الافكار السياسية التي يؤمن بها الطبيب. وللخوض في صلب الموضوع، سأل عن التمثالين النصفيين الجاثمين ببراءة بين كتب مضيفه.

ابتـــسم الطبيب. واقتبس عبارة من فيرحيل تقول ما هعناه اننا نصنع اقدارنا باختيارنا...

رد تشارلز الابتسامة.

- انني اميز بنثام<sup>(64)</sup>. اليس كذلك؟
- صحیح. اما قطعة الرخام الباروسیة (65) الاخری فهی تمثل فولتیر.
  - لهذا استنتج اننا ننتمي الى نفس الحزب.
    - سأله الطبيب:
    - او يملك اي ايرلندي خيارا اخر؟

اشـــار تـــشارلز بالنفي بهزة من رأسه. ثم شرح السبب الخاص به لكونه من حزب الاحرار.

- يبدو لي ان السيد غلادستون يقر على الاقل وجود فساد حذري في اسس عصرنا الأخلاقي.
  - وحق السماء، انا لست جالسا الى جوار اشتراكي. اليس كذلك؟

<sup>(64)</sup> جيريمي بنثام (1748 - 1831) فيلسوف انكليزي قال ان المتعة هي غاية الحياة الاساسية. (المترجم)

<sup>(65)</sup> الباروسية: نسبة الى جزيرة باروس اليونانية الشهيرة برخامها. (المترجم)

- ضحك تشارلز.
- لست اشتراكيا حتى الان.
- لكـــن لا تنسَ ان في مستطاعي ان اغفر للانسان في عصر البحار والنفاق هذا كل شيء سوى التزمت الديني.
  - اه، نعم حقا.
- كنت في شبابي من انصار بنثام واخرجني فولتير من روما، بينما اخرجني الثاني من معسكر طروادة. أمّا هذه الاكذوبة الجديدة توسيع حق الانتخاب، فلا شأن لي بها. لا تهمني الولادة مطلقا. ان اي دوق، اي ملك، يمكن ان يكون غبيا مصلل اي انسان اخر. شكرا لامنا الطبيعة فانا لن ابقى على قيد الحياة بعد خمسين سنة من الان. وعندما تبدأ الحكومة بالخوف من الغوغاء، فذلك يشبه القول الها تخاف من نفسها.

وهنا التمعت عيناه.

- اسمعت ما قاله زميلي رجل الريف لاحد الميثاقيين عند ذهابه الى دبلن للدعوة الى عقيدته؟ قال الميثاقي: «ايها الاخوة. اليس كل رجل طيبا مثل بقية السرحال؟» فصاح به بادي: «والله انت على حق ايها الخطيب بل افضل من ذلك قليلا».

ابتسم تشارلز، غير ان الطبيب رفع اصبعا حادة.

- انـــت تبتسم يا سميثسون، لكن اصغ السمع كان بادي على حق. فتلك العبارة: «بل افضل قليلا» ستكون حطام هذا البلد. تذكر ما اقوله لك الان.
- ولكن هل يتحمل هذان التمثالان اللوم؟ من الذي نادى بالسعادة للحميع؟
- لست اخالف الحكمة السائرة. بل بالطريقة التي قمتم كها. لقد دبرنا امورنا على احسن وجه بلا الممدن الحديدي، (يقصد به سكة الحديد)، عندما كنت شابا يافعا. انك لا تحقق السعادة للكثيرين عندما تجعلهم يركضون قبل ان يتمكنوا من المشي.

همــس تشارلز بموافقته التي تنم عن الادب. لقد سبق له ان لمس تلك النقطة المــوجعة نفــسها في حديــثه وعمــه، وهو شخص له طبيعة سياسية مختلفة تمام الاخــتلاف. فالكــثيرون مــن الذين ناضلوا من اجل لوائح الاصلاح الاولية في

ثلاثينات القرن التاسع عشر ناضلوا ضد تلك اللوائح بعد ثلاثة عقود. وشعروا ان الروح الانتهازية، الازدواجية، اصابت القرن بالبلاء، وتسببت في ظهور روح الغيرة والتمرد الخطرة. لعل الطبيب، وهو المولود في عام 1801، كان جزءا من الانسانية الاغسط سية (60)؛ اعتمد احساسه بالتقدم اعتمادا وثيقا اكثر مما ينبغي على مجتمع منظم – النظام هو السماح له بأن يكون تماما مثلما كان دوما عليه، وهو ما جعله اقسرب الى بيرك (60) الليبرالي الخفي من بنثام الفاشي الخفي. غير ان جيله لم يكن عظ عالما كله في شكوكه ببريطانيا الجديدة وساستها الذين ظهروا في فترة الازدهار الاقتصادي الدي استمر طويلا بعد العام 1850. ووافقهم الكثير من الشبان، المغمورين من مثل ماثيو ارنولد (60). و لم يكن غلاد ستون تحت ظل الخطابة النبيلة اعظم اساتذة العبارة الغامضة في التاريخ علادستون تحت ظل الخطابة النبيلة اعظم اساتذة العبارة الغامضة في التاريخ السياسي الحديث، حيث ارفع الاشياء يصعب فك مغاليقها، واسوأ السيب ان الواضح ان الوقت قد حان لتغيير مجرى الحديث. وهنا سأل تشارلز الطبيب ان من الواضح ان الوقت قد حان لتغيير محرى الحديث. وهنا سأل تشارلز الطبيب ان كان يهتم بموضوع علم الاحاثة.

- لا يـا سيدي. الافضل لي ان اعترف. انا لم ارغب في افساد ذلك العشاء البهيج، غير انني، من المؤكد، من الباحثين المتخصصين في علم الوجود الحديث.

ابتسم لتشارلز وهو غارق في كرسيِّه المجنح.

- عندما نعرف اكثر عن الاحياء، يحين الوقت لملاحقة الموتى.

قبل تشارلز الاهانة، واغتنم الفرصة.

لقـــد قـــدم لي منذ ايام نموذج من النبات المحلي يجعلني اميل قليلا الى الاتفاق معك.

توقف بدهاء.

- حالة في منتهى الغرابة، مما لا شك فيه انك تعرف عنها اكثر مما اعرف انا.

<sup>(66)</sup> الاغسطسية: نسبة الى اغسطس قيصر (اول امبراطور روماني) او بعصره او مميز لهما، دام حكمه من (27 ق. م -14 بعد الميلاد). (المترجم)

<sup>(67)</sup> ادموند بيرك (1729-1797): سياسي بريطاني عرف بعدائه للثورة الفرنسية. (المترجم)

<sup>(68)</sup> ماثيو ارنولد (1822-1888): شاعر وناقد انكليزي لم ينحصر نقده في الادب وحده بل تعداه السي اللاهسوت والستاريخ والفن والعلوم والسياسة. اشهر كتبه مقالات في النقد والثقافة والفوضى. (المترجم)

ثم اضاف بعجالة عندما ادرك ان اسلوبه غير المباشر قد يوحي بشيء اكبر من الاهتمام الوقتي.

- اظن ان اسمها وودراف وهي تعمل عند السيدة بولتيني.
- القي الطبيب نظرة الى الوعاء ذي المقبض الفضى الذي يحتوي على كأسه.
  - اه، نعم. هأساة المسكينة.
  - أأنا طائش؟ لعلها مريضة.
  - حسنا. انني اداوي السيدة بولتيني، ولن اسمح بكلمة سوء تقال عنها.

اخـــتلس تشارلز نظرة حذرة اليه، ولاحظ على نحو لا يقبل الجدل تألق عيني الطبـــيب من وراء نظاراته ذات الاطار المربع. وهنا اطرق الشاب مبتسما ابتسامة واهنة.

- مد الطبيب غروغان يده لاذكاء جمرات النار.
- انسنا نعرف عن المتحجرات الموجودة خارجا فوق الشاطئ اكثر مما نعرف عما يحدث في عقل تلك الفتاة. هنالك طبيب الماني ذكي قسم مؤخرا مرض الاكتئاب الى العديد من الانواع. وقد اطلق على احد هذه الانواع الاكتئاب الطبيعي ويقصد به ان المرء يولد مكتئب المزاج. والنوع الثاني يسميه الاكتئاب المسؤقت ويقصد به ان الاكتئاب يظهر نتيجة حدث ما. وهذا النمط، كما تعلم، نعاني منه جميعا في بعض الاحيان. اما الصنف الثالث فيطلق عليه الاكتئاب الغامض ويقصد به الرجل المسكين انه لا يعرف ما هو سببه.
  - لكن في حياهًا حدث هام. اليس كذلك؟
- اوه، دعك من هذا التهويل. اهي اول امرأة يتخلى عنها حبيبها؟ في وسعي ان اخبرك بالعديد من امثالها هنا في بلدة لايم.
  - في مثل هذا الظرف القاسي؟
  - في ظرف اشد قساوة عند بعضهن، اما اليوم فتحدهن في منتهى البهجة.
    - اذا انت تضع الانسة وودراف في صنف الاكتئاب الغامض؟
      - التزم الطبيب الصمت ثواني معدودة.
- لقد استدعيت كل ما ساقوله امر بالغ السرية كما تفهم لقد استدعيت لمعاينتها... قبل عشرة اشهر، استطيع ان افهم الان ما هو السبب على

الفور - بكاء دون توقف، رفض الكلام، نظرة فاحصة من حول العينين مرض الاكتئاب واضح وضوح الحصبة. عرفت قصتها. واعرف اسرة تالبوت، اذ كانت تعمل مربية لديهم عندئذ، واعتقد - حسنا ان السبب واضح، لأن ستة اسابيع، بل سستة ايام في بيت مارلبورو تكفي لأن تحول العاقل الى مجنون. فيما بيننا يا سميثسون، انا رحل وثني عجوز. واتمني لو اشاهد ذلك القصر وقد أل الى حطام بما في ذلك صاحبه. ولتحل على اللعنة اذا لم ارقص على أنقاضه.

- اظنين سأنضم اليك.
  - لن نكون وحدنا.
- كرع الطبيب محتويات كأسه من شراب التودي بقوة.
- ســتخرج البلدة عن بكرة ابيها، لكن لن يكون هذا هنا ولا في اي مكان اخر. لقد فعلت ما في وسعى من اجل الفتاة، غير انني وجدت علاجا واحدا.
  - ابعادها عن المكان.

اومأ الطبيب ايماءة متحمسة.

- بعد مضي اسبوعين، كان غروغان عائدا الى بيته عصر يوم ما، فشاهد الفتاة تسير صوب الكوب. فطلب منها الدخول، اتحدث اليها، انني رقيق ازاءها كأنها ابنة اختي الاثيرة. غير ان الامر يشبه القفز فوق سور ارتفاعه عشرة اقدام (ثلاثة أمتار). ليست مستعدة يا سميشون. ليست مستعدة. لم يكن الكلام هو الشيء الوحيد الذي حربته معها، اذ لدي صديق في اكستر يعيش وزوجته السعيدة واطفاله الاربعة الذين يشبهون الملائكة. وكان في ذلك الوقت يبحث له عن مربية وقد اخبرتما بأمره.
  - الا الها لم تتحرك.
- ولا بوصة واحدة (سنتيمتران ونصف). هكذا هي القضية كما ترى. ان السيدة تالبوت حمامة وديعة، وتفضل ان تعود الفتاة اليها في بادئ الامر. غير الها لم تسلمب، وآثرت الذهاب الى بيت تعلم انه بائس تماما، الى سيدة لم تعرف ابدا الفرق بين الخادم والعبد، الى مكان يشبه وسادة من الشوك. وها هي الان ترفض الرحيل. لن تصدق هذا يا سميثسون، لكن في وسعك ان تمنح الفتاة عرش انكلترا والف جنيه الا الها ستهز رأسها.

- غير انني... احد هذا الامر عصيا على الفهم. ان الشيء الذي قلت لي الان الها رفضته هو الشيء نفسه الذي فكّرنا فيه. فوالدة ايرنستينا...
  - ستضيع وقتها يا عزيزي مع عظيم احترامي للسيدة.

ابتـــسم ابتسامة كالحة لتشارلز، ثم توقف لملء كأسيهما من دورق المشروب الموضوع فوق الحاجز الحديدي في جانب الموقد.

- غــير ان الدكتور هارتمان الطيب يصف حالات مماثلة الى حدّ ما. ويقول عن احــدى هذه الحالات قولا مثيرا الان. الها قضية ارملة، اذا لم تخني الذاكرة، ارملة شابة في ويمــار توفي زوجها الضابط في سلاح الخيالة في حادث مؤسف في اثناء التدريبات. هــناك خطــوط متوازية كما ترى. لبست المرأة ثوب الحداد، وحزنت حزنا شديدا. حــسنا جدا. شيء متوقع. لكن حزلها استمر دون توقف يا سميشون سنة بعد احرى. ولم تــسمح باجراء اي تغير في البيت. ملابس الرجل المتوفى لا تزال معلقة في الخزانة، وغيلونه فوق كرسيّه المفضل، حتى بعض الرسائل التي وصلت اليه بعد وفاته. هناك...

وهنا اشار الطبيب الى الظلال من وراء تشارلز.

- هناك فوق الطبق الفضي نفسه. لم يفتحها احد، اصفر لونها سنة بعد احرى. توقف هنيهة وابتسم لتشارلز.
- ان اصـــدافك المتحجــرة لا تحتوي على اسرار كهذه. لكن هذا ما يقوله هارتمان.

وقف الى حانب تشارلز ووجه كلماته اليه واصبعه يشير اليه:

- بـــدا الامر كان المرأة اصبحت مدمنة على الاكتئاب مثلما يصبح امرؤ ما مدمنا على الافيون. اتفهم الان كيف هي؟ لقد اصبح حزنها سعادتها. وهي تريد ان تكــون ضحية يُضحى بها يا سميثسون. وحيثما ارتد انا وانت الى الوراء تراها تقفز الى امام. إنها ممسوسة.

وهنا جلس مرة اخرى.

- انما غامضة حقا. في منتهى الغموض.

حيم الصمت على الرجلين، والقى تشارلز عقب سيكارة الشيروت في النار، فتوهجت في لحظة واحدة. واكتشف انه لا يملك الشجاعة للنظر الى الطبيب عندما سأله السؤال التالى.

- ألم تخبر احدا بحالتها العقلية؟
- من المؤكد ان اقرب صديقاتها هي السيدة تالبوت. غير ان هذه السيدة تقول لي ان الفتاة تلتزم الصمت ازاءها ايضا. وانا اكذب على نفسي، بيد انني اخفقت مؤكدا.
- واذا مـــا.. لنقل انها سوف تحمل نفسها على البوح بمشاعرها التي تخفيها لشخص اخر حنون...
- عندئذ ستشفى. غير انها لا تريد الشفاء. المسألة بسيطة كأنها ترفض تناول الدواء.
  - لكن لنفترض انك في مثل هذه الحالة...
  - كيف ترغم النفس ايها الشاب؟ افي وسعك ان تخبرني؟
    - هز تشارلز كتفيه مشيرا الى عجزه.
- من المؤكد انك لا تستطيع. وسأخبرك بشيء ما. الافضل البقاء على هذه الحالة، لأن التفاهم لا ينشأ عن الانتهاك.
  - اذا هي حالة ميؤوس منها؟
- بالمعنى الذي تقصده؟ نعم. اذ ليس في وسع الدواء فعل اي شيء. يجب علميك الا تظن الهيا تشبهنا نحن الرجال، قادرة على التفكير بوضوح، تفحص دوافعها، وتفهم لماذا تتصرف على النحو الذي تتصرف به. يجب على المرء ان يسراها كألها في ضباب. وكل ما في وسعنا عمله هو الانتظار والامل في انقشاع الضباب. وعندئذ ربما...

وهنا سكت. غير انه اضاف بلا امل،

- ر.ما

في تلك اللحظة نفسها، كانت حجرة نوم سارة يلفها صمت اسود يخيم على بسيت مارلبورو. كانت تغط في النوم، ملتفتة الى الجهة اليمنى، وشعرها الفاحم يغطي وجهها حتى يكاد يخفيه. مرة اخرى، في وسعك ان تلاحظ مدى سكون ملامحها وخلوها من العنصر المأساوي: فهي امرأة شابة، مفعمة بالصحة والعافية في السادسة او السابعة والعشرين. تدلى ذراعها من فوق ملاءة السرير، اذ كان الليل هادئا والنوافذ مغلقة... اقول تدلى ذراعها واستراح فوق حسد اخر.

ليس رجلل. فتاة في التاسعة عشرة او ما يقرب من ذلك كانت نائمة هي الاخرى ومولية ظهرها سارة، بل هو قريب جدا منها، اذ كان السرير غير مخصص لشخصين اثنين على الرغم من اتساعه.

لا بــد ان فكــرة مــا مرت في ذهنك: غير انك تنسى اننا في العام 1867. لنفترض ان السيدة بولتيني وقفت فجأة قرب الباب وبيدها مصباح وشاهدت هذين الجسدين الرقيقين مضطجعين معا عن قرب. لعلك ستتخيل الها ستنفخ، مثل بطة سوداء غاضبة، لتنفجر وتصب لعناتها الغاضبة. كما ترى، ان الفتاتين لا ترتديان الاقميصين يرثى لهما كألهما القي بجما من بوابات حجر الصوان.

حسنا، ستكون على خطا تماما، اذ لما كانت السيدة بولتيني تتناول الافيون كل ليلة كما نعلم، فانه غير مرجح ان توضع الحالة موضع الاختبار. لكن اذا وقفت في ذلك المكان على اي حال، فمن المؤكد ان تستدير وتتوارى عن الانظار - الاكثر من هذا، ربما ستعمد الى غلق الباب بمنتهى الهدوء حتى لا توقظ النائمتين.

غير مفهوم؟ ان بعض الرذائل كانت انذاك من الغرابة بحيث لم تكن موجودة اصلا. وإنا اشك فيما اذا كانت السيدة بولتيني قد سمعت بكلمة مسحاقية، ولو الها قد سمعتها، فإلها ستكون مبتدئة بحرف كبير وتشير الى احدى الجزر في اليونان. يصفاف الى ذلك، ان الحقيقة الراسخة عندها رسوخ دوران العالم او حقيقة ان اسقف اكستر هو الدكتور فيلبوتس هي ان النساء لا يشعرن بالمتعة الجسدية. من المسؤكد الها كانت تعلم ان النوع الرخيص من النساء يستمتع على ما يبدو بنمط معين من ملاطفة الذكر مثل تلك القبلة الشاذة التي رأقما تطبع ذات مرة على وحني ماري، غير ان مثل هذه الامور كانت تعدها نتاج زهو الانثى وضعف الانثى. اما البغايا فكن موجودات مثلما توجد اكثر اعمال السيدة كوتون الصالحة والمعروفة. الا ان تفسير ذلك يتلخص في الهن مخلوقات بلغن درجة كبيرة من الحسرمان حتى تغلبن على نفور المرأة الموروث من الجسد في لذته سعيا وراء المال. وقد كان ذلك حقا افتراضها الاول فيما يخص ماري. فكما يبدو واضحا على الإغلب، فإن الفتاة كانت عبارة عن بغي في دور التكوين طالما الها قهقهت بعد ان الحق ها صبى الاصطبل اذى جسديا.

لكن منا هي دوافع سارة؟ لقد كانت، شألها شأن سيدتها، تجهل موضوع السحاق، الا الها لم تشارك السيدة بولتيني ذعرها من الجسد. فقد كانت تعلم، او تـشك على الاقل، ان هناك متعة حسدية في الحب. وعلى الرغم من ذلك، فانني اعـــتقد الها بريئة. لقد بدأت نومها هذا وميلي حالا بعد الهيار الفتاة المسكينة قبالة الــسيدة بولتــيني. واوصى الطبيب غروغان بنقلها من مهجع الخادمات الى غرفة مسضيئة اكثر. وصادف وجود حجرة طويلة غير مستخدمة للبس مجاورة لغرفة نوم سارة، فوضعت فيها ميلي. واحذت سارة على عاتقها الكثير من الرعاية الخاصة السبى كانت تحتاج اليها الفتاة المصابة بفقر الدم. كانت ابنة فلاح، الرابعة بين احد عشر طفلا عاشوا مع والديهم في فقر مدقع يصعب وصفه، وكان البيت عبارة عن كوخ رطب، ضعيف، بغرفتين، في واحد من تلك الوديان التي تبدأ غربا من منطقة ايغاردون الكئيبة. وهناك مهندس معماري شاب من لندن يملك المنطقة ويأتي الى هــناك لقضاء عطلات نهاية الاسبوع، وهو يحب المنطقة حبا جما لأنها منطقة ريفية رائعــة ولعل هذا يطرد الاهوال الفكتورية التي كان تحدث هناك. ارجو ذلك. ان تلك الرؤى الخاصة بالعامل الريفي السعيد وتاملاته التي ابدعها حورج مورلاند(69) وامــــثاله – كــــان بيركـــيت فوستر من أكبر المجرمين في عام 1867 – تمثل انفلاتا عاطفيا سخيفا مؤذيا، ولهذا السبب كانت عبارة عن طمس للحقيقة يشبه ما تفعله افسلام هولسيوود لحياتسنا الحقيقية. ان نظرة واحدة الى ميلى واشقائها وشقيقاتها العشرة البائسين من شأنها ان تحرق اسطورة الفلاح السعيد وتحيلها الى رماد، الا ان القليلين حدا هم الذين القوا مثل تلك النظرة. فكل عصر، كل عصر مذنب، يشيد اســوارا عالية من حول قصره. وانا شخصيا اكره هذه الاسوار اشد الكره عندما يشيدها الادب والفنّ.

ذات ليلة، سمعت سارة الفتاة وهي تبكي. فذهبت الى غرفتها وطمأنتها وهو المسر لسيس بالعسير لأن ميلي كانت طفلة في كل شيء باستثناء سنينها، فهي لا تعرف القراءة او الكتابة ولا تستطيع الحكم على غيرها من البشر المحيطين بها الا قلسيلا. اذا ما لاطفتها، فهمت قصدك - اما اذا رفستها، فتلك هي الحياة. كانت

<sup>(69)</sup> جورج مور لاند (1763–1804): رسام انكليزي اشتهر برسم المناظر الطبيعية والحيوانات، تعرضت اعماله واسلوبه للتقليد اوائل القرن التاسع عشر. (المترجم)

ليلة باردة قاسية، ولم تفعل سارة شيئا سوى ان انسلت في الفراش واحتوت الفتاة بين ذراعيها وقبلتها وربتَّت على كتفيها. لقد كانت ميلي في رأيها اشبه بحمل من تلك الحملان المريضة التي غالبا ما ربتها على يديها قبل ان تبعد طموحات والدها الاجتماعية مثل تلك الاجراءات الفلاحية عن طريقة عيشهم. ويعلم الله ان التشبيه ينطبق على ابنة الفلاح.

من ذلك الوقت فصاعدا، كان الحمل يأتي مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع ويبدو فريسة الأسى والشقاء. وكانت تنام نوما سيئا، اسوأ من سارة التي كانت تاوي الى فراشها للنوم وحيدة أحيانا لتستيقظ فجرا لمرأى الفتاة الى جانبها وكانت ميلي تنسل في مكانها على نحو خنوع، لطيف في ساعة منتصف الليل التي لا تحتمل. لقد كانت الفتاة المسكينة تخشى الظلام، ولولا سارة لكانت قد طلبت اعادتها الى المهجع في الطابق العلوي.

كانت هذه العلاقة الرقيقة صامتة. قلما تجاذبتا اطراف الحديث، واذا ما تحدثا فإن حديثهما يكون عن اتفه الامور المنسزلية. وكانت الاثنتان تعلمان ان وجودهما المسترك، الدافي والصامت في الظلام هو الاكثر اهمية. لا بد من شيء جنسي يسشوب مشاعرهما؟ ربما. الا الهما لم تخرجا عن حدود اختين. مما لا ريب فيه ان هسزة الجمساع السحاقية موجودة في محيط اخر هنا وهناك، بين اكثر فقراء المدن وحسشية، في اكثسر الاوسساط الارستقراطية تحررا. الا اننا نستطيع ان نعزو هذه المظاهر الفكتورية الشائعة جدا للنساء وهن يستسلمن للنوم معا الى الجهل البائس المدمر للرجل المعاصر اكثر مما يعزى الى دوافع اكثر اثارة للريبة. يضاف الى ذلك، اليس التقارب في مثل ينابيع الوحدة هذه تقاربا انسانيا اكثر مما هو انحراف؟

اذا، لنتــرك هاتين الفتاتين البريئتين نائمتين، ولنعد الى ذينك الرحلين الاكثر عقلانية، الاكثر ثقافة، الرحلين النبيلين السائرين قرب البحر.

عاد سيدا الابداع ثانية من موضوع الانسة وودراف والاستعارتين المزدوجتي الحافة في ما يخص الضباب الى موضوع علم الاحاثة الاقل ابماما.

قال تشارلز:

- يجبب ان تعتسرف ان اكتسشافات ليل تكتسب ما هو اكثر من الاهمية الحقيقية. واعتقد ان رجال الدين كانت لديهم معركة هائلة تحت اشرافهم.

ارجو ان تسمحوا لي بالتدخل هنا لأقول ان ليل كان الاب الروحي لعلم طبقات الارض الحديث. الا ان العالم الطبيعي الفرنسي العظيم نفسه لم يتجرأ على دفع اصل العالم الى زمن يزيد عن 75.000 سنة خلت. اما كتاب ليل الموسوم (مبادئ علم طبقات الارض) الصادر بين 1830–1833 واقترن اقترانا بارعا بالاصلاح في اماكن اخرى - فقد ارجع اصل العالم الى ملايين السنين. وقد نسي اسمه هذا الى حدّ بعيد، الا انه ظل اسما مهما، اذ وهب العصر والعديد من العلماء في مسيادين اخرى المدة الزمنية ذات المغزى الاعظم. وهبت اكتشافاته مثل ريح عاسيدين اخرى المدة الزمنية ذات المغزى الاعظم. وهبت اكتشافاته مثل ريح عاسية، تسبعث السبرودة السشديدة في اوصال الجبناء، والقوة والنشاط في نفوس الشجعان من خلال دهاليز القرن الميتافيزيقية البالية. لكن يجب ان تتذكر ان العصر السندي اكستب عنه لم يسمع فيه الا القليل من الناس عن رائعة ليل والقليل صدقوا نظرياته، واقل من ذلك قبلوا كل ما فيها من مضامين. كما ان الرحم الذي عمره سنة الاف سنة اشد دفئا من الرحم الذي يمتد الى الفي مليون سنة.

لهذا السبب كان تشارلز راغبا في معرفة ما اذا كان الطبيب غروغان سيؤكد عسناياته المفرطة بعلماء اللاهوت او ينبذها. الا ان الطبيب كان غير ودود، اذ ظل يتفرس في النار وهمس:

- وهو كذلك.

خيم صمت قصير، قطعه تشارلز مصادفة كأنه يريد استمرار الحديث:

. . .

- انت محق تماما. اعتذر.

نظر اليه الطبيب القصير القامة شزرا.

- كـــان غـــوس في هذا المكان قبل بضع سنوات بصحبة واحدة من النساء المثقفات اللواتي

يلتقطن الحلازين البحرية. اقرأت كتابه النقطة المركزية.

ابتسم تشارلز.

- وجدته كتابا في منتهى السخف.

وهــنا ابتسم غروغان بدوره ابتسامة كثيبة بعد ان وضعه في اختبار ايجابـــي وسلبـــي معا.

- اخبرته بما يفوق ذلك عند نماية محاضرته هنا. هه! لم افعل ذلك حسب. سمح الطبيب لمنخريه الايرلنديين ان يشما الهواء.
- اظــن ذلك احد اكياس الريح المتمسكة بالدين التي تفكر مليا قبل ان تهب على هذا الجانب من سواحل دورسيت ثانية.

تفرس في تشارلز بحنان اكبر.

- دارويني؟
  - تماما.

عسند ذاك امسك غروغان يده وتشبث بها، كأنه كروسو في حين ان تشارلز هسو السرحل جمعة. وربما مر بهما شيء لا يشبه تماما ما مر دون وعي بين الفتاتين النائمتين على بعد نصف ميل. كانا يعلمان الهما اشبه بحبيّ خميرة في بحر من عجين كسول؛ حبتي ملح في وعاء كبير من حساء خال من النكهة.

بدا الشخصان المتماثلان الان جولة جديدة من الشراب - او لم يرغب الصبي في اعماق الرجل دوما الى اللعب في مجمعات سرية؟ اشعلت سيكارتا شيروت جديدتان، وتلا ذلك احتفال مطول... في وسع المرء ان يفكر الهما اصبحا متواضعين بفعل الحقائق الجديدة الكبيرة التي كانا يناقشالها. الا انني اخشى ان المنزاج لدى كل واحد منهما - ولدى تشارلز بخاصة، عندما سار في النهاية عائدا الى البيت في السماعات الاولى من الصباح - كان يتمثل بالاحساس بالتفوق، بالسمو العقلى فوق بقية البشر.

كانت بلدة لايم المظلمة كتلة من البشر الاعتيادي، غارقة في نوم سحيق لا ريب فيه، في حين كان تشارلز المنتخب انتخابا طبيعيا (المفعول المطلق ينطوي على كل المعنيين) شخصا متوقد الذكاء، يسير يقظا، حرا مثل احد الالهة، مع النجوم الساهرة، فاهما كل شيء.

كل شيء سوى سارة.

هل الله والطبيعة، اذا، في حالة صراع، كي تسترسل الطبيعة بمثل هذه الاحلام الشريرة؟ حريصة على النوع تبدو، مهملة لفردية الحياة...

تينيسون: احياء لذكرى... 1850

اشسار الطبيب الخاص بجون كيندي وهو يجثو على ركبتيه الى تنورتها الفاضحة بيد مرتعشة وتساعل باستحياء: «ضماد اخر؟» فقالت هامسة همسا متقدا: «لا، دعهم يرون الهول».

وليم مانشستر: موت الرئيس كيندي

وقف وقف مائلة في الضلال قرب النهاية الثانية لنفق اللبلاب. لم تنظر من حولها، فقد شاهدته وهو يصعد نحوها من بين اشجار الدردار. كان النهار مشرقا، مستبع بالزرقة، والنسمة دافئة، جنوبية غربية. فخرجت اسراب فراشات الربيع، الفسراش الكبريتي، الفسراش البرتقالي، الفراش الابيض المعرَّق بلون اخضر الذي وجدناه مؤخرا لا يتفق والارباح الزراعية الكبيرة مما اقتضى تسميمه حتى اوشك على الانقسراض، خرجت كلها ترقص مع تشارلز على امتداد طريقه المار بحقل مسصنع الالسبان وفي خلال الغابة. وفي هذه اللحظة حلقت فراشة كبريتية اللون، متألقة، في فسحة الارض المضيئة وراء شبح سارة المعتم.

توقف تشارلز هنيهة قبل ان يتوغل في الظل الاخضر الغامق تحت اللبلاب، ونظر من حوله نظرة شريرة كي يتأكد من ان احدا لم يره غير ان اشجار الدردار العظيمة امتدت باغصانها التي لا تزال عارية من فوق الغابة المهجورة.

لم تلتفت حتى اقترب منها، وحتى في تلك اللحظة لم تنظر اليه، بل عبثت، عوضا عن ذلك، في محتويات حيب معطفها وناولته صامتة، مسبلة الجفنين، قسرة احرى كأنها مقدمة على سبيل التكفير. فأخذها تشارلز غير ان حرجها كان معديا.

يجب ان تسمحي لي ان ادفع لهذه القشور الثمن نفسه الذي يتعين علي دكان الانسة انينغ.

واذ ذاك رفعت رأسها، والتقت عيونهما اخيرا. وشعر انه قد الحق بها اهانة. مرة اخرى، مر به ذلك الاحساس الذي يتعذر تفسيره، الاحساس انه طعن برمح، انه قصر عن بلوغ الهدف، انه قد خذلها. الا ان هذا الاحساس اعاده هذه المرة الى رشده، اي، الى الموقف الذي وطد العزم على اتخاذه. فهذا اللقاء جرى بعد يومين مسن احداث الفصول الاخيرة. فقد اثمرت ملاحظة الطبيب غروغان الصغيرة بشأن الاولوية النسبية التي تضفى على الموتى والاحياء. وشاهد تشارلز الان سببا علميا وانسانيا ايضا لمغامرته، اذ كان صريحا بما فيه الكفاية كي يقر امام نفسه ان هذه المغامرة تنطوي على عنصر المتعة رغم الها غير لائقة. اما الان فقد اكتشف عنصرا واضحا مسن عناصر الواجب. انه كان ينتمي بلا شك الى فئة الاصلح، الا ان الانسان الاصلح لا يملك مسؤولية محددة اقل ازاء الاقل صلاحا.

لقد فكر ثانية في الكشف عما دار بينه وبين الانسة وودراف لايرنستينا؛ لكرن، واأسفاه، لقد توقع توقعا حيا الها قد تطرح اسئلة انثوية سخيفة، اسئلة لا يستطيع الاجابة عنها اجابة صادقة دون التوغل في مياه خطرة. وسرعان ما قرر ان ايرنسستينا لا تملك الجنس ولا التجربة كي تفهم عنصر حب الغيرة في دوافعه. وهكذا اهمل على نحو مريح ذلك المظهر الاقل جاذبية في واجبه.

لهذا تفادى نظرة سارة المنطوية على الاتهام.

- انسيني ثري مصادفة، وانت فقيرة مصادفة. لذا اعتقد ان علينا الا نسرف في اتباع قواعد السلوك المهذب الصارمة.

كانت هذه هي خطته في الواقع: ان يعطف على سارة وان يقيم بينه وبيسنها مسافة، ان يذكرها باختلاف موقعيهما تذكيرا قليلا وبمفارقة تخلو من الادعاء.

- هذا كل ما املك كي اهبه لك.
- لا يوجد اي سبب يدفعك الى اعطائي اي شيء.
  - لقد اتيت.

وجد تواضعها مثيرا للقلق مثل كبريائها.

- لقد اتيت لانني اقنعت نفسي ان بك حاجة الى المساعدة. وعلى الرغم من انني ما زلت لا افهم لم يتعين عليك ان تضفي شرفا علي بحثّي على الاشتراك في...

هنا تلعثم، اذ اوشك ان يتفوه بكلمة قضيتك التي كان من شأنها ان تدل على انه يلعب دور الطبيب اضافة الى دور السيد المهذب.

- في مأزقــك، فقد اتيت وانا مستعد لأن اصغي للاشياء التي تتمنين مني... اليس كذلك؟ سماعها.

رفعت بصرها اليه ثانية، واحس ان ذلك يشبع كبرياءه. ثم اشارت بخوف الى ضوء الشمس.

اعرف مكانا منعزل على مقربة من هنا. افي وسعنا الذهاب الى هناك؟

ابدى رغبته فتقدمت نحو المكان المشمس وتحاوزت فسحة الارض الصحرية السي كان تشارلز يفتش فيها عندما صادفته اول مرة. سارت بخفة وثقة بعد ان رفعت تنورها بضع بوصات (سنتيمترات) باحدى يديها بينما امسكت بيدها الاخرى اشرطة قبعتها السوداء. لاحظ تشارلز وهو يسير من ورائها مخدر الاحاسيس الرتوق في كعبي جوربيها السوداويين، مؤخر حذائها البالي والبريق الاحمر في شعرها الداكن. وفكر انه شعر جميل عندما يكون سبطا، غزيرا ووفيرا. وعلى الرغم من انه مثبت باحكام داخل ياقة معطفها فقد تساءل فيما اذا كان الزهو هو الذي جعلها غالبا ما تحمل القبعة بيدها.

تقدمت في الطريق صوب نفق اخضر احر، وعند نهايته وصلا الى منحدر الحرض حيث الهار منذ زمن سحيق وجه الجرف. وقد ساعدت كتل الاعشاب النامية على توفير موضع قدم، وسارت برفق وعلى نحو ملتو صوب القمة. وشاهد وهر يجهد في سيره من ورائها الجزء الاسفل ذا الحافة البيضاء من سروالها التحتي الذي كان يصل فوق كاحليها بمسافة قليلة.

انتظرت سارة في مكانها كي يلحق بها تشارلز. فسار من ورائها ثم على المستداد قمة الجرف. فظهرت الارض وهي تنحدر انحدارا شديدا الى جرف احر مسافة مئة ياردو (91 مترا) من فوقهما. لقد كانت هذه هي السلالم العظيمة الغائرة التي يمكن مشاهدتها من منطقة الكوب على بعد ميلين. وقد اوصلهما هذا الحاجر الى كتف اشد انحدارا، وبدا لتشارلز انه ذو زاوية خطرة؛ زلة قدم وعندئذ

ما هي الا بضع خطوات قليلة حتى يجد المرء نفسه قد انزلق عاجزا فوق حافة الجرف من تحته. لو كان وحده لتردد. غير ان سارة مرت فوق ذلك الكتف واجتازته كأنها لا تدرك الخطر. وفي الجهة البعيدة من الكتف بدت الارض مستوية بضع ياردات (أمتار)، وهناك كان يكمن مكافها المنعزل.

كان المكان وهدة صغيرة في مواجهة الجنوب، تحيط بها اجمات كثيفة من العليق والنباتات الاخرى، نوع من الارض المنبسطة الخضراء الدقيقة. وكانت بعض الاسواك المتوقفة عن النمو قد نمت صوب الجزء الخلفي من الساحة، اذا كان في وسع المرء ان يستعمل ذلك المصطلح المكاني الذي لا تتحاوز مساحته خمسة عشر قدما (4.5 متر) وحيث قام شخص ما – واضح انه ليس سارة – ذات يوم برفع كستلة ضخمة ذات قمة مسطحة من الصوان ازاء جذع الشجرة، فاصبحت بذلك عرشا ريفيا يطل على مشهد رائع من قمم الاشجار الى الاسفل والبحر من ورائها. نظر تشارلز من حوله متقطع الانفاس قليلا وهو ببدلته ذات النسيج الصوفي الناعم وقسد تسصبب مسنه القليل من العرق. كانت حافات الوهدة مغطاة بزهور الربيع والبنفسسج والسنجوم البيض للفراولة البرية. كان منظرها ساحرا، محمية من كل والبنفسسج والسنجوم البيض للفراولة البرية. كان منظرها ساحرا، محمية من كل الجهات، وهي ترفرف في السماء، تغمرها شمس ما بعد الظهيرة.

- يجب على ان اهنئك. انت نابغة في ايجاد الاوكار.
  - في ايجاد العزلة.
- منحته المقعد الحجري القائم تحت شجرة الشوك الصغيرة.
  - انني واثق ان هذا هو مقعدك.

الا الها استدارت، وحلست على نحو متعجل ورشيق على احد جنبيها فوق رابية تبعد مسافة بضعة اقدام (أمتار) قبالة الشجرة، وهكذا اصبحت في مواجهة البحسر؛ وهكذا ايضا اصبح وجهها مخفيا نصفه عن انظار تشارلز الذي اكتشف ذلك عسندما احتل المقعد الافضل، كان عليه بدافع من غنجها البارع ان يلاحظ شعوها. حلست منتصبة، غير ان رأسها ظل محنيا والهمكت في تعديل قبعتها على نحو غير محتمل. راقبها تشارلز وهو يفكر في ابتسامة ما في ذهنه ان لم تكن على شفتيه. واستطاع ان يدرك الها كانت في حالة من الضياع، لا تعرف كيف تبدأ. الا ان الموقف كان على الرغم من ذلك في الهواء الطلق اكثر مما ينبغي، مفعما

بالشباب على نحو غير رسمي، كأنهما صبي واخته بسبب الشكلانية الخجول التي كانت تظهرها.

وضعت القبعة جانبا، وارخت معطفها، وحلست مطوية الذراعين. غير الها ما زالست ملتزمة الصمت. ثمة شيء يوحي بالرجولة في ياقة معطفها العالية وطريقة تفصيله وبخاصة من جهة الظهر – يمنحها مسحة حوذي فتاة، امرأة مجندة – مسحة لا اكتر وهسي مسحة يناقضها الشعر بسهولة. ادرك تشارلز بشيء من الدهشة كيف ان الملابس المهلهلة لم تحط من قدرها، بل كانت تناسبها على نحو ما، اكثر مسن الملابس الاكثر جمالا. لقد شهدت السنوات الخمس الاخيرة تحررا كبيرا في ازياء النساء، على الاقل في لندن. فأول الاشياء الاصطناعية المساعدة في تضخيم شكل الصدر بدأت تسود على نحو شائع. وكانت الرموش والجفون تلون، والشفاه تسدهن، والسفعر يسصبغ، عند اكثر النساء المتأنقات، لا عند النساء المشبوهات حسب. اما سارة، فلم يكن عندها شيء من هذا كله. بدت غير مهتمة بالازياء، وظلست على قيد الحياة على الرغم من كل ذلك مثلما نحت زهور الربيع البسيطة ورب قدمي تشارلز من كل من ينافسها من نباتات الظل الدخيلة.

وهكذا جلس تشارلز ساكنا، مهيبا الى حدّ ما، بوجود هذه المتضرعة القريبة قرب قدميه، لا يميل الى مساعدتها اكثر مما ينبغي بيد انها ظلت ملتزمة الصمت. ربما سبب ذلك تواضع مشوب بالخوف، غير انه اخذ يدرك ادراكا واضحا ان التحدي الذي فرضته عليه هو ان ينتزع السر من اعماقها، وفي نهاية المطاف استسلم.

- انسيني امقت الفسوق يا انسة وودراف. كما امقت على نحو اشد الاخلاق ان خلت من الرحمة. وانني اقطع عهدا لك بألا اكون حكما مغاليا في قسوته.

حـــركت رأسها قليلا، الا الها ظلت مترددة. ثم انطلقت في اعترافها على نحو مفاجئ يشبه احد السابحين المترددين وهو يحوم من حول الحافة.

- كان اسمه فارغون، وقد أحضر الى دار القبطان تالبوت بعد تحطم سفينته. وغرق الجميع باستثناء شخصين اثنين. لكنك تعرف ذلك؟

- الظرف لا اكثر. كما انني لا اعرف شيئا عنه.
- كان اول شيء اثار اعجابي فيه هو شجاعته. و لم اعرف في ذلك الوقت ان الرجال يمكن ان يكونوا في منتهى الشجاعة وفي منتهى الزيف معا.

أمعينت النظر في البحر كأنه هو الذي يصغي لها لا تشارلز الجالس من خلفها.

- كان جرحه مروعا، وجسده ممزقا من الحوض الى ركبته. ولو حصلت الغنغرينا لفقد ساقه. لقد تعذب عذابا شديدا في الايام الاولى، الا انه لم يبكِ ابدا. لم تصدر عنه اي اهة. وعندما وضع الطبيب الضماد على حرحه كان يتشبث بيدي بقوة هائلة حتى اوشكت على الاغماء ذات يوم.
  - ألم يتكلم الانكليزية؟
- كلمات قليلة. لم تكن معرفة السيدة تالبوت بالفرنسية افضل من معرفته هـو بالانكليزية. وقد استدعي القبطان تالبوت لمهمة ما خارجا بعد وصوله اولا. واخـبرنا انه من مدينة بوردو وكان والده محاميا ثريا، تزوج مرة اخرى، واحتال علـى اطفال زوجته الاولى فيما يخص الميراث، فخرج فارغون الى البحر يعمل في تحـارة المشروب المفضل، وعندما تحطمت سفينته كان برتبة ملازم اول، على حد قـوله. الا ان كـل ما قاله كان كذبا في كذب. فانا لا اعرف من هو حقا. كان يبدو سيدا نبيلا، هذا كل ما هناك.

تكلمت مثل شخص لم يألف التعبير البارع، اذ كانت تتوقف وقفات صغيرة غــريبة اثــر كل جملة سريعة، مترددة، لا تعرف هل تسمح لنفسها الاسترسال في الحديث او تترك له حرية مقاطعتها، وهذا امر لم يعرفه تشارلز.

همس:

- افهم ذلك.
- أحيانا اعتقد ان لا علاقة له بتحطم السفينة. كان شيطانا في صورة بحار.

القت نظرة الى يديها.

- كالله وسيما حدا. لم يسبق لي ان قابلت شخصا اولاني اهتماما كاهتمامه؛ انني اتحدث عنه في فترة شفائه. لم يملك وقتا لقراءة الكتب، فكان اسوأ من طفال صغير. لا بد انه تحدث مع الناس من حوله وكان هؤلاء يصغون له. الحسيري باشاء سخيفة عن نفسي. مثلا انه لا يفهم لماذا انا غير متزوجة. اشياء كهذه. وقد صدقته.

- باختصار، هل شرع في مغازلتك؟
- يجب ان تفهم اننا تحدثنا دوما بالفرنسية. لعل ما كان يدور بيننا من حديث لم يبدُ حقيقيا تماما لي لهذا السبب. لم يسبق لي الذهاب الى فرنسا، ومعرفتي بلغمة الستخاطب ليست حيدة. في الكثير من الاحيان لم افهم كل الفهم ما كان يقوله. ليس الذنب ذنبه كله. لعلي سمعت ما لم يكن يقصده هو. كان يسخر مني، الا ان ذلك لم يكن لينطوي على اي اهانة.

ترددت لحظة.

- انين... استمتعت بذلك. كان يصفني بالقسوة عندما لا ادعه يقبل يدي. وقد جاء اليوم الذي اعتقدت فيه انني قاسية حقا.
  - نعم.
- حلق غراب قريبا من فوق رأسيهما. وكان ريشه الاسود يلمع متألقا منسحبا بتردد وسط النسمة قبل ان يتوارى عن الانظار في ذعر مفاجئ.
  - افهم ذلك.

لم يقصد بعبارته هذه شيئا سوى تشجيعها على مواصلة الكلام، الا الها حملت عبارته محمل الجد.

- لا استطيع ذلك يا سيد سميشسون، لانك لست امرأة، لانك لست امرأة ولدت كي تكون شيئا اخر... افضل. لقد عسرض علي الزواج مرات كثيرة. عندما كنت في بلدة دورتشستر كان هناك احد رعاة الماشية الاثرياء... لكن هذا ليس بالموضوع. انت لم تولد امرأة تملك الاحترام الطبيعي وحسب الذكاء والجمال والمعرفة.. لا اعرف كيف اعبر عن ذلك، ليس عندي الحق في الرغبة في هذه الاشياء، غير ان قلبي يتوق لها ولا يمكن ان اصدق ان كل ذلك زهو...

صمتت برهة.

- كما انك لست مربية يا سيد سميثسون، لست امرأة شابة بلا اطفال يدفع لها المال لرعاية الاطفال. وانت لا تعلم انه كلما ازدادت رقتهم صعب احتمال العذاب. يجب الا تظن انني اتحدث حديثا ينم عن الحسد. لقد احببت بول وفرجينيا الصغيرين، ولا اشعر ازاء السيدة تالبوت الا بالعرفان والحب، انني مستعدة للموت

من اجلها او من اجل طفليها. لكن ان تعيش كل يوم وسط مشاهد السعادة البيتية، اقرب مشاهد على الزواج السعيد، البيت، الاطفال المحبوبين...

توقفت هنيهة.

- السيدة تالبوت في مثل سني تماما.

توقفت ثانية.

بـــدا يلـــوح لي كأنـــه سمح لي العيش في الفردوس، ولكني حرمت من الاستمتاع ها.

- او ليس الحرمان الذي تصفينه نشترك فيه جميعا بطرق مختلفة؟

هـزت رأسها بالنفي وبحماس يبعث على الدهشة، فادرك انه مس عواطف دفينة في اعماقها.

- لم اقصد سوى الايمان ان الامتاز الاجتماعي لا يحقق السعادة بالضرورة.
  - ليس ثمة شبه بين حالة تكون فيها السعادة في الاقل ممكنة وحالة تكون... مرة اخرى هزت راسها.
- الا انك لا تستطيعين الزعم مؤكدا ان كل المربيات غير سعيدات، او يبقين دون زواج.
  - كلهن يشبهنني.

صمت قليلا، ثم قال:

- لقد قاطعت قصتك. فاغفري لي.
- وهل ستصدق انني لا اتحدث حديثا نابعا من الحسد؟

التفـــت بعـــد ذلك وظهرت عيناها الحادتان في حين أوما هو. ثم استأنفت كلامهـــا بعـــد ان قطفت بعض النباتات الصغيرة من الحافة المجاورة لها، والزهور الزرقاء الشبيهة بأعضاء تناسلية دقيقة لاطفال صغار.

- تماثـــل فارغون للشفاء. وقد حدث هذا في خلال اسبوع واحد من الوقت المحدد لرحيله. وعندئذ كان قد اعلن ارتباطه بــــى.
  - اطلب منك الزواج؟

وجدت صعوبة في الاجابة.

- كـان هناك حديث يدور عن الزواج. واخبرين انه سيرقى الى رتبة قبطان سفينة... عندما يقفل راجعا الى فرنسا، وانه ينتظر استعادة الميراث الذي اضاعه هو واخوه.

ترددت، ثم افصحت قائلة.

- لقد تمنى ان اذهب معه الى فرنسا.

أكانت السيدة تالبوت مدركة هذا الامر؟

- الها امرأة بالغة الحنان، في منتهى البراءة. لو كان القبطان تالبوت موجودا هناك... الا انه لم يكن موجودا. كنت اخجل من اخبارها في اول الامر، وخائفة في النهاية. ثم اضافت:

- خائفة من النصيحة التي كنت اعلم الها ستقدمها لي.
  - في هذه اللحظة، بدأت تنـزع عن النبات اوراقه.
- بــدا فارغــون يلح. وجعلني اصدق ان كل سعادته تعتمد على مرافقتي له عند رحيله والاكثر من هذا، ان سعادتي تعتمد على ذلك ايضا. لقد استطاع ان يعــرف الشيء الكثير عني، كيف توفي ابــي في مستشفى الامراض العقلية، كيف انني بلا موارد مالية، بلا اقرباء. كيف انني ظللت اشعر سنوات طويلة، وعلى نحو غامض، انني محكوم على بالعزلة دون ان اعرف سببا الى ذلك.

وضعت النبتة الى جانيها، واطبقت اصابعها فوق حضنها.

- لقد تشبعت حياتي بالوحدة يا سيد سمينسون كأنما قدّر علي الا اعقد اي صداقة مع ند، الا اسكن في بيت هو بيتي، الا ارى العالم باستثناء انه مبدأ عام وانا الاستثناء. قبل اربعة اعوام، اشهر افلاس والدي، وبيعت كل ممتلكاتنا. ومنذ ذلك الوقت وانا اعاني من الوهم بأن كل شيء - الكراسي، المناضد، المرايا - يتآمر كي يسزيد من وطأة عزلتي. كانت تلك الاشياء تقول لي: لن يتسنى لك امتلاكنا، لن نكون ملكك، بل ملك شخص احر دوما. اعلم ان هذا هو الجنون بعينه، اعلم ان الفقر والعرلة في المدن الصناعية موجودان، مقارنة بما اعيشه في جو من الراحة والسرفاهية. الا انسني عسندما اقرأ عن اعمال الانتقام الوحشية التي قام بها اعضاء النقابات العمالية فإن جزءا مني يفهم، بل يغار منهم في الغالب لألهم كانوا يعرفون اين وكيف يوجهون انتقامهم، اما انا فعاجزة.

وبدأ شيء ما ينتاب صوتها، قوة مشاعر انكرت عليها جزئيا جملتها الاخيرة، واضافت بهدوء اكبر:

- احشى انبى لا اعبر عن نفسى تعبيرا واضحا.
- لست واثقا ان في مستطاعي ان اتغاضى عن مشاعرك، الا انني افهمها تمام فهم.
- سافر فارغون ليلحق بسفينة ويماوث، وظنت السيدة تالبوت انه حتما سيلحق ها حال وصوله هناك. غير انه اخبرني انه سينتظري حتى انضم اليه. لم اقطع له اي وعد. بل على العكس من ذلك، اقسمت له ان... غير انني كنت غارقة في البكاء. واخيرا قال انه سينتظري اسبوعا واحدا. اخبرته انني لن الحق به ابدا. لكن ما ان مر يوم وتلاه يوم ثان، ولم يعد موجودا كي اتحدث معه، اجتاحيي مرة اخرى ذلك الاحساس بالعزلة الذي تحدثت عنه توا. شعرت انني سأغرق فيه، بل اسوأ من ذلك بكثير، لقد تركت سارية تبتعد بعيدا عني في حين كان يمكن ان تنقذي. لقد قهري اليأس، يأس ازدادت الامه بالام اخرى كان ينبغي لي ان اخفيها. وعند حلول اليوم الخامس، لم اعد استطيع تحمل ما هو اكثر من ذلك.
- غـــير انـــي اعـــتقد ان هـــذا لم يطرق سمع السيدة تالبوت. الم يثر ذلك شكوكك؟ قلما يكون هذا السلوك من صفات رجل ذي اغراض شريفة.
- اعلم يا سيد سميشون ان حماقتي، جهلي بأخلاقه الحقيقية، لا بد ان تبدو لمسن همو غريب عن طبيعتي وظروفي في ذلك الوقت عظيمة بحيث لا تكون إلا جريمة. انها لا استطيع اخفاء ذلك. ربما كنت اعرف ذلك دوما. من المؤكد ان خلم عميقا في روحي كان يريد من نفسي الاعظم ان تبقى جاهلة. وعند ذاك بدأنا بالخداع. ان مثل هذا الطريق يصعب ارتقاؤه ثانية بعد ان يتورط فيه المرء.

ربما كان ذلك تحذيرا لتشارلز، الا انه كان مستغرقا في التفكير في قصتها حتى نسى التفكير في نفسه.

- ذهبت الى ويماوث؟
- خدعت السيدة تالبوت بقصة صديقة من ايام المدرسة مرضت مرضا شديدا وصدقت انني ساذهب الى شيربورن. وتتطلب كلتا هاتين الرحلتين المرور بدورتشستر. وما ان وصلت هناك حتى سافرت الى ويماوث.

- وهنا صمتت سارة، واحنت رأسها كأنها لم تعد تستطيع مواصلة حديثها. - انت في غنى عن التفاصيل يا انسة وودراف. ففي ميسوري ان الحمن... هزت رأسها بالنفى.
- وصلت الى الحادثة التي لا بد من سردها، غير انني لا اعرف كيف ارويها. اطــرق تشارلز بدوره. في تلك الاثناء، كان هناك طائر غير مرئي في احدى اشـــجار الدردار العملاقة يغرد بصوت جميل تحت هدوء السماء الزرقاء. وفي نهاية المطاف استأنفت حكايتها.
- عشرت على نسزل قرب الميناء. ثم قصدت الحانة التي ذكر انه سيقيم في الحسدى غرفها، فلم اعثر عليه. غير ان رسالة كانت في انتظاري وفيها يخبري عن عسنوان حانة الحسرى. فذهبت الى هناك. لم يكن المكان... حديرا بالاحترام. والحسبروني عن مكان غرفته وتوقعوا ان اذهب اليه، بيد اني الححت في طلبه، فما كسان منه الا ان حضر. وبدا فرحا كثيرا لرؤيتي. وهو ما ينبغي ان يكون عليه اي عاشق. واعتذر عن تواضع المكان وقال انه ارخص من المكان الاول وان البحارة والستحار الفرنسيين غالبا ما يلحأون اليه. كنت مذعورة وكان هو في منتهى اللطف. لم اكن قد تناولت اي طعام في ذلك اليوم ووجدت ان لديه طعاما حاهزا. ترددت ثم اضافت:
- كانت غسرفة الاستراحة شديدة الضوضاء، لهذا قصدنا حجرة الجلوس. عسرفت انه قد تغير لكنني لا استطيع ان اخبرك بكيفية ذلك. وعلى الرغم من انه كان مجاملا الى ابعد حد، يفيض بالابتسام والملاطفة، فإنني ادركت انني لو لم احضر اليه لما انتابته الدهشة او الحزن الطويل. وعرفت بعد ذلك انني كنت له مجرد تسلية في اثنناء فترة نقاهته. وسقط القناع امام عيني. وعرفت انه غير مخلص... كذاب. وادركت ان الزواج به من شأنه ان يكون زواجا بمغامر تافه. ادركت كل هذه الامور في الدقائق الخمس الاول من ذلك اللقاء.

وهــنا توقفت عن الكلام كأنها سمعت مرارة التأنيب الذاتي وهي تزحف الى صوتما ثانية. غير الها اردفت بصوت خفيض.

- ربما تتساءل كيف انني لم ادرك ذلك من قبل. اعتقد انني ادركت ذلك. غير ان ادراك المشيء لا يشبه الاقرار بوجوده. اعتقد انه كان يشبه الى حدّ ما

الـسحلية التي تغير من الوالها حسب مقتضيات بيئتها. فقد كان يبدو سيدا مهذبا تماما في بيت السيد المهذب. اما في تلك الحانة، فقد شاهدته على حقيقته، وعرفت ان لونه هناك طبيعي اكثر من بقية الالوان.

تفرست في البحر لحظة وخيل لتشارلز ان حمرة اشد غمرت وجنتيها، الا الها ادارت رأسها بعيدا.

- في مشل هذه الظروف، اعلم ان... ان سيدة محترمة كان من شألها ان تنصرف على الفور. لقد نقبت في اعماق نفسي الف مرة منذ ذلك اللقاء. وكل ما عثرت عليه هو ان اي تفسير لسلوكي لا يكفي. في اول الامر، احسست كأنني قد تجمدت من الذعر عندما ادركت غلطتي - وعلى الرغم من فظاعة تلك الغلطة... إنسني حاولت ان اعثر على الفضيلة فيه، القدرة على احترامه، الشرف. ثم انتابني نوع من الغضب الجامح لأنه خدعني. وقلت لنفسي لو انني لم اتعذب كثيرا بسبب السبب القيت اللوم على الظروف بسبب حالتي. لم يسبق لي ان مررت بمثل هذه الحالة. لم يسبق لي ان دخلت مثل تلك الحالة، حيث اللياقة بدت مجهولة وعبادة الخطيئة امرا اعتياديا مثل عبادة الفضيلة في مكان اكثر نبلا. لا استطيع ان اشرح لك. كان عقلي مشوشا. اعتقدت انني مدينة لنفسي كي اظهر سيدة قدري. لقد هربت الى ذلك الانسان. لا بد ان يبدو التواضع المبالغ فيه غير معقول... زهوا.

توقفت هنيهة.

التفـــت على نحو لا يمكن ادراكه طمعا في الاجابة؛ كان من الجائز ان يكون قـــد اختفى والها تريد ان تتاكد – رغم الها لم تستطع ان تنظر – انه لم يتوارَ عن الانظار في الهواء الرقيق.

بلا ریب.

- بـــدا لي ان ذلـــك يمنحني القوة والشجاعة، علاوة على الفهم. الها ليست وسيلة الشيطان. وجاء الوقت الذي لم يعد يستطيع فيه فارغون اخفاء طبيعة اهدافه

الحقيقية نحوي، كما لم استطع انا ايضا التظاهر بالدهشة. كانت براءتي مزيفة منذ اللحظة السي احتسرت فيها البقاء واياه. انني لا ابغي الدفاع عن نفسي يا سيد سميشون. اعرف تمام المعرفة انه كان في مستطاعي الرحيل حتى بعد ان اغلق الباب وراء الخادمة التي رفعت بقايا طعام العشاء. في وسعي ان اتظاهر امامك انه غلبني، خدرين... حسبما تشاء. الا ان الامر ليس كذلك. كان رجلا لا يعرف التردد، رجل النزوات، رجل الانانية المفرطة. غير انه ما كان ليقدم على انتهاك حرمة امرأة دون رغبة منها.

وهانا التفتت التفاتة كاملة لتنظر الى تشارلز في لحظة غير متوقعة ابدا. كانت محمرة السوحه، الا ان ذلك الاحمرار بدا له نتيجة شيء من الحماس، الغضب، الستحدي اكثر مما هو نتيجة الحرج؛ كألها تقف عارية قبالته، الا الها مزهوة على الرغم من ذلك.

- استسلمت له.
- واذ ذاك لم يستطع احتمال عينيها واطرق وهو يومئ ايماءة صغيرة.
  - ادرك ذلك.
  - وهكذا تجدين امرأة ملوثة السمعة مرتين: بالظروف والاختيار.
    - خيم الصمت عليهما مرة اخرى ثم نظرت الى البحر. همس:
      - لم اطلب منك ان تقصى على هذه الامور.
- ان الـــشيء الـــذي اطلب منك ان تفهمه يا سيد سميثسون ليس هو انني ارتكــبت هـــذا العمل الشائن، بل لم ارتكبته؟ لماذا ضحيت بأغلى ما تملكه المرأة مقابل امتنان زائل من رجل لم احبه؟

رفعت يديها صوب خديها.

- لقد فعلت ذلك كي لا اظل على ما انا عليه ابدا. فعلت ذلك كي يشير الناس الي، كي يقولوا ها هي امرأة الضابط الفرنسي - اوه، نعم. دع هذه الكلمة تقال على الافواه، كي يعلموا انني قد تعذبت، واتعذب مثلما يتعذب الاحرون في كل مدينة وقرية وعلى وجه الارض. لم يكن في وسعي ان اتزوج ذلك الرجل. لذلك تزوجت العار. لا اقصد انني كنت اعلم بما فعلت، لقد تركت فارغون يملي ارادته على عن عمد. ولاح لي الامر انذاك وكأنني ارمى بنفسي من فوق حرف

عال او انني اغمد سكينا في فؤادي. انه نوع من الانتحار. عمل من اعمال اليأس يسا سيد سمينسون. اعرف انه عمل شرير... كافر، الا انني لم اكن اعرف وسيلة الحسرى تخسر حيني من حالي. لو انني خرجت من الحجرة وعدت الى بيت السيدة تالبوت واستانفت حياتي السابقة لأصبحت ميتة الان حقا... وبيدي انا. ان الشيء الذي ابقاني على قيد الحياة هو عاري، معرفتي انني حقا لست مثل اي امرأة احرى. فأنا لن يكون لي اطفال او زوج او سعادة بريئة كالتي تمتلكها الاحريات. كما لن يفهمن سبب جريمتي.

توقفت هنيهة كأنها ادركت ما قالته هي نفسها بوضوح اول مرة.

- أحيانا ارثي لهن. اعتقد انني املك حرية لا يفهمنها. لا تستطيع اي اهانة، اي تأنسيب ان يؤذيني، لانني وضعت نفسي خارج نطاق الحظيرة. انا لا شيء، لم اعد انسانا. انا امرأة الضابط الفرنسي.

الا انه بدافع غريزي نهض واقفا على قدميه وسار حطوتين وهو صامت فوق الارض المكسوة بالاعسشاب حتى يستطيع رؤية وجهها من الجانب. لاحظ ان وجنتيها مبللتان، وشعر انه متاثر تاثرا لا يحتمل، مضطرب، تحدق به من جميع الجوانب متاهة من تيارات متلاطمة وانه قد انجرف على نحو ميؤوس منه بعيدا عن مرفأ العاطفة الامين، الحكيم والحصيف. وشاهد المشهد الذي لم تفصله في حديثها: استسلامها. كان في الوقت ذاته فارغون الذي يستمتع بها، والرجل الذي قفز الى المام وطرحه ارضا، تماما مثلما كانت سارة بالنسبة إليه ضحية بريئة وامرأة

وحــشية، مهجــورة. في اعمـاق نفسه الدفينة غفر لها افتقارها إلى العفة ولاحظ الظلال القاتمة حيث كان من شأنه ان يستمتع بها.

ان هـــذا التحول المفاجئ في النغمة الجنسية مستحيل اليوم. فما ان يكون الرجل والمــرأة هذه الايام في اي اتصال عابر حتى تجدهما يفكران في العلاقة الجسدية. ونعتبر مـــثل هـــذه الصراحة حول الدوافع الحقيقية للسلوك الانساني ظاهرة صحية، غير ان العقــول الخاصــة في زمن تشارلز لم تعترف بالرغبات التي يحرمها العقل العام. وعندما تقفز هذه النمور الكامنة على الوعى يكون غير مستعد لها على نحو مثير للسخرية.

ثم هسناك تلك الخاصية المصرية الغريبة بين الفكتوريين: حب الاماكن المغلقة حسبا شسديدا، اذ نجده ممثلا تمثيلا واضحا في ثيابهم الموميائية الملفوفة، طراز بنائهم المتميز بضيق النوافذ وضيق الممرات، خوفهم من الكشف والعري. اخف الحقيقة، اغلسق الباب من وراء الطبيعة. لقد كانت حركة الفنّ الثوري في عهد تشارلز هي حسركة ما قبل الرافائيلية (72) مؤكدا. كان افرادها يبذلون على الاقل محاولة لادخال الطبيعة والجنس، الا ان علينا ان نقارن لا اكثر بين الجذور الرعوية لواحد من مثل ميلسيه (73) او فسورد مادوكس براون (74) بتلك الجذور الموجودة عند واحد من مثل كونسستابل (75) او بالمر (76) كي نرى كيف ان المذكورين اولا كانا مثاليين، بمتلكان

<sup>(72)</sup> ما قبل الرافائيلية: حركة فنية تأسست في انكلترا عام 1848 على يد مجموعة فنانين بهدف بعث المبادئ والممارسات الفنية التي عدت مميزة للفن الإيطالي مثل رافائيل (رافئيلوسانتي 1483 - 1520) وكانت اعمال هذه المجموعة ذات موضوعات حسية وتفاصيل معقدة يكثر فيها استعمال الالوان البراقة. (المترجم)

<sup>(73)</sup> سير جون ايفريت ميليه (1829-1896): رسام انكليزي وعضو مؤسس في جماعة الاخوة مـــا قــبل الــرافائيلية. ازدهر عطاؤه الفني في خمسينيات القرن التاسع عشر وانجز اعظم لوحاته الفتاة العمياء في 1856. (المترجم)

<sup>(74)</sup> فــورد مادوكس براون (1821–1893): رسام انكليزي تنحو اعماله منحى الرسامين ما قبل الرافائيليين. (المترجم)

<sup>(75)</sup> جـون كونــستابل (1776- 1837): رسام انكليزي يعد هو والرسام تيرنر اشهر الرسامين الانكليز الذين برعوا في تجسيد المناظر الطبيعية والريفية في القرن التاسع عشر. تخطيطاته الزيتية افضل اعماله. (المترجم)

<sup>(76)</sup> صــموئيل بالمر (1805-1881): رسام انكليزي شجعه الرسام والشاعر وليم بليك على ان ينحو منحى رؤيويا صوفيا في الرسم كما شجعه والده على الرسم ايضا. اهتم اهتماما كبيرا برسم اللوحات ذات الموضوعات الدينية والرؤيوية. (المترجم)

وعيا بالديكور في مقتربهما من الواقع الخارجي. وهكذا، فإن صراحة اعتراف سارة - الصريح بخصيصته وتحت نور الشمس - بدا كأنه يعطي صورة عن عالم مثالي اكثر ممسا هو عرض واقع حاد. لم يكن غريبا لأنه اكثر واقعية، بل لأنه اقل واقعية؛ عالم اسطوري يكون فيه الجمال العاري المجرد اكثر اهمية من الحقيقة العارية.

تفرس تشارلز فيها لحظات قصيرة حلسة، ثم استدار وعاد الى مقعده، وقلبه يسدق كأنه عاد توا من حافة الهاوية. برزت في البحر البعيد، فوق الافق الجنوبسي كتل من سحب نائية. امتدت الابراج والمتاريس البيض والصفر والجليدية مثل قمم عظيمة في سلسلة حبلية تمتد على مرمى البصر. الا الها بعيدة – بعيدة بعد دير تيليم تشارلز وسارة وايرنستينا ان يتيهوا فيها...

لا اقصد ان افكار تشارلز كانت افكارا محددة، غير ان السحب البعيدة ذكرته باستيائه؛ كم تمنى لو استطاع الإبحار ثانية في البحر التيراني (٢٥٥) او ركوب جواد، والشذى المسفوع بالحرارة في منخريه، صوب اسوار ابلا (٢٥٠) او الاقتراب من احد المعابد الاغريقية تحت اشعة الشمس الوهاجة في بحر ايجة. الا انه شاهد نفسه انذاك شبحا، ظلا قاتما، شقيقته الراحلة، تتحرك امامه، بخفة وغواية، فوق السلالم المشيدة من حجر مربع منحوت، وتتجه صوب لغز الاعمدة المحطمة.

<sup>(77)</sup> تيايم: دير تخيله الكاتب الفرنسي (فرانسوا رابليه 1483-1553) الذي جمع بين الطب والادب والتربية. (المترجم)

<sup>(78)</sup> البحر التيراني: من متفرعات البحر الابيض المتوسط، تحده جزيرتا كورسيكا وسردينيا غربا وشبه الجزيرة الايطالية وصقلية في الشرق والجنوب الشرقي يتصل في الشمال بالبحر الليغوري. اهم جزره البا. (المترجم)

<sup>(79)</sup> ابــــلا: عاصـــمة مقاطعة ابلا (قشتالة القديمة) الاسبانية تشتهر بسورها وكاتدرائيتها القوطية التي بدا البناء فيها حوالي العام 1091 كما تشتهر الان بصناعة المشروبات الغازية وطحن الحبوب والدباغة ومنتجات اللحوم. (المترجم)

سامحینی! سامحینی! اه یا مرغریت، بسرور ستمند هاتان الذراعان لتمسکا ذراعیك: – لکن انظري، بلاطائل.

> في الفراغ الممند صوبك نراعاي الملتويتان في جبيرة لكن بحرا يجري بيننا – ماضينا المختلف.

ماثيو ارنولد: فراق (1853)

دقيقة صمت. ثم اظهرت بحركة صغيرة من رأسها الها استعادت وعيها، والتفتت قليلا.

- افي وسعى ان الهي قصبي؟ هناك موضوع قصير اود ان اضيفه.
  - ارجو الا تزعجي نفسك.

احنت رأسها ووعدته ثم استانفت حديثها.

- رحل في السيوم الستالي. كانت هناك سفينة. وكانت لديه مبررات. صعوبات تمر بها اسرته. وبقاؤه طويلا بعيدا عن الوطن. قال لي انه سيعود على الفور. كنت اعرف انه كاذب، الا انني لم اقل شيئا. ربما تعتقد انه كان يتعين علي الرجوع الى السيدة تالبوت والتظاهر انني كنت حقا في شيربورن. غير انني لم استطع اخفاء مشاعري يا سيد سميثسون. كنت في صدمة من اليأس وكان يكفي المرء ان يلقي نظرة واحدة الى وجهي فيعرف ان حدثا يغير بحرى الحياة قد وقع في اثناء غيابسي. ولم اتمكن من الكذب على السيدة تالبوت لانني لم ارغب في الكذب.
  - اذا اخبرتها بما ذكرته الان لي؟ نظرت الى يديها.

- لا. اخسبرتها انسني التقيت فارغون، وانه سيعود ذات يوم كي يتزوجني. تكلمت واياها على ذلك النحو... لا بدافع الكبرياء. وكانت السيدة تالبوت امرأة حنون استطاعت ان تفهم الحقيقة اقصد ان تغفر لي الا انني لم استطع اخبارها ان سعادتها هي التي دفعتني الى حدّ ما.
  - متى عرفت انه متزوج؟
- بعد شهر واحد. اوضح لي انه زوج لا يعرف السعادة. وعلى الرغم من ذلك كان يستحدث عن الحب، عن ترتيبات... لم تكن صدمة. لم اشعر بأي عداب. بل اجبته دون ان اغضب. قلت له انني لم اعد املك اي عاطفة ازاءه، واننى تمنيت الا اراه ثانية.
  - واحفيت ذلك كله عن الجميع باستثناء نفسى؟
    - انتظرت وقتا طويلا قبل ان ترد:
    - نعم. للسبب الذي ذكرته لك.
      - ان تعاقبى نفسك؟
    - ان اكون ما يجب ان اكون. منبوذة.
  - تذكر تشارلز رد فعل الطبيب غروغان الطبيعي لقلقه ازاءها.
- لكــن يا عزيزتي الانسة وودراف، لو ان كل امرأة خدعها شخص عديم الضمير من بني جنسي تصرفت مثلما تصرفت انت فانني اخشى ان تمتلئ البلاد بالمنبوذات.
  - انما مليئة.
  - ذعك من هذا التهويل. غير معقول.
  - ان المنبوذات يخشين ان يبدو عليهن ذلك.

القـــى نظرة فاحصة الى ظهرها، وتذكر شيئا اخر سبق للطبيب غروغان ان تفــوه به – عن مريضات رفضن تناول الدواء. الا انه عزم على بذل محاولة واحدة اخرى. مال الى الامام شابكا يديه.

- استطيع ان افهم فهما جيدا جدا كيف ان بعض الظروف البائسة تبدو لـشخص مـثقف وذكـي. لكـن الا تكفي هاتان الخاصيتان لمساعدة المرء كي ينتصر... وهنا نهضت واقفة فجأة، وسارت صوب حافة الجرف. اسرع تشارلز نحوها ووقف الى جنبها وهو على اتم الاستعداد للامساك بذراعها - اذ رأى ان كلماته الشخصية غير المؤثرة كان لها تأثير معاكس لذلك تماما. امعنت النظر في البحر، وأوحى له شيء ما في تركيبة وجهها انها شعرت بانها ارتكبت غلطة، انه تافه، انه مستحدث في مؤتمر. كان ثمة شيء ذكري يشوب مظهرها. وشعر تشارلز انه امرأة عجوز ولم يعجبه ذلك الشعور.

- سامحيني. ربما اطرح اسئلة كثيرة، غير ان قصدي سليم.

اطرقت، معترفة باعتذار ضمني، الا الها استأنفت نظرالها العميقة صوب البحر. لقد اصبح الاثنان مكشوفين الان، ويستطيع اي شخص قرب الأشحار في الأسفل رؤيتهما.

- كما ارجو ان تعودي قليلا الى الوراء. فالمكان غير آمن هنا.

التفتت ونظرت اليه. مرة اخرى كان هناك نوع من التغلغل في اعماق دوافعه الحقيقية التي كانت مكشوفة على نحو مربك. اننا نستطيع أحيانا ان نميز النظرات السيتي ترتسم على وجه معاصر وعمرها قرن من الزمن. غير ان ايا من مثل هذه النظرات ليس في وسعها ان تتحقق. مرت لحظة واحدة، ثم سارت من امامه، وعادت الى الشوك. اما هو فقد وقف في منتصف الساحة الصغيرة.

- ان ما ذكرته لي يؤكد مشاعري السابقة. لا بد لك من الرحيل عن بلدة لايم.
  - لو رحلت عن هذا المكان لتركت عاري، واذ ذاك احديي ضائعة.

مدت يدها، ولمست غصن زعرور بري. لم يكن متأكدا مما كانت تفعله، غير الها بدت وهي تضغط عمدا سبابتها فوق الشوك. وبعد ثانية واحدة كانت تحدق الى قطرة دم قرمزية. نظرت اليها برهة، ثم اخرجت منديلا من جيبها ومسحت بقعة الدم خفية.

ظل تشارلز صامتا فترة قصيرة ثم باغتها:

- لماذا رفضت مساعدة الطبيب غروغان في الصيف الماضي؟
- ومضت عيناها وهي تنظر نظرة الهام، الا انه كان مستعدا لرد الفعل ذاك.
- نعـم لقد سألته عن رأيه. ليس في مستطاعتك ان تنكري ان لدي الحق في ذلك.

- اشاحت وجهها ثانية.
  - نعم. لديك الحق.
- اذا ينبغي لك ان تردي على سؤالي.
- لانني لم اشأ الذهاب اليه طلبا للمساعدة. لا اقصد ان لدي شيئا ضده. فانا اعرف انه كان يرغب في المساعدة.
  - وهل لمُ تكن نصيحته مثل نصيحتي؟
    - نعم.
  - اذا، لا بدلي من ان اذكرك، مع شديد احترامي لك، بوعدك.
- لم تــرد عليه. وكان في ذلك الجواب. تقدم تشارلز بضع حطوات الى حيث كانت تقف محدقة الى اغصان الشوك.
  - انسة وودراف؟
  - انك تعرف الحقيقة الان الا زلت تقدم تلك النصيحة؟
    - بلا شك.
    - وعندئذ تغفر لي خطيئتي؟
    - باغتت تشارلز بسؤالها هذا.
- انــت تــضعين قــيمة كــبيرة لغفراني. الشيء الاهم هو ان تغفري انت خطيئتك. ولن تستطيعي ابدا ان تفعلي ذلك هنا.
  - انت لم ترد على سؤالي يا سيد سميثسون.
- حاشـــا لله ان اصدر قرارا في موضوع لا يستطيع ان يقرره الا خالقنا. الا انني مقتنع، كلنا مقتنعون، انك كفّرت بما فيه الكفاية عن خطيئتك. لقد غفر لك.
  - امن المكن نسيان ما حدث؟
  - حيرته الحقيقة المطلقة المتسمة بالسخرية في صوتما لحظة وجيزة. ثم ابتسم.
- اذا كـنت تقـصدين هـذا الكلام ان اصدقاءك الموجودين هنا لا ينوون مساعدة عملية...
- لم اقسصد ذلك. فانا اعرف ان قصدهم ينبع من صميم قلوبهم. غير انني اشبه شجرة الشوك هذه يا سيد سميثسون. لا احد يؤنبها لأنها تنمو في هذا المكان الموحش. غير ان السير في شارع برود هو الذي يلحق الاهانة بالمجتمع.

زفر زفرة صغيرة تدل على الاحتجاج.

– لا يمكـــنك القول يا عزيزتي الانسة وودراف ان مهمتك هي الحاق الاهانة بالمحتمع.

ثم اردف.

- اذا كان هذا هو الشيء الذي استنتجته.

التفتت نصف التفاتة.

- لكن اليس ذلك المحتمع هو الذي يرغب في ترحيلي الى عزلة احرى؟
  - ان الشيء الذي ترتابين في صحته الان هو عدالة الوجود...
    - اهذا محرم؟
    - ليس محرما، بل غير مثمر.
      - هزت رأسها بالنفي.
    - بل هو مثمر، على الرغم من ان ثماره مرة.

تفوهت بجملتها الاخيرة بلا تناقض، بمنتهى الحزن، كأنما تخاطب نفسها. كان تسشارلز مقهورا، كان الذي هزمه هو انحسار موجة اعترافها، الاحساس بالخراب. وتسصور ان صراحة نظرتها مصحوبة بصراحة التفكير واللغة – وهو امر صدمه في بعض الاحيان من قبل طالما ان التسليم بالمساواة العقلية (وبالتالي الاستياء المشبوه ضد السرجل) ليس مساواة بقدر ما هو قرب، قرب يشبه العري، حميمية الفكرة والشعور التي لم تستطع تصورها حتى الان في اطار العلاقة بالمراة.

لم يعتقد ان هذه المسألة ذاتية، بل موضوعية: اذ لو استطاع اي رجل متحرر يملك من الفطنة ما يساعده على رؤيتها فانه سيجد امامه امرأة رائعة. استثنائية. وليس الشعور هو حسد الرجل او غيرته، بل هو الشعور بالضياع الانساني. وفجأة مد يده ولمس كتفها علامة الطمأنينة. وبمثل تلك السرعة استدار، وساد الصمت.

فقالت كأنما ادركت مدى احباطه.

- اذا تعتقد بأن عليّ الرحيل؟

شعر على الفور انه متحرر، فالتفت صوبها بتوق.

- ارجــو ان تفعلي ذلك. اجواء جديدة، وجوه جديدة... ولا تقلقي بشأن الاعتبارات العملية. اننا ننتظر قرارك لا اكثر لنتدخل لصالحك.

- افي وسعى ان افكر في الامر يوما او يومين؟
  - اذا كنت ترين ذلك ضروريا.

انتهز فرصة وتشبث بالحالة السوية التي جعلتها حالة مميزة.

- واقتــرح ان نــضع المسألة تحت رعاية السيدة ترانتر. ولو سمحت فسوف اتيقن ان محفظتها جاهزة لتلبية كل احتياجاتك.

أحنت رأسها، وبدت على وشك ان تبكى ثانية. وهمست:

- انا لا استحق مثل هذه العطف. انا...
- لا تقــولي مــا هو اكثر. فانا لا اعتقد ان هناك وسيلة افضل تصرف بها
   النقود.

انـــتاب تـــشارلز شعور رقيق بالانتصار. لقد حدث كل شيء حسبما توقع غــروغان. لقــد قدّم الاعتراف العلاج؛ او على الاقل صورة واضحة منه واستدار كي يلتقط عصاه القريبة من كتلة الصوان.

- اينبغي لي الحضور الي السيدة ترانتر؟
- عظيم. المؤكد ليست هناك اي ضرورة للحديث عن لقاءاتنا.
  - لن اقول شيئا.

شاهد المشهد الان؛ دهمشته المهذبة كانت تخلو من الاهتمام المبالغ فيه، مسفوعة باصراره النزيه على ان تكون اي مساعدة مالية مرغوب فيها تحت مسؤوليته. في مستطاع ايرنستينا ان تشاكسه بخصوص ذلك - الا ان الامر سيريح ضميره. وابتسم لسارة.

- لقد وحدت من يشاطرك سرك. واعتقد انك ستجدين نفسك محررة من العبء بشتى الطرق الاخرى. انك تملكين مزايا طبيعية مهمة جدا، وليس لديك ما يجعلك تخسشين شيئا من الحياة. سيأتي اليوم الذي تبدو فيه هذه السنين الاخيرة الحسزينة لا اكثر من تلك السحابة التي تخيم على شيزل بانك. ستقفين تحت اشعة الشمس وتبتسمين لاحزانك الماضية.

شعر انه اكتشف وجود نوع من الوميض وراء الشك في عينيها. وظلت برهة وجيزة اشبه بطفلة، مترددة وراغبة في ان واحد في ان تتخلص من دموعها وان تستمع الى هذه الموعظة. واتسعت ابتسامته وهو يضيف بخفة:

- والان، اليس الافضل لنا ان لهبط؟

لاحت وكأنها ترغب في قول شيء ما، ان تؤكد عرفانها مرة ثانية بلا ريب. الا ان حالــــته التي كانت تنم عن الانتظار المشوب بالنشاط جعلتها تسير من امامه بعد ان القت نظرة الحيرة مترددة الى عينيه.

سارت من امامه على نحو رشيق وهي قمبط مثلما سارت من قبل بخفة وهي في طريق السعود. شعر تشارلز بالندم وهو ينظر الى ظهرها... ان عدم رؤيتها هكذا ثانية يبعث على الندم والارتياح. شابة رائعة. لن ينساها ابدا. وبدا له ان ما يبعث السلوى في نفسه انه لن يترك له امر نسيالها. فالحالة ترانتر ستكون حاسوسته في المستقبل.

وصلا الى قاعدة الجرف الاسفل وتوغلا في نفق اللبلاب الاول، فوق الارض المنبسطة، ومن صوب الممر الاخضر الثاني... وبعد ذلك!

تناهـ الى سمعها صوت ضحكة صادرة من مكان بعيد الى اسفل، من الممر السرئيس في الجزء السفلي من الجرف. كان تأثير تلك الضحكة غريبا - كان روح الغابـة منهمكة في مراقبة لقائهما السري و لم يعد في وسعها الان كتم مشاعرها وفـرحتها - فالضحكة كانت ضحكة انثى بلا جدال - من ثقتهما السخيفة بأن احدا لا يشاهدهما.

توقف تشارلز وسارة من تلقاء نفسيهما. وسرعان ما انقلب ارتياح تشارلز المتزايد الى ذعر اصابه بصدمة، بيد ان ستار اللبلاب كان شديد الكثافة. وكانت السضحكة صادرة من مكان يبعد عنهما مسافة تقدر ما بين مائتين الى ثلاثمئة ياردة (180 إلى 270 مترا). لم يكن في وسع احد رؤيتهما، الا اذا هبطا السفح. لحظة واحدة، ثم رفعت اصبعها سريعا صوب شفتيها، واشارت اليه الا يتحرك، ثم سارت خلسة صوب نهاية النفق. راقبها تشارلز وهي تشرئب الى الامام وتمعن النظر حذرة في الاسفل صوب الممر. وسرعان ما ادارت وجهها بعجالة صوبه. اومات له؛ عليه ان يذهب اليها، لكن في منتهى الهدوء. وفي نفس اللحظة انطلقت تلك الضحكة ثانية. كانت ضحكة اقل دويا هذه المرة، بيد الها كانت اشد قربا. ان من كان يسير في المر بدا الان يرتقي الطريق الصاعد بين اشجار الدردار ويتجه صوبهما.

وطاً تشارلز الارض بحذر صوب سارة بعد ان تأكد تماما من الموضع الذي ينبغي له ان يضع فيه حذاءه الفاضح. شعر ان الدم اخذ يشيع في وجهه، وانه في حسرج بالغ. وللحظة فكر ان اي تفسير لا قيمة له. وبغض النظر عن الطريقة التي يشاهد فيها بصحبة سارة فلا بد ان تكون بالجرم المشهود.

وصل الى حيث كانت واقفة، والى حيث كانت كثافة اللبلاب على اشدها لحسن الحظ . كانت سارة قد اعرضت بوجهها عن المتطفلين، وانتصبت وظهرها مستند الى جذع شجرة، مطرقة الى الارض كألها ارتكبت خطيئة صامتة في مجيئهما الى هذا المكان. القي تشارلز نظرة من خلال الاغصان صوب المنحدر الذي تغطيه اشجار الدردار فتجمد الدم في عروقه. كان سام وماري يصعدان الطريق المؤدي اليهما كألهما ينسشدان الوكر ذاته، وكان سام يطوق بذراعه كتف الفتاة ويحمل قبعته بينما حملت هي قلنسوها وكانت ترتدي الثوب الاخضر الذي اعطتها اياه ايرنستينا - في الحقيقة لقد رأى تسشارلز هذا الثوب ذات مرة، عندما كانت ايرنستينا ترتديه - بينما كان رأسها يستند الى خد سام. هما بلا شك عاشقان شابان مثلما هي الدردار اشجار معمرة، ومثلما هي خضراء يانعة نباتات نيسان/أبريل التي كانا يدوسان عليها.

انسسحب تسشارلز الى الوراء قليلا، الا انه تركهما تحت انظاره. وفيما هو مسنهمك في المسراقبة، قرب سام وجه الفتاة منه وقبلها، فألقت ذراعيها من حوله وتعانقا. ثم وقف الاثنان متباعدين، متشابكي الايدي، خجلين. قاد سام الفتاة الى حسيث توجد كومة من الاعشاب بين الاشجار. جلست ماري واستلقت في ذلك المكسان، فمسال سسام جنبها وهو يلقي نظرة عليها، ثم لمس شعرها وابعده عن وجنتيها، وانحنى وقبلها قبلات رقيقة فوق عينيها.

شسعر تــشارلز ان الورطة نفذت الى قلبه. اختلس نظرة الى سارة ليرى ان كانــت تعرف المتطفلين. غير الها حدقت الى نبات السرخس قرب قدميها كألهما يلتجأن الى ذلك الوكر خشية المطر. مرت دقيقتان، فثلاث دقائق. وتحولت الورطة الى نــوع من الارتياح؛ فمن الواضح ان الخادمين يهتمان باستطلاع احدهما الاخر بدلا من استطلاع المحيط من حولهما. نظر خلسة مرة اخرى الى سارة فوجدها وقد الهمكت هي الاخرى في مراقبتهما من حول جذع شجرةا. استدارت وهي تنظر الى الارض، الا الها رفعت بصرها نحوه دون تحذير.

لحظة.

ثم فعلت شيئا غريبا، مروعا، كأنها نـزعت عنها ثيابها. انتسمت.

كانت ابتسامة في منتهى التعقيد حتى ان تشارلز لم يستطع اول وهلة سوى التحديق بها على نحو غير مصدق، اذ كان توقيتها شديد الغرابة! وشعر الها كانت تنتظر مثل هذه اللحظة لتسدد اليه – هذا الكشف عن دعابتها، لتبين ان حزلها لسيس حزنا شاملا. وفي هاتين العينين الواسعتين، المكتئبتين، الصريحتين والحزينتين تماما، انكشفت المفارقة، البعد الجديد في نفسها – وهو امر الفته فرجينيا وبول في الايام الخوالي، لكن بلدة لايم لم تألفه بعد.

لاحت عيناها وشفتاها المقوستان تقوسا رقيقا وهي تقول: اين هي ادعاءاتك الان؟ ايسن هي ولادتك، علمك، اداب سلوكك، نظامك الاجتماعي؟ يضاف الى ذلك، لم تكن ابتسامة يستطيع المرء ان يقطب حاجبيه او يتصالب ازاءها، بل لا يمكن مبادلتها الا بابتسامة اخرى. لألها ابتسامة غفرت لسام وماري وكل شخص. كما الها قوضت على نحو صعب على التحليل، كل ما مرحتي الان بينها وبين تشارلز اذ طالبت بحق في فهم اعمق، باعتراف بتلك المساواة المضطربة التي تتحول الى قرب اكبر مما اعترف به اعترافا واعياحتي الان. في الحققيقة، لم يبتسم تشارلز ابتسامة واعية بدوره، بل وجد نفسه يبتسم، بعينيه لا اكثر، لكنه يبتسم، وجد نفسه منفعلا، على نحو اكثر غموضا وعمومية مما يمكن وصفه بالانفعال الجنسي، من اعماقه؛ مثل رجل وصل في النهاية سورا طويلا شاهقا ليجد الباب الذي طال بخثه عنه موصدا.

وقف الاثسنان لحظات طويلة، المرأة التي هي الباب، والرجل بلا مفتاح، ثم خفسضت من عينيها ثانية. وتلاشت الابتسامة، وخيم صمت طويل عليهما. لقد رأى تشارلز الحقيقة: كان يقف حقا على قدم واحدة فوق شفير الهاوية. وفي برهة من الزمن فكر في ان من شأنه بل يتعين عليه ان يقفز. وعرف انه لو بسط ذراعيه فلسن يلقى اي مقاومة... بل تبادل مشاعر حميم. ازدادت و جنتاه حمرة وفي النهاية همس.

- لا يجب علينا ان نلتقي وحدنا ثانية ابدا.

لم ترفع رأسها، بل اومأت ايماءة صغيرة جدا، ثم اعرضت بوجهها بحركة غاضبة قليلاكي لا يراه. نظر ثانية من خلال الاغصان. كان رأس سام وكتفاه مائلين فوق ماري التي تتعذر رؤيتها. مرت لحظات طويلة، الا ان تشارلز ظل يراقب المشهد وذهنه مشغول بتلك الهاوية، لا يعي الا قليلا انه يتحسس، ولكنه على الرغم من ذلك كان متأثرا، عند مرور كل لحظة، بذلك السحر نفسه الذي حاول ان ينفر منه.

وانقذته ماري. فعلى حين غرة، دفعت سام جانبا، وهرعت ضاحكة اسفل المستحدر واتجهت صوب الممر. وبعد ان توقفت هنيهة، تألق وجهها المشاكس في وجه سام قبل ان ترفع تنورتما وتسرع السير الى الاسفل. ركض سام وراءها حتى تلاشى شبحهما من وراء سيقان النباتات، تلاشيا، اختفيا، ومضة خضراء، ومضة زرقاء، ضحكة انتهت بصرخة صغيرة، ثم ران السكون.

مرت خمس دقائق لم يتكلم في اثنائها الشخصان المتواريان عن الانظار. ظل تشارلز يحدق بثبات الى اسفل التل، كأن المهم ان يواصل هذه الرقابة المركزة. من المؤكد ان كل ما كان يريده هو تجنب النظر الى سارة واخيرا قطع الصمت.

- الافضل ان تذهبي.

احنت رأسها.

- سأنتظر نصف ساعة.

احنت رأسها ثانية ثم مرت من امامه، و لم تلتق عيناهما.

لم تلتفت وتنظر اليه نظرة قصيرة الا بعد ان اصبحت بين اشجار الدردار ثانية. لم يكن في وسعها رؤية وجهه، بل لا بد الها ادركت انه كان يراقبها. مرة اخرى كسان وجهها ينطق بتلك النظرة القديمة التي تخترق اعماقه. بعد هذا هبط المنحدر بخفة وهو يشق طريقه بين الاشجار.

انا ايضا شعرت بالعبء الذي انوء به في تأرجح العاطفة البالغة العنفوان انا ايضا تمنيت الاتكون هناك امرأة اخرى، ان تنتهى هذه البداية وهذا القلب الشديد الانفعال

> انا ايضا اشتقت الى قوة شديدة وارادة مثل رمح قاطع، واثنيت على المساق الواضح، المحدد، الذي لا يعرف الشك، لا يشعر بالخوف.

الا اننى فى العالم الذي تعلمت، فالذي ستبرهنين عليه دوما ما مؤكدا ان تلك الارادة، تلك الطاقة، رغم ندرتهما فهما اندر، اندر بكثير من الحب.

ماثبو ارنولد: وداع (1853)

كانست افكار تشارلز في طريق عودته الحافل بالاحداث الى بلدة لايم اشكالا مختلفة لذلك الموضوع الذكري المعروف منذ زمن سحيق: «انت تلعب بالنار ايها السصبي». الا ان ذلك الموضوع هو نفسه تماما الذي اقصد به ان فحوى افكاره انسحمت وفحوى العبارة الحرفي. كان في منتهى الطيش، غير ان طيشه لم يصبه بسبلاء ما. لقد حازف مجازفة غير معقولة، ونجا بجلده دون ان يصيبه اذى. وهكذا شعر الان بالنشوة بعد ان لاح لبصره من بعيد مخلب الكوب الحجري العظيم.

لماذا كان ينبغي له ان يلوم لوما شديدا؟ لقد كانت دوافعه منذ البداية متسمة بالعفة؛ اذ عالجها من جنونها ومع ان شيئا لا يتسم بالعفة هدد في لحظة ما التغلغل في دفاعاته فإن ذلك لم يكن سوى وضع صلصة النعناع على فخذ ما لغنم. من المؤكد ان من شأن اللوم ان يوجه اليه لو لم يسحب نفسه

من النار الان لصالحه، وهو امر سيهتم اهتماما كبيرا في تنفيذه لأنه قبل كل شيء ليس فراشة تثير نشوتها الشمعة. كان انسانا حاد الذكاء، من اكثر الناس قسدرة على التكيف، ويتمتع بارادة حرة شاملة. ولو لم يكن واثقا من تلك الوقاية الاخيرة فهل كان يفكر في المجازفة بنفسه في مثل تلك المياه الخطرة؟ انني اخلىط بين الاستعارات؛ لكن ذلك هو الاسلوب الذي كان يعمل به ذهن تشارلز.

هكذا، هبط التل في طريقه الى البلدة معتمدا على الارادة الحرة قدر اعتماده على عصاه. ومن شأنه ان يعمد من الان فصاعدا الى كبح كل مشاعر العطف ازاء الفتاة بكل قوة، بالارادة الحرة. وسيرفض رفضا باتا اي توقف للقاء سري بالارادة الحسرة. وينبغي احالة ادارة اهتماماته الى الخالة ترانتر بالارادة الحرة. لهذا السبب، كان مسموحا له، بل كان مضطرا اذا توخينا الدقة، الى الاستمرار في ابقاء ايرنستينا جاهلة كل شيء بنفس الارادة الحرة. ولما اقترب من وايت لاين كان قد حسرر نفسه بارادته الحرة وانتقل الى حالة التهنئة الذاتية... حالة يستطيع فيها ان ينظر الى سارة على الها شيء من ماضيه.

شابة رائعة، شابة رائعة، ومحيرة. وقرر أن عنصر الجاذبية فيها يكمن في هذه الصفة: عدم قابلية التوقع بها. ولم يدرك الها تتمتع بخاصتين نموذجيتين عند الانكليز مسئل الخاصتين اللتين يتمتع بهما وهما المفارقة والتمسك بالتقاليد. واقصد بذلك العاطفة والخسيال. ولعل تشارلز شرع يدرك الخاصية الاولى على نحو واه. اما الخاصية الثانية فلم يدركها. وهو لم يستطع ذلك لأن خاصيتي سارة حرمتهما تلك الحقبة، اذ كانت الاولى تعدل الانغماس في الشهوات الحسية والثانية تعادل الاوهام. لقد كان هذا التعادل المزدوج المنبوذ اكبر اخطاء تشارلز، ومن هنا، كان يعبر عن عصره تعبيرا صادقا.

كانت هناك خدعة مجسدة، او ايرنستينا يتعين مواجهتها. غير ان تشارلز وجد ان الاسرة هبت لمساعدته لدى وصوله إلى فندقه.

فقد كانت هنالك برقية في انتظاره، مرسلة من عمه في وينزيات، يطلب في منتهى الاهمية». اخشى ان فيها منه الحضور على جناح السرعة «لاسباب في منتهى الاهمية». اخشى ان تسمارلز ابتسم حالما قرأ محتوياتها، بل اوشك تماما ان يقبل الظرف البرتقالي. وقد

حرره ذلك من اي ازعاج اخر في الوقت الراهن، من الحاجة الى اكاذيب اللامبالاة بالسواجب الاحسرى. كانست البرقية مناسبة تماما. فما كان منه الا ان قام ببعض التحسريات... ووجد ان قطارا يغادر بلدة اكستر في وقت مبكر من صباح اليوم الستالي. ولما كانت هذه البلدة هي اقرب محطة الى لايم، فقد كان لديه العذر الوافي للسرحيل على الفور وقضاء الليلة هناك. واصدر اوامره بتدبير اسرع عربة في لايم. وقسرر ان يقود العربة بنفسه وشعر انه يميل الى الذهاب بمثل هذه السرعة ويترك رسالة الى الخالة ترانتر تفي بالغرض. غير ان من شأن ذلك ان يبدو عملا جبانا. لهذا سار في اتجاه الشارع والبرقية في بيده.

كانت السيدة الطيبة في غاية الجزع لأن البرقيات كانت تعني لها الاخبار السيئة. امسا ايرنستينا الاقل ايمانا بالخرافات، فقد انزعجت كما هو واضح. وفكّرت ان العم روبرت يبدو سيئا تماما وهو يتصرف مثل رئيس وزراء على هذا السنحو. وكانت واثقة ان الامر ليس بذي شأن، نزوة هوى من اهواء الرجل العجوز، والاسوا من هذا الغيرة من حب الشباب.

من المؤكد الها زارت في وقت سابق وينزيات بصحبة والديها؛ ولم يستهوها سير روبرت. وربما كان ذلك سببه شعورها الها تحت المراقبة، او لأن العسم لديم ما يكفي من طبقة ملاك الاراضي من ورائه - وفق معايير الطبقة الوسطى في لندن - لأن يمتلك اخلاقا سيئة حقا، ربما لألها عدت البيت حظيرة قديمة، عتيق الطراز على نحو فظيع بما في ذلك اثاثه وصوره وكل ما علق على حدرانه، لأن العسم المذكور شديد الشغف بتشارلز، تشارلز ابن اخ كثير الاستفزاز مما حمل ايرنستينا على الاحساس بالغيرة، الا الها قبل كل شيء كانت وحلة.

استدعيت جاراتها من النساء لرؤيتها. من المعلوم ان والدها في وسعه شراء كل ابائهن وازواجهن المحترمين برمّتهم. وشعرت الها محط ازدراء بمختلف الاوجه على السرغم من الها كانت ايضا موضع حسد. لم ترقها كثيرا فكرة العيش في وينسزيات في اخر الامر على الرغم من ان ذلك يساعدها على ان تحلم باسلوب واحد على الاقل ينبغي ان تقضي به جزءا صغيرا من زواجها الضخم على النحو السذى اصرت عليه تماما، بدلا من كل هذه المقاعد الخشبية المزخرفة والسخيفة

الشارلية البالغة النفاسة (80). الخزانات الكئيبة التيودرية (81)، النسيج المزخرف الغوبليني (82)، واللسوحات الباهستة بمسافيها لوحتي لكوديس وواحدة لتينتوريتو (83)، لم تلقَ استحسافها.

لم تستطع البوح بامتعاضها من العم امام تشارلز. اما اعتراضاتها الاخرى فكانت توحي وتلمح لهما بروح الدعابة لا السخرية. ولا اظن ان اللوم يجب ان يلقى على عاتقها، فهي اسوة بالكثير من بنات الاغنياء، سواء في الماضي او الحاضر، اي، الها تعرف كيف تصرف مبالغ طائلة في محلات الملابس النسائية والقبعات النسسائية والاثاث. فهذا هو عالمها. ولما كان ذلك هو عالمها الحقيقي الوحيد، فإلها لم ترغب في ان ترى من ينتهكه.

تحمل تسارلز المسرع استهجانها المكتوم وغضبها الجميل وطمأنها على ان يعسود بأسرع ما يمكن. كانت لديه فكرة واهية عن السبب الذي يريده عمه بهذه السسرعة، فقد حرى التطرق الى الموضوع مؤقتا لدى وجوده هناك بصحبة تينا ووالديها... مؤقتا لأن عمه رجل خجول. وكان ذلك يخص احتمال ان يشاركه تسارلز وعروسه وينزيات؛ اذ في مستطاعهما ان يحلا في الجناح الشرقي. وقد عرف تشارلز ان عمه لا يقصد بذلك مجيئهما والبقاء هناك عند الاقتضاء، بل ان على تشارلز ان يستقر ويبدأ تعلم كيفية ادارة المقاطعة. و لم ترقه هذه الفكرة مثلما لم تكن لترق ايرنستينا لو انه ادرك ذلك. فهو كان يعرف الها ترتيبات بائسة، لأن عمد هسيكون بين حالتي الشغف والاستهجان وان ايرنستينا بحاجة الى التعلم في وينزيات وبزواج مبكر اقل تقييدا. غير ان عمه ألمح اليه سرا بخصوص شيء اكثر مسن هذا: ان وينزيات قصر اوسع مما يحتمله رجل عجوز وحيد، ولا يدري ان

<sup>(80)</sup> الـــشارلية: المنــسوبة الـــى تــشارلز الاول (1600-1649) ملك انكلترا واسكتلندا وايرلندا (800-1659)، اعدم، والى تشارلز الثاني (1622-1659)، اعدم، والى تشارلز الثاني (1630-1638) ملــك انكلتــرا واسكتلندا وايرلندا (1660-1685) ابن تشارلز الاول، شهد عهده توسعا استعماريا. (المترجم)

<sup>(81)</sup> التيودرية: نسبة الى اسرة تيودور التي حكمت انكلترا من 1485 الى 1603. (المترجم)

<sup>(82)</sup> الغوبليني: نسيج وسجاد ينتج في معامل غوبلين في باريس. (المترجم)

<sup>(83)</sup> تينتوريتو(1518 - 1594): رسام ايطالي تميزت اثاره بتغاير شديد بين الضوء والظل. (المترجم)

كان في وسعه العيش سعيدا في بيت اصغر. كانت البيوت الاصغر حجما متوفرة في المنطقة المحيطة به... بل ان بعضها تابع لقصر وينزيات وكان هناك واحد من هذه البيوت، وهو بيت اليزابيثي (84) ريفي في قرية وينزيات على مرأى من البيت الكبير.

خمن تـشارلز الان ان الـرجل العجوز احس بالانانية وانه استدعاه الى وينسزيات ليعرض عليه البيت الريفي او البيت الكبير. وكلاهما مقبول. ولم يكن يهمه كثيرا اي بيت ينبغي له السكن فيه شريطة ان يكون عمه بعيدا عنه... وشعر انه على ثقة بأن الاعزب الكبير يمكن ان يستدرجه لاعطائه اي من البيتين، وانه اشبه بفارس متوتر الاعرصاب وصل حاجز عقبة لا بد من قفزها ويريد ان يتجاوزها.

وعلى هـذا الاسـاس، وبعد اللقاء القصير الثلاثي في شارع برود، التمس تـشارلز الحـديث على انفراد مع ايرنستينا. وحالما انسحبت الخالة ترانتر، اخبرها بشكوكه.

- لكن لماذا لم يناقش الموضوع من قبل؟
- اخشى ان يكون هذا هو العم بوب بعينه يا عزيزتي. لكن اخبريني ما الذي يجب ان اقوله؟
  - ماذا تفضل؟
- ايهمـا تختارين انت. ولا واحد ان كانت هذه رغبتك، على الرغم من انه سوف يستاء...

صبت ايرنسسينا لعنة مكتومة على الاعمام الاثرياء. غير ان صورها مرت في ذهنها وقد اصبحت السيدة سميثسون في بيت وينزيات المؤثث حسب ذوقها، ولعل ذلك سببه الها كانت في هو بيت الخالة ترانتر الخلفي والصغير نسبيا. على اي حال، ان اللقب يحتاج الى اطار. ولو ان الرجل العجوز الفظيع موثوق منه تحت نفس السقف... وانه كبير السن، وتشارلز العزيز، ووالديها اللذين تدين لهما بـ...

- اليس البيت الريفي هو نفس البيت الذي مررنا به ونحن في العربة؟

<sup>(84)</sup> اليزابيثي: نسبة الى اليزابيث الاولى (1533-1603) ملكة انكلترا وايرلندا (1558-1603). (المترجم)

- نعــم. انــت تتذكرين ذلك. انه يحتوي على كل تلك الجملونات العريقة الرائعة.
  - رائعة عندما ينظر اليها من الخارج.
  - من المؤكد انه يحتاج الى ترميمات.
    - ماذا سميته؟
- القرويون يسسمونه البيت الصغير، لكن هذه التسمية للمقارنة بغيره من البيوت لا غير. لقد مر زمن طويل منذ ان زرته اخر مرة، الا انني اظن انه اكبر مما يبدو حقا.
- اعرف هذه البيوت القديمة، عشرات الغرف الصغيرة البائسة. اظن السكان في العصر الاليزابيثي كانوا اقراما كلهم.

ابتـــسم (على الرغم من انه كان الافضل لو صحح فكرتما الغريبة عن العمارة التيودورية)، ثم وضع ذراعه من حول كتفيها.

- اذا قصر وينزيات؟

نظرت اليه نظرة مباشرة صغيرة من تحت حاجبيها المقوسين.

- اترغب فيه؟
- انت تعرفين ما الذي يمثله لي.
- افي وسعى البدء بوضع طلاء جديد في غرفه؟
- في وسعك دكه من اساسه وبناء قصر بلوري ثان. لا يعنيني مطلقا.
  - تشارلز! كن جادا.

تقدمت على منافسها، الا انه سرعان ما تلقى قبلة غفران، وسار في طريقه، ناعم السبال. اما ايرنستينا فقد ذهبت الى الطابق الثاني واخرجت مستودعا من محلات نماذج الاثاث والبيوت.

جزء من شجرة الصنوبر هذه رجل كان جدي يعرفه...

هاردي: تحولات

اجـــتازت العــربة بوابة البيت، مكشوفة الغطاء لتسمح لتشارلز ان يستمتع بأشــعة شمــس الربيع. كان هو كنــز الشاب يقف جوار البوابة المفتوحة في حين تألقـــت السيدة هو كنــز العجوز على استحياء قرب باب المنــزل. صاح تشارلز بالحــوذي ان يتوقف لحظة، وكان هذا في انتظاره في تشيبنهام بينما هو الان يقود العربة والى جانبه سام. كانت ثمة علاقة خاصة تربط بين تشارلز والسيدة العجوز. فــبعد ان حرم من امه وهو في العام الاول من عمره، اضطر ان يتحمل سلسلة من الــبدائل كطفل صغير. وفي اثناء مكوثه في وينــزيات تعلق بالسيدة هو كنــز التي كانـــت انــذاك فنيا رئيسة عاملات الغسل والكي، الا الها كانت بفضل حدمتها الطــويلة وشعبيتها تأتي في المرتبة الثانية من بعد مدبرة المنــزل المهيبة. لعل مشاعر تشارلز للخالة ترانتر صدى لذكرياته الاولية عن هذه المرأة البسيطة التي عرجت في مشيها في المر المؤدي الى بوابة الحديقة لترحب به.

كان مضطرا للاجابة عن كل استفساراتها التواقة عن الزواج القادم، وان يسألها بدوره عن اولادها. بدت مشتاقة اليه اكثر من المألوف واكتشف في عينيها ذلك الظلل الذي يدعو للأسى الذي يحتفظ به أحيانا الفقراء الطيبو القلب للموسرين الموهوبين. وإنه ظل هو يعرفه منذ زمن طويل تمنحه المرأة البريئة الذكية للصبي اليتيم الام، المسكين، ذي الاب الشرير، اذ إن الشائعات القوية عن استمتاع والدي تشارلز الباقيين على قيد الحياة بمباهج حياة لندن كانت تنفذ الى وينوب بدت تلك العاطفة في غير محلها الان، غريبة، غير ان تشارلز سمح على مسرورا. فقد كانت نابعة من حبها له، مثلما جاء كل شيء، حسب رأيه او حسب احساسه، نابعا من الحب المكرس له: حديقة البيت اللطيفة، المتنوب المتلا

الى ما ورائها، مجموعة الاشجار المعمرة، التي تحمل كل واحدة منها اسما محبوبا: هضبة اشجار الصنوبر العشر، اشجار الراميليه (التي زرعت احتفاء بمعركة راميليه) اشجار البلوط والدردار، اشجار عروسة الشعر، وعشرات اخرى غيرها مألوفة عند تـــشارلز شـــأنها في ذلـــك شأن اسماء اجزاء من حسده، وكذلك شارع الزيزفون العظيم والسور الحديدي. واخيرا ابتسم لعاملة الغسل العجوز.

- لا بد لى من الذهاب، فعمى في انتظاري.

بدت السيدة هو كنز لحظة قصيرة كأنها لن تسمح لنفسها ان يبتعد عنها بميثل هذه السهولة. غير ان الخادمة تغلبت على الام البديل، واقتنعت بلمس يده عندما وضعها فوق باب العربة.

- نعم يا سيد تشارلز. انه في انتظارك.

ضرب الحوذي كفل الحصان الامامي ضربة خفيفة بسوطه، فارتقت العربة من منحنسيا صغيرا، وسارت في ظل تتخلله الفتحات من اشجار الزيزفون العارية من الاوراق. ثم استوت الارض ومس السوط مسا متراخيا فخذ الحيوان الكستنائي، فسشرع الفرسان يخبان خببا رشيقا وهما يتذكران ان سيدهما على مقربة منهما. واثارت حلبة العجلات الجديدة السريعة المرحة، ومحور العجلات الذي ينقصه التزييت الكافي، والعاطفة القديمة التي اثارها السيدة هوكنز، وثقته انه عما قريب سسيمتلك كل هذه المناظر الجميلة، اثارت في نفسه ذلك الشعور الذي يفوق الوصف والقدر السعيد والنظام الصحيح الذي اقلقه على نحو باهت وجوده في بلدة لايم. كان هذا الجزء من انكلترا لينتمي اليه، مثلما ينتمي هو اليه. ومسؤولياته من مسؤولياته كذلك امتيازاته ونظامه الذي يمتد قرونا طويلة.

مروا بمحموعة من العاملين لدى عمه: ايبينزر الحداد الى جانب كانون متنقل وهو يطرق احد الأسيحة الحديدية الملتوية. ومن ورائه، حارسان من حراس البيت وهما يمضيان وقتهما. اما الرابع فهو رجل مسن لا يزال يرتدي ثوب الشباب

<sup>(85)</sup> معركة راميليه (23 مايس 1706): معركة دارت رحاها في قرية راميليه الواقعة الان في بلجيكا بين قوات التحالف الانكليزي الهولندي بقيادة دوق مارلبورو ضد الجيش الفرنسي الذي هزم هزيمة ساحقة فيها؛ الا ان انتصار التحالف لم يحقق السلام مع لويس الرابع عشر ملك فرنسا. (المترجم)

الفضفاض الواقي من الاوساخ وقبعة مستديرة قديمة... انه بن العجوز، والد الحداد وهسو واحسد من عشرة معمرين تقاعدوا عن العمل في المقاطعة وسمح لهم بالعيش فيها. وكان حرا في ذهابه وبحيئه مثل سيده تماما. وهو اشبه بملف حي، يستشار في اغلب الاحوال، فيما يخص السنوات الثمانين الاخيرة، او ما يزيد عنها، من تاريخ وينسزيات.

استدار هؤلاء الاربعة عند مرور العربة، ورفعوا ايديهم والقبعات، فرد تشارلز بتحسية السادة الاقطاعيين. وكان يعرف كل حيواقم مثلما يعرفون حياته. وكان يعسرف حيى سبب التواء السياج... اذ هاجم ثور العم المفضل عربة السيدة تومكنيز. وقد ذكر العم في رسالته ان الغلطة غلطتها لأنما صبغت فمها باللون القرمزي. ابتسم تشارلز متذكرا الاستفسار الجاف في اجابته عن السبب الذي يدفع مثل هذه الارملة الجذابة الى زيارة وينزيات دون وصيفة...

غــير ان الهدوء الريفي الثابت العظيم كان مبعث لذة فائقة تحتم العودة اليه. اميال من المروج الربيعية، الجزء الخلفي من اراضي ويلتشاير المنخفضة، البيت البعيد الذي اصبح الان على مرأى من النظر، بلونيه الابيض والرمادي، بما فيه من اشجار الارز العملاقة، واشجار الزان النحاسية الشهيرة (كل اشجار الزان الشهيرة) القريبة مـن الجناح الشرقي، والاصطبل الذي يوشك ان يتوارى عن الانظار من ورائها، ببرجه الخيشبي الصعغير وساعته، الذي يشبه علامة تعجب بيضاء اللون بين الاغهان المتهشابكة. كانت تلك الساعة رمزا. وعلى الرغم من عدم وجود اي شيء عاجل في وينسزيات - باستثناء البرقيات - فإن الايام المفعمة بالحياة تنساب الى غد مفعم بالحياة ايضا، والساعات الحقيقية حقا هي الساعات الشمسية، وعلى السرغم من كثرة الايادي العاملة وقلة العمل المطلوب انجازه - باستثناء ايام صناعة الـــتبن والحصاد فإن الاحساس بالنظام اتسم بالالية تقريبا لما فيه من عمق في نفس المسرء حسني اصبح يصعب اقلاقه، وانه سيظل على هذا المنوال: كريما ومقدسا. الــسماء تعلم وكذلك ميلي ان هناك ظلما وبؤسا في الريف يستويان في ضعتهما مـــثل الظلم والبؤس المنتشرين في شفيلد ومانشستر. وكانت هذه تنأى بنفسها عن منطقة البيوت الكبيرة في انكلترا، ربما دون سبب، الا لأن الملاك كانوا يحبون الفلاحين المطيعين قدر حبهم الحقول والمواشي والانعام التي يعتني كها. ولعل رقتهم

النــسبية ازاء العدد الضخم من العاملين لديهم ليس اكثر من نتاج فرعي لسعيهم وراء مــستقبل افضل. غير ان التابعين كانوا يكسبون بتلك الوسيلة. وربما لم تكن دوافــع الادارة الحديثة الذكية مجبة للاخرين اكثر من هذه. فعندما يفكر المستغلون الرقيقون بالمستقبل السعيد، فإن الاخرين ينشدون الانتاجية العالية.

في حسين ظهرت العربة من نهاية شارع الزيزفون، حيث اخذ المرعى المحاط بالسسور يفسسح المحال امام اعشاب وجنبات كثيفة، وامتد الطريق امتدادا منحنيا طسويلا صوب واجهة البيت - الذي هو عبارة عن مبنى واق لم يطوره او يضيف عليه ويات الاصغر سنا - اذ ذاك شعر تشارلز انه يتملك حقاً ميراثه. وبدا ذلك له وهسو يقدم التفسير لكل تسكعه السابق في الحياة، كل اهتمامه بالدين، العالم، والسسفر. كان ينتظر هذه اللحظة... دعوته الى العرش، اذا جاز التعبير. لقد اصبحت مغامرته السخيفة في الجزء السفلي من الجرف نسبيا منسيا. وكانت المهام الكثيرة، الاحتفاظ كهذا الهدوء والنظام، تنتظره، مثلما انتظرت الكثيرين من شباب اسرته في الماضي. الواجب هو زوجته الحقيقية، هو ايرنستينا وهو سارة. ثم قفز من العربة ليحيها تحية مرحة مثل صبسي في نصف عمره الحقيقي.

على اي حال، كانت ترحب به في المقابل قاعة خاوية. لقد اقتحم غرفة الاستقبال متوقعا ان يشاهد عمه مبتسما وهو واقف على قدميه محييا اياه. غير ان تلك الغرفة كانت خاوية هي الاخرى. هناك امر غريب فيها، يثير حيرة تشارلز. ثم ابتسم. هناك ستائر جديدة - والسجاد، نعم، كان هو الاخر جديدا. ليس من شأن ايرنستينا ان تشعر بالسعادة عندما تدرك ان الخيار سحب من بين يديها - لكن اي دليل اوضح من هذا على عزم الاعزب العجوز على تسليم المشعل تسليما لبقا؟

على السرغم من ذلك، شيء ما قيد تغير. مرت بضع لحظات قبل ان يدرك تسشارلز ما هو. لقد اختفى طائر الحبارى الخالد، وحلت محل صندوقه الزجاجي خزانة انية من الخزف الصيني.

الا انه ظل لا يعرف ما هو.

 عودةما داخل الغابة حتى وصلت الى المكان الذي تنطلق منه في صعودها الممر الذي يحجب عنها اي فرصة يمكن ان يشاهدها فيها احد من حقل مصنع الالبان. ومن شان اي مراقب يراقبها ان يلحظ ترددها ولو كان يملك سمعا رهيفا مثل سارة نفسها لادرك السبب: هناك اصوات تنبعث من كوخ المزرعة على بعد مائة ياردة (91 مترا) من الاشجار. تقدمت سارة في طريقها صامتة، بطيئة الخطوات، حتى وصلت إلى دغل من نبات شائك كانت تستطيع ان تمعن النظر من خلال اوراقه الكثيفة في مؤخر الكوخ. ظلت واقفة بعض الوقت، لا يتصف وجهها بأي شيء مما يدور في ذهنها. ثم حدث تطورها في المشهد التحتاني، خارج الكوخ، دفعها الى الحركة... لا الى الملجأ في الغابة، بل الى السير بشجاعة من وراء الدغل وعلى المستداد الممر الذي يرتبط بطريق العربات من فوق الكوخ. وهكذا ظهرت للعيان المسام امرأتين قرب باب الكوخ، كانت احداهما تحمل سلة وعلى وشك ان تنطلق عائدة الى البيت.

ظهر شبح سارة الداكن. ولم تنظر في اتجاه الكوخ، في اتجاه هاتين المرأتين الذاهلتين بل سيارت سريعا حتى تجاوزت سياج احد الحقول الذي يمتد اعلى المزرعة.

كانت احدى المرأتين هي زوجة صاحب حقل مصنع الالبان. اما الثانية فهي السيدة فيرلى.

ذات يوم سمعت مقترحا يفيد ان القول الفكتوري المأثور كان: «عليك ان تتذكر انه عمك...»

جي. ام. يونغ: مقالات فكتورية

- شيء رهيب. رهيب. لا يمكن ان اصدق انه لم يفقد عقله.
- لقد فقد احساسه بالتناسب. غير ان هذا ليس الشيء نفسه تماما.
  - لكن عند هذه النقطة!
- يا عزيزتي تينا. ان كيوبيد معروف بعدم احترامه راحة الاخرين.
  - انت تعرف معرفة جيدة ان كيوبيد لا دخل له في الموضوع.
- بل اخشى ان له صلة بذلك. ان القلوب الكبيرة اكثر القلوب حساسية.
  - انها غلطتي. وانا اعرف انه يرفضني.
    - هوني عليك. هذا كلام فارغ.
- ليس كلاميا فارغا، فانا اعلم انني لست بالنسبة إليه سوى ابنة تاجر
  - تمالكي نفسك يا طفلتي العزيزة.
    - انني غاضبة بسببك.
  - حسنا جدا. اذا دعيني اغضب نيابة عن نفسي.

خيم الصمت بعد ذلك وهذا يسمح لي ان اقول إن الحديث اعلاه دار في السبهو الخلفي لمنزل الخالة ترانتر. وكان تشارلز يقف قرب النافذة وظهره في مواجهة ايرنستينا، التي بكت منذ فترة قصيرة، وجلست الان وهي تعبث بمنديل مخرم على نحو انتقامي.

- اعرف كم انت تحب وينسزيات.

اما حواب تشارلز على هذه العبارة فلا يمكن سوى تخمينه، اذ فتح الباب في تلك اللحظة وبانت الخالة ترانتر، وقد علت وجهها ابتسامة ترحيب لطيفة.

- لقد عدت سريعا.

كانت الساعة هي التاسعة والنصف من اليوم نفسه الذي شاهدنا فيه تشارلز يتجه فيه صوب منــزل وينــزيات.

ابتسم تشارلز ابتسامة رقيقة.

- فرغنا... من مهمتنا على الفور.
  - حدث شيء فظيع وشائن.

نظرت الخالة ترانتر نظرة يشوبها الذعر الى وجه ابنة اختها الحانق التي تفوهت بالجملة السابقة، ثم استرسلت:

- لقد حرم تشارلز من الارث.
  - حرم من الارث!
- ان ايرنـــستينا تبالغ. كل ما في الامر ان عمي قد قرر الزواج. واذا ما كان محظوظا ورزق بولد ووريث...
  - محظوظا...!
- نظرت ايرنستينا نظرة حارقة قصيرة الى تشارلز في حين حولت الخالة ترانتر انظارها من وجه الى اخر وهي مذعورة.
  - لكن... من هي... السيدة؟
  - اسمها السيدة تومكنـز يا سيدة ترانتر، وهي ارملة.
  - وفيها من الشباب ما يجعلها قادرة على انحاب عشرة اولاد.
    - ابتسم تشارلز.
  - ليس ذلك، بل فيها من الشباب ما يجعلها قادرة على انجاب الاولاد.
    - اتعرفها؟
    - فردت ايرنستينا قبل ان يتمكن تشارلز من الجواب:
- هذا هو المعيب في الموضوع. فقبل شهرين لا اكثر، سخر العم من المرأة في رسالة موجهة الى تشارلز. اما الان فتحده يتذلل تحت قدميها.
  - يا عزيزتي ايرنستينا!
  - لن يهدأ لي بال. انه امر لا يطاق. فبعد كل هذه السنين...
    - اخذ تشارلز نفسا عميقا، والتفتت الى الخالة ترانتر.

- اعرف ان لديها صلات ممتازة. فقد كان زوجها عقيدا في سلاح الفرسان، وترك لها ثروة ضخمة. لا ريب ان القضية فيها بحثٌ عن المال.

افــصحت النظرة الحارقة التي رمقت بها ايرنستينا تشارلز عن ان ذهنها يمتلئ بالشكوك.

- وقيل لى الها امرأة في منتهى الجاذبية.
- لا شك الها تمارس ركوب الخيل لصيد الثعالب.

ابتـــسم ابتـــسامة كئيبة في وجه ايرنستينا التي كانت تشير الى علامة سوداء حصلت عليها في كتاب العم الفظيع.

- لا شك في ذلك. لكن هذه ليست جريمة.

قمالكـــت الخالــة ترانتــر فوق احد المقاعد، وحولت انظارها بين الوجهين الشابين، باحثة، كما هو شأنها في مثل هذه الحالات، عن بصيص امل.

- ولكن اليس هو اكبر سنا من ان ينجب اولادا؟
  - استطاع تشارلز ان يبتسم ابتسامة لطيفة لبراءها.
- انه في السابعة والستين يا سيدة ترانتر. فهو ليس كبيرا حدا.
  - حتى لو كانت هي شابة في مثل عمر حفيدته.
- يا عزيزتي تينا. ان كل ما يملكه المرء في مثل هذه الظروف هو الكرامة. لا بسد لي من ان اتوسل اليك الا تكوني قاسية لاجلي انا. علينا ان نتقبل الحدث عن طيب خاطر.

نظرت السيه، ووجدت مدى صلابته. لا بد لها من ان تلعب دورا اخر. فهرعت اليه، وامسكت بيده، ورفعتها صوب شفتيها. فما كان منه الا ان جذها نحوه وقبل قمة رأسها، الا انه لم ينخدع. فالفأرة والزَّبابة قد تبدوان متشاهتين، الا الهما ليستا كذلك. وعلى الرغم من انه لم يستطع العثور على كلمة يصف ها استقبال ايرنستينا لاخباره غير السارة والرهيبة فإن ذلك الاستقبال لم يكن ليفتقر الى اللسياقة. فقد من الفخ مباشرة وعاد ادراجه من اكستر الى منزل الخالة ترانسر، وتوقع ان يحظى بعاطفة رقيقة لا ثورة عنيفة بغض النظر عن مدى الزيف السذي كان يكتنفها كي توازي مشاعره. ربما كان ذلك من طبيعتها؛ الها لم تكن تتصور ان سيدا مهذبا لا يستطيع ابدا الكشف عن الغضب الذي تعزوه اليه.

غسير انه لاحظ فيها شيئا ذكره بابنة تاجر الملبوسات في اثناء الدقائق الاولى، بسشخص استحدم في صفقة تجارية وهو يفتقر الى رباطة الجاش التقليدية، الى ذلك الاعتراض الارستقراطي على السماح لنكسات الحياة ان تكدر اسلوبه.

اعداد ايرنسستينا ثانية الى الاريكة التي قفزت منها، وشعر الان ان السبب الجوهري ليزيارته، القرار الذي اتخذه في طريق عودته الطويل ينبغي ان يترك موضوع مناقشته حتى الغد، وبحث عن طريق ما يعرض فيه الاتحاه الصحيح، ولم يجد افضل من تغيير دفة الموضوع تغييرا طفيفا.

- ما هي الاحداث المهمة التي وقعت في بلدة لايم اليوم؟

التفت ايرنستينا الى خالتها كأنما تذكرت شيئا.

- اوصلتك اخبار عنها؟

ثم رفعت بصرها الى تشارلز قبل ان تتمكن الخالة ترانتر من الاجابة.

- لقد وقع حادث. اذ طردت السيدة بولتيني الانسة وودراف.

شــعر تــشارلز ان قلبه توقف عن النبض لحظة. غير ان اي صدمة يمكن ان يوحي بها وجهه، مرت دون ملاحظة في غمرة توق الخالة ترانتر الى سرد اخبارها: ذلك هو سبب غيابها عند وصول تشارلز. الواضح ان الطرد حدث في مساء اليوم السابق، وسمح للخاطئة ان تقضي ليلة واحدة اخيرة تحت سقف منــزل مارلبورو. وفي وقــت مبكر من صباح اليوم التالي حضر حمال لنقل حاجياتها، وصدرت اليه التعلمــيات بأخذها الى وايت لاين. وهنا شحب وجه تشارلز تماما، الا ان الخالة ترانتر هوّنت من مخاوفه بجملتها التالية.

- اي مرأب الحافلات كما تعلم.

كانــت الحافلات المتجهة من دورتشستر الى اكستر لا تسلك التل المنحدر صــوب بلدة لايم، بل كان ينبغي انتظارها عند تقاطع الطرق على بعد اربعة اميال من الطريق الرئيس الى جهة الغرب.

- الا ان السيدة هانيكوت تكلمت الى الرجل. وكان الرجل في منتهى الثقة ان الانـــسة وودراف ليست هناك. وقالت الخادمة انها رحلت في وقت مبكر من الفجر و لم تعط تعليمات سوى التي تخص حاجياتها.

- منذ ذلك الوقت؟

- لم يعد لها اثر.
- هل التقيت القس؟
- لا. غير ان الانسة تريمبل تؤكد لي انه ذهب الى منـــزل مارلبورو قبل ظهر الـــيوم، واخبروه ان السيدة بولتيني ليست على ما يرام. فتحدث الى السيدة فيرلي وكانـــت معلــوماتها لا تزيد عن ان موضوعا شائنا طرق سمع السيدة بولتيني وقد صدمت صدمة عنيفة وانـــزعجت...

وهـنا تـدخلت السيدة ترانتر الطيبة وهي حزينة على ما يبدو لجهلها الامر ولاختفاء سارة والتمست عيون ايرنستينا وتشارلز.

- ما هو؟ ما هو؟
- مـا كان يجدر ان تعمل في منـزل مارلبورو. فذلك يشبه تقديم حمل الى احد الذئاب.

نظــرت ايرنــسيتنا الى تشارلز وهي تنشد توكيدا لرأيها. غير انه التفت الى السيدة ترانتر وهو اقل هدوءا بكثير مما كان يبدو عليه.

- ليس هناك خطر من...
- هـــذا ما نخشاه جميعا. لقد ارسل القس رجالا بحثا عنها على طول الطريق الممتد الى تشارماوث لأنها تسير هناك فوق الجرف؟
  - و لم...
  - و لم يجدوا شيئا.
  - ألم تذكري الها اشتغلت يوما ما عند...
  - لقد ارسلوا من يبحث عنها هناك، لكن بلا طائل.
    - لم يستدع غروغان الى بيت مارلبورو؟

استخدم هذه الطريقة في تقديم الاسم استخداما ذكيا والتفت الى ايرنستينا.

- لقــد اتــى على ذكرها في تلك الامسية عندما احتسينا المشروبات، انني اعرف انه مهتم بوضعها.
- شاهدته الانسة تريمبل يتحدث الى القس في الساعة السابعة. وقالت انه بدا في منتهى القلق. الغضب. تلك هي كلمتها.

كانت الانسة تريمبل تدير محلا لبيع الحلي النسائية الصغيرة في الجزء الادبى من شــــارع برود، لهذا كان موقعها يمثل مركز المعلومات العام في المدينة. حاول وجه الحالة ترانتر اللطيف ان يحقق المستحيل، الا انه ظهر قاسيا تماما.

- لن اذهب لزيارة السيدة بولتيني مهما كانت شدة مرضها.
  - غطت ايرنستينا وجهها بكلتا يديها.
    - اوه، يا له من يوم قاس!
      - حدق تشارلز بالسيدتين.
    - ربما يتعين علىّ زيارة غروغان.
- اوه يـــا تـــشارلز ماذا في وسعك ان تفعل؟ هناك ما يكفي من الرجال
   للبحث.

لم يكن ذلك الشيء في ذهن تشارلز مؤكدا. وخمن ان طرد سارة لم يكن عديم الصلة بتجوالها في الجرف، من الطبيعي ان رعبه تمثل في احتمال ان يكون قد شاهدها شخص ما هناك بصحبته. وقف في مكانه وهو يعاني من تردده. لا بد ان يكتسفف الى اي مدى اصبح سبب طردها معروفا. وفجأة وجد ان جو حجرة الجلوس الصغيرة لا يطاق. ينبغي له ان يكون وحيدا. لا بد له من التفكير في ما سيفعله. فاذا كانت سارة ما تزال على قيد الحياة - من يدري اي قرار متهور اتخذته في ليلة يأسها في حين كان ينعم بنوم هادئ في فندقه باكستر؟ - لكن اذا كانت ما تزال على قيد الحياة فانه يعرف اين هي. وقد عذبه شعوره انه الشخص الوحيد في لايم الدي يعرف ذلك، الا انه على الرغم من ذلك لا يملك الجرأة الكشف عن معلوماته.

بعــد مــرور بضع دقائق، كان يخطو خطوات واسعة اسفل التل المؤدي الى وايـــت لايـــن. وكان الهواء عليلا، غير ان السماء ملبدة بالغيوم. ومسحت اصابع الهواء الرطب وجنتيه. ثمة رعد في عرض البحر، وفي قلبه ايضا.

## اوه ايها اللورد الحبيب، اي حسرات هذه، من اجل امرأة لن تكون لك ابدا؟

تينيسون: مود 1855

كان هدفه العاجل في ارسال سام حاملا رسالة الى الطبيب الايرلندي. وصاغ عباراتها وهو يسير - «السيدة ترانتر في غاية القلق» «اذا تطلب تشكيل فريق بحث اي نفقات...» او على وجه افضل، «اذا كان في وسعي تقديم اي عون، مالي او غير مالي» - طافت في ذهنه مثل هذه العبارات. وصاح بسائس الخيل غير الاصم وهو يدخل الفندق ان يأتي بسام من المشرب ويرسله اليه في الطابق العلوي. الا انه ما ان دخل حجرة المعيشة حتى تلقى صدمته الثالثة في ذلك اليوم الحافل بالاحداث.

كانت ثمة رسالة فوق المنضدة الدائرية، مختومة بشمع اسود. اما الخط فهو غير مألوف لديه: «السيد – سميثسون في وايت واين» فتح الرسالة، فوحد انها تخلو من العنوان ومن التوقيع.

«اتوســـل اليك ان تلقاني للمرة الاخيرة. سأنتظر بعد ظهر هذا اليوم وصباح الغد. واذا لم تأتِ فلن ازعجك ثانية ابدا».

قرأ تشارلز الرسالة مرتين، ثلاث مرات، ثم أمعن النظر في الجو المظلم. شعر بالغصب لأنها تعرض على هذا النحو الطائش سمعته للخطر، غير انه ارتاح لهذا الدليل على انها ما تزال على قيد الحياة. ثم غضب ثانية للتهديد الضمني في العبارة الاخيرة. دخل سام الغرفة وهو يمسح فمه بمنديله، وهي اشارة غير ذكية على انه لم يكمل طعام عشائه. ولما كان غذاؤه يتكون من زجاجة شراب وثلاث قطع من البسكويت فانه يمكن ان يغفر له. الا انه شاهد بلمحة نظر ان سيده لم يكن في حالة اسوأ من هذه الحالة منذ مغادرته وينزيات.

- اذهب واعرف من الذي ترك هذه الرسالة.
  - نعم يا سيد تشارلز.

انصرف سام الا انه لم يسر سوى ست خطوات حتى كان تشارلز يقف قرب الباب.

- واطلب من الشخص الذي استلمها ان يصعد الى.
  - نعم یا سید تشارلز.
  - عاد السيد الى حجرته...

الـــتفت عـــندما دخل سام بصحبة سائس الخيل الذي تكلم تشارلز معه قبل قليل. لقد اتى صبـــي بالرسالة في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم، والسائس يعــرف الصبـــي من وجهه، غير انه لا يعرف اسمه. لا، لم يقل من الذي ارسله. وسرعان ما طرده تشارلز وهو نافد الصبر، ثم سأل سام بنفاد صبر عن الشيء الذي يحدق اليه.

- لا احدق الى اي شيء يا سيد تشارلز.
- حــسنا جدا. قل لهم ان يرسلوا عشائي الى الطابق العلوي. اي شيء، اي شيء.
  - نعم يا سيد تشارلز.
  - ولا اريد اي ازعاج ثانية. في وسعك ان تضع حاجياتي الان.

قصد سام حجرة النوم المجاورة لحجرة الجلوس في حين وقف تشارلز بجانب النافذة. وبينما كان ينظر الى الاسفل شاهد في الضوء المنبعث من نوافذ الحانة صبيا صغيرا يعدو صوب الجهة الاخرى من الشارع، ومن ثم يعبره من تحت نافذته، ويستوارى عن الانظار. واوشك ان يرمي حزامه، ثم صرخ اذ حدس ان هذا هو حامل الرسالة ثانية. وقف في حمى من الحرج، كان هناك توقف طويل يكفيه لكي يسبدأ بالتصديق انه كان على خطأ. خرج سام من حجرة النوم، وسار صوب الباب. وفي تلك اللحظة سمع صوت طرق. ففتح سام الباب.

كان الطارق هو سائس الخيل، وقد ارتسمت ابتسامة غبية على وجهه وكان يحمل رسالة في يده.

- انه نفس الصبي يا سيدي. وقد سألته فأجاب الها المرأة نفسها كما في السابق يا سيدي، الا انه لا يعرف اسمها. اننا ندعوها...
  - نعم، نعم. ناوليني الرسالة.

- لقد ورطت نفسي يا سام في قضية امرأة سيئة الحظ هنا. لقد تمنسيت... اقصد، لا أزال اتمنى ان يكون الموضوع بعيدا عن السيدة ترانتر. فهمت؟
  - تماما يا سيد تشارلز.
- ارجــو ان اتمكن من تحديد الشخص الذي يكون في موضع مناسب اكثر لقدرتها. بعد ذلك سأحبر السيدة ترانتر. الها مفاجأة صغيرة. مكافأة صغيرة لحسن ضيافة السيدة ترانتر. الها مهتمة بها.

تظاهـــر سام بسلوك وصفه تشارلز لنفسه بـسام الخادم الطاعة العمياء لاوامر ســـيده. وكـــان ذلـــك بعيدا جدا عن سلوك سام الحقيقي حتى ان تشارلز اغري بالاستمرار في تعثره وتخبطه.

- اذا لـن تـتحدث عن هذا الموضوع لاي شخص على الرغم من انه عديم الاهمية.
  - لا يا سيد تشارلز.

بدا سام كأنه تعرض لصدمة تشبه صدمة الهام راعي الابرشية بالمقامرة.

الـــتفت تـــشارلز صوب النافذة، وتلقى دون وعي نظرة من سام، استمدت تأثيرها الاكبر من زم شفتيه على نحو غريب وايماءة من رأسه، ثم فتح الرسالة الثانية بينما اغلق الباب من وراء الخادم.

«انتظرتك طيلة النهار. ارجوك، انا امرأة تتوسل اليك متذللة ان تساعدها في يأسها، وساقضي الليل ابتهل من اجل حضورك. وسأكون منذ الفحر عند مستودع البيت الصغير قرب البحر، والذي يوصل اليه باول ممر الى اليسار بعد الحقل».

كانت الرسالة مفتوحة بسبب الافتقار الى الشمع من غير ريب وهذا ما يفسر كتابستها بلغة فرنسية مميزة لمربية. كانت مكتوبة بالقلم الرصاص، على نحو عاجل

قسرب باب احد الاكواخ او في الجرف – اذ كان تشارلز يعرف الها التجأت الى ذلك المكان. ولا بد ان الصبي هو ابن احد الصيادين الفقراء من منطقة الكوب فهناك طريق يهبط من الجرف الى الكوب، يتحاشى ضرورة المرور بالمدينة نفسها، لكن يا للتهور الذي ينطوي عليه هذا الاجراء، يا للمغامرة!

الفرنسيون! فارغون!

دعك تشارلز الورقة في قبضته في حين اعلن وميض البرق النائي عن اقتراب العاصفة، وفي حين كان ينظر من وراء النافذة، تطايرت اول قطرات المطر الثقيلة والبطيئة على زجاج النافذة، وتساءل: اين هي؟ فلاحت له صورتها وهي تعدو مسبللة تحت البرق والمطر وحذبته بعيدا عن قلقه الحاد الموجه الى ذاته. كان هذا لا يحتمل! بعد يوم كهذا!

انسني ابالغ في استعمال علامات التعجب، لكن بينما كان تشارلز يخطو جيئة وذهابا، تدفقت الافكار وردود الافعال ازاء ردود الافعال تدفقا غاضبا في رأسه. توقف قرب النافذة الناتئة وحدّق الى شارع رود. وفجأة تذكر ما قالته عن اشجار السشوك السيّ تسير فيه. استدار وانشب اظافره في صدغيه، ثم دخل حجرة النوم ونظر الى وجهه في المرآة.

الا انسه عرف جيدا انه كان يقظا. وظل يقول مخاطبا نفسه: لا بد من عمل شيء ما، لا بد ان اتصرف. وانتابه نوع من الغضب لضعفه – اصرار هائل على ان يسبدي ما يسشير الى انه اكثر من مجرد صدفة متحجرة يتقاذفها التيار، وان في مستطاعه ان يوجه ضربته ضد السحب السود التي تغلفه. لا بد له من الحديث الى شخص ما، لا بد ان يكتشف عن روحه.

عاد ثانية الى حجرة الجلوس وجذب السلسلة الصغيرة المتدلية من ثريا الغاز، فستحول السوهج الاخضر الشاحب الى وهج ابيض كما جذب بقوة حبل الجرس القريب من الباب. ولما حضر النادل العجوز ارسله تشارلز لجلب مزيج من شراب عصير التفاح والبراندي الذي كان من شأنه ان يترك العديد من الفكتوريين فاقدي الوعى.

لم تمسضِ اكثسر من خمس دقائق، حتى توقف سام مندهشا وهو يحمل صينية العشاء في منتصف السلالم لمراى سيده وقد احمرت وجنتاه وهو يهبط للقائه مرتديا

ثــوبه الخارجي المصنوع في بلدة انفرنس<sup>86</sup>. توقف تشارلز على بعد درجتين منه، ورفع الغطاء الذي يغطي المرق البني، لحم الضأن والبطاطا المسلوقة ثم واصل هبوطه السلالم دون ان ينبس ببنت شفة.

- سيد تشارلز؟
- تناول العشاء انت.

وذهـب السيد - بخلاف سام الذي ظل واقفا في مكانه ولسانه يلمس وجنته اليسرى وعيناه ثابتتان فوق حاجز السلالم الى جانبه.

<sup>(86)</sup> انفسرنس: بلدة اسكتلندية تحيط بها التلال من ثلاثة جوانب وتعد نقطة التقاء الطرق الممتدة بين منطقة الهايلاندز والمنطقتين الجنوبية والشرقية من اسكتلندا. (المترجم)

## دعوني اخبركم يا اصدقائي ان الشيء كله يعتمد على حق اقليمي موغل في القدم

لويس كارول: بحثا عن سنارك 1876

كان اثر ماري في ذهن الشاب اللندي اثرا متصلا. لقد احب ماري لذاها، شأنه في ذلك شأن اي شاب اعتيادي يمتلك مثل احاسيسه النابضة بالحياة. غير انه احسبها ايسضا للدور الذي ادته في احلامه – وهو ليس ابدا ذلك النوع من الاداء الذي تؤديه الفتيات في احلام الشبان في عصرنا الذي لم يعد فيه خيال او محرمات. ففي معظم الاحيان، كان يشاهدها وراء النضد في محل احد الرجال. وكان الزبائن السبارزون من الذكور في جميع انحاء لندن يأوون الى ذلك الوجه الشهواني كالمسمورين. وكانت الشوارع في الخارج معتمة بسبب قبعاهم المرتفعة، اصاهم الصمم بفعل عجلات عرباهم.

كان يدرك تمام الادراك ان المسألة لا تعدو اكثر من حلم. غير ان ماري، اذا حساز التعبير، كانت تؤشر هذه الحقيقة. والاكثر من هذا، كانت تزيد من حدة ملامح الشيطان المخيفة الواقف في طريق تحقيقه. اسمه؟

ربما كان عدو الجنس البشري هذا الموجود في كل مكان هو الذي ظل سام يحدق به في حجرة جلوس سيده، حيث استرخى على راحته - بعد ان شاهد تسارلز اولا وهو يتوارى عن الانظار بأمان في ادني شارع برود، وقد زم شفتيه ثانية على نحو غامض - وهو يتلهى بعشائه الثاني: ملعقة مليئة او ملعقتان بالمرق قطع مختارة من لحم الضأن، اذ كان سام يملك كل غرائز الشخص الرفيع المنزلة على الرغم من عدم امتلاكه ثرواته. غير انه يحدق الان ثانية في الفضاء من وراء قطعة من اللحم مغمسة بمرق براعم الكبر الخضراء المخللة ولا يزال يمسك بما بشوكته على الرغم من عدم احساسه بسحرها.

ان كلمــة مــال Mal - اذا كان في وسعي ان اضيف شيئا الى ذخيرتك من المعلومات غير المفيدة - هي كلمة انكليزية قديمة مأخوذة عن اللغة النرويجية القديمة

وحاءت اليناعن طريق الفايكنغ. وكانت تعني في الاساس كلام، ولكن بما ان السوقت الوحيد الذي ذهب فيه الفايكنغ الى النشاط النسوي كان يتمثل في طلب شيء بقوة الفأس، فقد اصبح معناها ضريبة او دفع الجزية، وقد ذهب رهط من الفايكنغ الى الجنوب، وانشأوا المافيا في صقلية، الا ان رهطا اخر – وكانت كلمة هال تلفظ انذاك ميل – الهمك في القصف والعربدة على الحدود الاسكتلندية. واذا ما اراد شخص حماية محصوله او عذرية ابنته، فانه يدفع الميل لرؤوساء القبائل الجاورة. واخذ الضحايا يطلقون على ذلك وبمرور الزمن كلمة الضريبة السوداء الحاورة. واخذ الضحايا يطلقون على ذلك وبمرور الزمن كلمة الضريبة السوداء الما الفيائل

من المؤكد ان سام كان يفكر في معنى الكلمة ان لم يكن مستغرقا في تأملات بأصل الكلمة وتاريخها. فقد خمن على الفور من هي المرأة السيئة الحظ. فحادثة مسن مثل طرد امرأة الضابط الفرنسي تعد مادة ممتعة لا يمكن لها الا ان تدور على ألسنة الجميع في بلدة لايم في ذلك اليوم. وقد سمع سام قبل الان مصادفة محادثة في المسرب عندما جلس ليتناول عشاءه الاول الذي لم يكمله. وكان يعرف من هي سارة لأن ماري اتست على ذكرها امامه ذات يوم. وكان يعرف ايضا سيده وتسصرفاته؛ لم يكن على طبيعته، بل كان قد عزم على امر ما، وهو في طريقه الى مكان ما وليس الى بيت السيدة ترانتر. وضع سام الشوكة جانبا وفيها لقمته، وبدأ يسضرب جانب انفه ضربا خفيفا. وهي علامة لم تكن غير مألوفة في المراهنات في نسيوماركت عسندما يسشم رجل مقوس الساقين رائحة جرذ مقنع بقناع حصان نسيوماركت عسندما يسشم رجل مقوس الساقين رائحة جرذ مقنع بقناع حصان السباق. غير انني اخشى ان الجرذ هنا هو سام وان الشيء الذي اخذ يشم رائحته هو سفينة غارقة.

كان الناس في الطابق السفلي في وينزيات يعرفون جيدا ماذا يحدث. فقد خرج العمم لمضايقة ابن احيه. واحتقروا تشارلز لعدم زيارته كثيرا سير روبرت وتملقه له كلما سنحت الفرصة، وكان دافعهم في ذلك هو الاحترام الفطري الذي تستعر به الطبقة العاملة الريفية ازاء الرعاية الزوجية. لقد كان ينظر الى الخدم في تلك الايام على الهم افضل بقليل من الاناث وغالبا ما نسي اسيادهم ان لديهم أذانا وعقولا. فالحديث الساخن بين الرجل العجوز ووريثه لم يمض دون ملاحظة او مناقسة. وعلى الرغم من وجود ميل بين النساء الشابات للاحساس بالشفقة على

تشارلز الوسيم، فإن القسم الاكثر حكمة تبنى موقفا يشبه موقف النحلة من الجرادة الكسسول. لقد اشتغلوا طيلة حياقهم من احل كسب قوقهم، وكانوا سعداء لرؤية تشارلز يتلقى العقاب بسبب كسله.

يضاف الى ذلك ان السيدة تومكنز التي كانت مغامرة من الطبقة الوسطى العليا بالغت مبالغة ذكية من احل القوز بالحظوة عند مدبرة المنسزل وكبير الخدم وهو امر ارتابت فيه كثيرا ايرنستينا. وقد وضع هذان البارزان علامة الموافقة – او المسوافقة على الزواج – على الارملة المكتنزة المسرفة في التعبير عن عواطفها التي اوضحت لمدبرة المنزل عند مشاهدتما طقم الاثاث والمفروشات غير المستعملة في الجسناح الشرقي الذي سبق ذكره، ان غرف هذا الجناح من شألها ان تغدو مناسبة تماما للاطفال. صحيح ان السيدة تومكنز لديها ولد واحد وابنتان من زواجها الاول، الا الها كانت – برأي مدبرة المنسزل الذي نقلته لكبير الخدم السيد بنسون – تصلح تماما للانجاب ثانية.

- قد تكون بنات يا سيدة تروتر.
- الها مجربة يا سيد بنسون، تذكر ما اقوله لك الان. الها مجربة.
  - رشف كبير الخدم شايه، واضاف.
- وتمنح اكرامية حيدة وهو ما لم يفعله تشارلز وهو احد افراد الاسرة.

تناهـــى الى سمع سام هذا الموضوع في حين كان ينتظر عودة تشارلز في غرفة الخــدم. لم يكن الموضوع ممتعا بخصيصته او ممتعا بالقدر الذي كان يتعين فيه على ســام، بوصفه خادم الجرادة، ان يسهم في جزء من الحكم العام الصادر بحقه. و لم يكــن هذا كله عديم الصلة بما يشبه الخيط الثاني الذي احتفظ به سام دوما لقوسه: انه حلم لا بديل له رأى فيه نفسه في الموقع الرفيع نفسه في وينـــزيات الذي يشغله السيد بنسون الان. بل انه زرع هذه البذرة مصادفة في ذهن ماري وهو يدرك تماما الهـــا ستنمو لو شاء ذلك، اذ ليس من المستحب ان يشاهد بذرة شخص ما رقيقة وقد اقتلاعا وحشيا حتى لو لم تكن البذرة الاثيرة.

لم يقل تشارلز كلمة واحدة لسام عندما غادرا وينزيات. لهذا فإن سام لا يعرف رسميا اي شيء عن اماله القاتمة. غير ان وجه سيده القاتم كان عمليا يتسم بالمعرفة والدراية.

والان هذا.

اخـــيرا اكـــل ســــام قطعة الضأن المتحجرة ومضغها وابتلعها. وكانت عيناه تنظران طيلة الوقت الى المستقبل.

لم تكن مقابلة تشارلز عمه مقابلة عاصفة لانهما شعرا بالذنب - العم، بسبب ما كان يفعله، وابن الاخ، بسبب ما اخفق في تحقيقه في الماضي. وكان رد فعل تسشارلز للحسير الذي نقل اليه على نحو قاطع ولكن دون ان تلتقي فيه النظرات، مؤدبا تماما بعد الصدمة الباردة الاولى.

- لا استطيع الا ان اهنئك يا سيدي، واتمنى لك كل السعادة.

اما عمه الذي حاء اليه في حجرة الاستقبال، فقد اعرض بوجهه صوب السنافذة كأنما ليستمد الشجاعة من فدادينه الخضراء. وشرح شرحا مختصرا عواطفه. لقد رفض اول الامر: وقد حدث ذلك قبل ثلاثة اسابيع، الا انه ليس بالرجل الذي يولي الادبار لدى اول رفض. فقد شعر بوجود تردد محدد في صوت السيدة. وقبل اسبوع واحد من سفره بالقطار الى لندن والعودة ثانية كانت العقبة قد ازيلت بنجاح. «قالت لا، ثانية يا تشارلز، الا الها كانت تبكي. وعرفت انني انتهيت». من الواضح ان التفوه بكلمة نعم على نحو قاطع استغرق يومين او ثلاثة ايام احرى.

- واذ ذاك يـا ولدي العزيز، ادركت ضرورة مواجهتك. فانت اول شخص اخبره بالموضوع.

غير ان تشارلز تذكر انذاك تلك النظرة المشفقة من السيدة هوكنــز العجوز؟ لا بــد ان الخبر وصل الى الجميع الان في وينــزيات. وقد منح اسلوب سرد العم المختــنق الى حــد ما لملحمة حبه الوقت لتشارلز كي يستوعب الصدمة. شعر انه كمــن حلــد واهين. الا انه لم يملك سوى دفاع واحد: ان يتقبل الامر بمدوء، ان يظهر الرجل الرزين ويخفي الصبــي الثائر.

- انني اقدر دقتك يا عمى.
- لـــديك كل الحق في ان تسميني الاحمق العجوز الخرف. ولسيفعل هذا كل الحيران.
  - الاختيارات الاخيرة هي الافضل دوما.

- انها امرأة لطيفة يا تشارلز، لا تشبه واحدة من آنساتك الرقيقات المعاصرات الملعونات.

فكــر تــشارلز في لحظــة قاسية ان عبارته استخفاف بايرنستينا غير الها غير مقصودة. واسترسل عمه دون وعي.

- الهـا امرأة صريحة. يظن بعض الناس اليوم ان هذه الميزة تشير الى ان المرأة مهاجمة. الا الها ليست كذلك.

وهنا استعان بصورة من حديقته:

- مستقيمة مثل شجرة دردار.
- لم ِافترض لحظة واحدة الها يمكن ان تكون خلاف ذلك.

واذ ذاك نظـر اليه العم نظرة ذكية، ومثلما لعب سام دور الخادم المطيع امام تشارلز، فإن تشارلز لعب أحيانا دور ابن الاخ الذي يحترم الرجل العجوز.

- فكرت انك قد تكون غاضبا على ان تكون...

كـــان على وشك ان يقول مثل سمكة باردة، الا انه سار ووضع ذراعه فوق كـــتف تـــشارلز، اذ حاول ان يبرر قراره باثارة الغضب ضد تشارلز – وقد كان رجلا رياضيا جيدا جدا لا يمكنه ان يغفل ان ذلك سوى تبرير وضيع.

- اللعنة الان يا تشارلز. لا بد من ان اقول ان هذا الامر يحدث تغييرا في مستقبلك. ففي سني، الله يعلم...

اراد ان يقول ان العصفور المغود غير انه رفض ذلك.

- لـو حـدث ذلك يا تشارلز، فانني احب ان تعلم انك لن تبقى دون ثروة بغـض النظـر عن نتائج الزواج. انا لا استطيع ان امنحك البيت الصغير، الا انني اؤكد ان في وسعك اخذه واعتباره ملكك طالما بقيت انت على قيد الحياة. واحب ان يكـون هذا البيت هدية الزفاف لك ولايرنستينا اضافة الى تكاليف الترميمات الضرورية.
- هـــذا كرم لطيف منك. غير انني اعتقد اننا قررنا بشكل او بآخر ان ننتقل الى بيت بيلغرافيا عندما ينتهى عقد الايجار.
- نعم، نعم، لكن لا بد لك من بيت في الريف. لن ادع هذا الموضوع يقف بيني وبينك يا تشارلز، ولسوف الهيه غدا لو ان...

- تمكن تشارلز من انتزاع ابتسامة.
- لا تكن ساذجا. كان في مستطاعك ان تتزوج منذ سنين طويلة.
  - هذا جائز. غير ان الحقيقة هي انني لم اتزوج.

سار بعصبية صوب الجدار، وعدل من وضع احدى الصور. ظل تشارلز صامتا، ربما شعر باستياء اقل لصدمة الخبر من التفكير بحلمه المتهور في التملك عندما كان يتجه الى وينزيات. كان على الشيطان العجوز ان يكتب وصيته. غير ان ذلك من شأنه ان يكون جبنا عند الشيطان العجوز. وعاد من مكانه قرب اللوحة.

- انت شاب يا تشارلز، وقد قضيت نصف حياتك في السفر. ولا تعرف الى اي حدّ اشعر بالسأم بسبب الوحدة، الا انني اقضي نصف الوقت مفكرا انني اشبه بالميت.

همس تشارلز.

- ليس لدي فكرة...
- لا، لا، لا اقصد الهامك، فأنت تعيش حياتك.

الا انه ظل يلوم تشارلز سرا، شأنه شأن العديد من الرجال الذين ليس لديهم اولاد، لتقصيره فيما كان يتوقع ان يفعله كل ابن: ان يكون مطيعا ومحبا. من شأن ابوة حقيقية قصيرة الامد ان تجعله يدرك الها حلم وموغل في عاطفيته.

- على اي حال، هناك اشياء لا تستطيع الا المرأة ان تقوم بها. كل الاشياء القديمة المعلقة على الجدران في هذه الغرفة الان. الاحظتها؟ لقد وصفتها السيدة تومكنيز ذات يوم بالها كثيبة. اللعنة. انني اعمى. لقد كانت حقا كثيبة. هذا ما تفعله المرأة. الها تجعلك ترى ما موجود امامك تماما.

شــعر تشارلز انه يريد تحت تأثير الاغراء ان يقترح ان النظارات تؤدي نفس الغــرض وعلى نحو ارخص. بيد انه احنى رأسه علامة الادراك، في حين لوح سير روبرت متملقا.

- ما رأيك بهذه الاشياء الجديدة؟

اضطر تشارلز عندئذ الى ان يبتسم ابتسامة عريضة. لقد كانت إحكام عمه الجمالية محددة منذ زمن طويل بقضايا من مثل عمق الجزء العلوي من كاهل الفرس

وتفوق حو مانتون على كل صناع البنادق المعروفين على امتداد التاريخ. وكان سؤاله يشبه سؤالا يطرحه احد القتلة، ويطلب رأيه في إغاني الاطفال.

- تطور كبير.
- صحيح تماما. هذا ما يقوله الجميع.
  - عض تشارلز شفته.
  - متى سألتقى السيدة؟
- في الحقيقة، انا اوشك ان اتطرق الى هذا الامر. الها تواقة الى التعرف اليك.
  - هناك مسألة في منتهى الدقة يا تشارلز... حسنا... كيف اعبر لك عنها؟
    - تحديد امكانياتي المادية؟
- صحيح تماما. لقد اعترفت في الاسبوع الماضي الها رفضتني اول الامر لهذا لسبب.
  - ادرك تشارلز ان هذا الامر يفترض فيه ان يكون اطراء، وابدى دهشة لطيفة.
- غير انبي اكدت لها انك احترت رفيقة ممتازة، وان من شأنك ان تدرك وان توافق على خياري لشريكتي... للبقية الباقية من عمري.
  - لم تجب عن سؤالي بعد يا عمى.
  - ظهر السير روبرت خجلا الى حدّ ما.
- الها تزور اسرتما في مقاطعة يوركشاير، فهي، كما تعلم، من عائلة داوبينيز.
  - حقا!
  - سألتحق بما يوم غد.
    - **-** اه.
- وفكّرت ان افضل طريقة لانهاء الموضوع هي الصراحة التامة. الا انها تواقة جدا للقائك.

تردد عمه، ثم مد يده إلى حيبه، خجلا على نحو ساذج، واخرج علبة صغيرة.

- اعطتني هذه العلبة لك الأسبوع الماضي.

لــشخص مــثل تشارلز. ومما يثير الغرابة، كان ثمة شبه قليل بوجه سارة، وهكذا اضــيف بعد جديد اخر لاحساس تشارلز بالذل والحرمان. لقد كانت سارة امرأة تفتقــر الى الخبرة العميقة، اما هذه المرأة فهي تعرف العالم كله. الا ان كل واحدة منهما وباسلوبها المختلف تقف على النقيض من قطيع النساء الرقيقات عامة، وهو امر كان عمه محقا فيه. ففي لحظة شعر انه اشبه بقائد جيش ضعيف يدرس ترتيبات العدو القوية. وتوقع بوضوح شديد بنتيجة المواجهة بين ايرنستينا وسيدة سميشسون مستقبلا، فوجد الها هزيمة منكرة.

- ادرك ان لدى سببا اخر لتهنئتك.
- الها امرأة رائعة، امرأة ممتازة. جديرة ان ينتظرها المرء يا تشارلز.
  - لكزه عمه في عظام صدره.
  - ستكون غيورا. انتظر وسترى.

حدق ثانية بالعلبة المعدنية الصغيرة، واغلقها على نحو مهيب، ومن ثم وضعها في حيبه. وبحدة جعل تشارلز يرافقه الى الاصطبلات - كأنه يريد بذلك ان يعادل تملقه منه حنيه عما تملقه المستفلادية التي اشتراها بمبلغ يقل مئة حنيه عما تستحقه وقد بدت هذه الفرس غير واعية تماما، الا الها واضحة توزاي في ذهنه مكتسباته الاخرى.

كانسا سيدين مهذبين وحرصا على تفادي الخوض في مناقشة الموضوع الذي شخل الحيز الاكبر من اهتمامهما مناقشة مستفيضة ان لم يكن تفادي الاشارة اليه تماما (اذ كان السير روبرت محظوظا دوما لا يترك فرصة الا وتحدث فيها). غير ان تسشارلز اصر على وجوب الرجوع الى بلدة لايم وخطيبته في ذلك المساء. اما عمه فلم يعترض اعتراضا يذكر الان بعد ان كان في الايام الخوالي يصاب بالوجوم عند تسركه على هذه الحال. ووعده تشارلز ان يناقش موضوع البيت الصغير مع ايرنستينا وان يحضرها معه للتعرف الى عروسة المستقبل حالما يتمكن من ترتيب الامسور تسرتيبا ملائما. غير ان دفء عمه في الدقيقة الاخيرة ومصافحته اياه لم يستطيعا اخفاء الحقيقة بأن الرجل العجوز قد استراح لرؤيته وهو ينصرف.

استطاعت الكبرياء ان تثبت تشارلز، وتدعمه في غضون الساعات الثلاث او الاربـع مـن الزيارة، غير ان عودته كانت مسألة حزينة. اذ بدا العشب والمراعى

والاسسيحة والبساتين الخلابة تنساب من بين اصابعه مثلما كانت تناسب من امام ناظريه انسيابا بطيئا. وشعر انه لا يرغب في رؤية وينسزيات ثانية. كما غدت سماء السصباح الزرقاء ملبدة بستار عال من الغيوم، منذرة بزوابع رعدية سمعناها توا في بلدة لايم وسرعان ما اخذ ذهنه يغور عميقا في مناخ مشابه من الاستبطان الكيب.

كان هذا الاستيطان موجها الى حدّ كبير ضد ايرنستينا. فقد كان يعلم ان عمه لم ترقه تصرفاها التافهة، الصعبة الارضاء، وافتقارها التام تقريبا الى الاهتمام بالحياة الريفية. ولا بد الها ظهرت لرجل وهب الكثير من حياته لتربية الحيوانات مدخلا حديدا بائسا لماشية رفيعة من مثل اسرة سميثسون. ثم ان أحد الروابط التي كانست تسربط دوما بين العم وابن اخيه تمثلت في العزوبية - ربما فتحت سعادة تسارلز عيني السير روبرت قليلا. واذا ما تزوج هو فلم لا اتزوج انا؟ ثم هناك السشيء الوحيد الذي استحسنه العم في ايرنستينا استحسانا كاملا: مهر زواجها الهائسل. الا ان ذلك هو السبب نفسه الذي سمح له بتجريد تشارلز من الملكية بضمير مرتاح.

غير ان تـــشارلز قــبل كل شيء، شعر انه في وضع غير مريح من الدونية بخصوص ايرنستينا. لقد كان دخله من املاك والده يكفي احتياجاته دوما، بيد انه لم يــزد الــرأسمال. وبوصفه سيد وينــزيات مستقبلا، ففي مستطاعه ان ينظر الى نفــسه علــى انه يساوي العروس في ثروتما... وبما انه صاحب الدخل، فلا بد ان يغـدو عالة مالية عليها. فكره هذا الشيء، واصبح اصعب على الارضاء من معظم شــبان طبقــته وسنه. لقد كان البحث عن المهر عندهم (في ذلك الوقت، اصبح الــدولار مقــبولا مثل الجنيه الاسترليني) مسعى شريفا شأن صيد الثعالب او لعب القمــار. ربمــا كان ذلك هو السبب: شعر بالاسف على نفسه الا انه عرف ان القليلين من شأهم ان يشاطروه مشاعره. بل ان ذلك زاد من استيائه بأن الظروف لم تجعــل ظلــم عمه اكبر من ذلك: ولو انه صرف وقتا اطول في وينــزيات، او لنفترض انه لم يلتق ايرنستينا في المقام الاول...

غير ان ايرنستينا، وضرورة اظهار الصبر على الشدائد، كانا اول شيء يخرحه من بؤسه في ذلك النهار. كم جلست متأملا شبابي الغريب المشوه، شبابي الغريب المشوه، باحثا بلا جدوى في كل خزاتني، عن شعور واحد يعتمد على الصدق... ثابت مثل ثبات فؤادي، متذبذب كما ينبغي ان يكون، فاته حسن للاخرين ولي جاف مثل غبار الصيف. جاف مثل غبار الصيف. الانفعالات تأتي، والفعل والكلام ينسابان انسيابا حرا الى الامام: – لكن لا، ينسابان انسيابا حرا الى الامام: – لكن لا، لا هي ولا اي شيء اخر بوسعها ان تصل إلى العالم المدفون في الاعماق

اي. اج. كلف: قصيدة 1840

فتحت مدبرة البيت الباب. فقد كان الطبيب في غرفة المعاينة، على ما يبدو؛ لكن اذا رغب تشارلز في الانتظار في الطابق العلوي... وهكذا، سرعان ما وحد نفسه بعد ان نسرع قبعته ورداءه الخارجي الفضفاض في تلك الغرفة نفسها التي احتسى فيها المسشروبات المفضلة واعلن انه من انصار... كانت النار تضطرم في الموقد وكان الدليل على عسشاء الطبيب المتروك موضوعا فوق منضدة دائرية، والذي اسرعت المدبرة في نقلم، قسرب السنافذة المطلة على البحر. وسمع تشارلز على الفور صوت اقدام على السلالم. تقدم بعدها غروغان موحيا بالدفء الى داخل الغرفة. مادا يده.

تسرين رؤيتك يا سميثسون. تلك المرأة الغبية الان – ألم تعطك شيئا لمقاومة المطر؟

- شكرا لك.

كان يوشك ان يرفض الشراب المفضل، الا انه غير من رأيه. لما اصبح الكأس في يده، افصح عن هدفه.

- لدي موضوع سري وشخصي اريد مناقشته. انني احتاج الي نصيحتك.

وهـنا ظهر بريق خافت في عيني الطبيب. لقد سبق ان قدم اليه شبان كثيرون مهذبون قبل زواجهم بوقت قصير. بعض الحالات كانت السيلان، حالات اقل من السيفلس؛ أحيانا لم يكن هناك سوى الخوف، الخوف من الاستمناء. وكانت ثمة نظرية شائعة في ذلك الوقت تزعم ان الاستمناء يؤدي الى العنة، غير ان ذلك ليس سوى جهل. فقبل عام واحد لا اكثر حضر زوج شاب بائس، بلا اولاد، لرؤية الطبيب غروغان الذي اضطر ان يفسر له ان الحياة الجديدة لا تحدث ولا تولد من خلال السرة.

- اتعلم؟ حسنا، لست متأكدا من وجود بقية من النصائح الطبية لدي لقد اعطيت كمية كبيرة منها اليوم. اساسا فيما يخص ما ينبغي عمله بشأن تلك المتعصبة العجوز اللعينة في منزل مارلبورو. اسمعت ما الذي اقدمت عليه؟
  - هذا هو حقا الموضوع الذي ارغب في التحدث عنه واياك.
  - اخذ الطبيب شهيقا ينم عن الارتياح، وقفز ثانية الى الاستنتاج الخاطئ.
- آه، من المؤكد ان السيدة ترانتر قلقة. ابلغها نيابة عني اننا سنفعل كل ما في وسـعنا. هناك مجموعة من الناس تبحث عنها. وقد عرضت مبلغ خمسة باوندات للرجل الذي يأتي بها.

ازدادت المرارة في صوته.

- -... او يعثر على جثة المخلوقة البائسة.
- انما على قيد الحياة. لقد تلقيت رسالة منها قبل قليل.

اطرق تشارلز امام نظرة الطبيب التي تنم عن الدهشة. ثم وجه كلامه اول الامر الى كأسه، ومن ثم شرع يقول الحقيقة عن لقاءاته بسارة – اي، كل الحقيقة تقريبا، لأنه ترك مشاعره الخاصة و لم يأت على ذكرها. وتمكن، او حاول، ان يلقي جزءا من اللوم على الطبيب غروغان وحديثهما السابق، معطيا لنفسه نوعا من المكانة العلمية لم يفشل السرجل القصير القامة والذكي من ملاحظتها. ان الاطباء الكبار في السن والقساوسة الكسبار في السن يشتركون في شيء واحد: فهم يقدرون على اكتشاف الكذب او الغش، سواء كان ظاهرا او يمارس، كما هو في حالة تشارلز، بدافع الحرج. وبينما هو

مسترسل في اعترافه، بدا طرف انف الطبيب غروغان ينتفض على نحو مجازي. وقد اشر هذا الانتفاض اللامرئي شيئا يشبه تماما اسلوب سام في زم شفتيه. لم يظهر الطبيب اي اشسارة تدل على شكوكه. وبين الفينة والفينة طرح بعض الاسئلة، الا انه ترك تشارلز عموما يتحدث حديثا متعثرا على نحو متزايد حتى لهاية قصته. ثم لهض واقفا.

- حــسنا. لنفعل الاهم قبل المهم. لا بد لنا من استدعاء المساكين. الباحثين عنها اولا.

كان الرعد الان اقرب بكثير من السابق وعلى الرغم من ان الستائر كانت مسدلة، فقد اهتز وميض البرق الابيض في انسجتها من وراء ظهر تشارلز.

- لقد اتيت بأسرع ما استطيع.
- نعم. لست موضع لوم في ذلك. الان دعني افكر.

حلس الطبيب من وراء مكتب صغير في مؤخر الغرفة. مرت لحظات لم يسمع فسيها اي صوت سوى صوت قلمه الحبر وهو يكتب به كتابة سريعة. ثم قرأ بعد ذلك ما كتبه امام تشارلز.

«عزيزتي فورسايث. وصلني خبر في هذه اللحظة يفيد ان الانسة وودراف في المان. وهي لا ترغب في الافصاح عن مكان وجودها، وفي وسعك ان تهدأ بالا. الرجو ان تصلني اخبار اخرى عنها يوم غد. ارجو اعطاء هذه المرفقات الى مجموعة الباحثين لدى عودتهم».

ثم قال لتشارلز:

- ایکفی هذا؟
- ممتاز. سوى ان المرفقات يجب ان تكون من عندي.

ثم اخرج محفظة صغيرة مزركشة من صنع ايرنستينا، ووضع ثلاثة جنيهات استرلينية ذهبية فوق المكتب ذي الغطاء الاخضر الى جانب غروغان. فدفع هذا اثنين منها جانبا، ثم رفع بصره، ورمق تشارلز بنظرة وابتسم.

- الـــسيد فورسايث يحاول الغاء المشروب المفضل الجهنمي. اعتقد ان قطعة واحدة من الذهب تكفي.

ثم وضع الرسالة وقطعة النقد في داخل الظرف وختمه، وذهب لاتخاذ الترتيبات لارسال الرسالة على نحو عاجل.

- وعاد وهو يتحدث.
- والان، الفــتاة مــا الذي ينبغي عمله بشأهًا؟ اليست لديك اي فكرة عن مكان وجودها في هذه اللحظة؟
- لا، ابدا على الرغم من انني متأكد الها ستكون صباح الغد في المكان الذي اشارت اليه.
- لكنك حتما لن تستطيع الذهاب الى هناك، فانت لا تستطيع في وضعك هذا المجازفة بأي فضيحة احرى.

نظر تشارلز اليه، ثم خفض بصره، ونظر الى السجادة.

- انا تحت تصرفك.

نظر الطبيب نظرة الى تشارلز. لقد اعد الان اختبارا صغيرا يفحص به عقل ضيفه. وقد كشف ذلك الاختبار عما كان يتوقعه. استدار واتحه صوب رفوف الكتب القريبة من مكتبه، ثم عاد وهو يحمل المحلد نفسه الدي سبق ان اطلع تشارلز عليه. وحلس قبالته والمقعد يفصل بينهما. ابتسم ابتسامة صغيرة، ونظر الى تشارلز من فوق نظارته، ووضع يده فوق الكتاب.

- لن يخرج الى ما وراء جدران هذه الحجرة كل ما قيل فيها او كل ما تبقى من قول.

ثم وضع الكتاب جانبا.

- لم يكن هذا ضروريا يا عزيزي الطبيب.
  - الثقة بالطبيب هي نصف العلاج.

ابتسم تشارلز ابتسامة باهتة.

- والنصف الاخر؟
- الثقة في المريض.

الا انه انتصب واقفا قبل ان يتمكن تشارلز من الكلام.

- حسنا الان. لقد اتيت الي طالبا النصيحة. اليس كذلك؟

نظــر الى تشارلز كأنه عازم تقريبا على الملاكمة، لم يعد الايرلندي المازح بل المقاتل. ثم بدا يذرع الغرفة حيئة وذهابا ويداه مثبتتان من تحت سترته.

- اني امرأة شابة فائقة الذكاء، حظيت بقسط من التعليم. اعتقد ان العالم ظلميني ولا استطيع السيطرة تماما على عواطفي. اتصرف تصرفات طائشة، من مثل رمي نفسي امام نذل وسيم يصادفني في طريقي، والاسوأ من هذا، انني وقعت في هــوى ان اكــون ضحية القدر. واستخدم طريقة محترفة جدا للظهور بمظهر المرأة المكتئبة. لدي عينان مأساويتان. ابكى دون سبب. الخ. الخ. والان...

اشار الطبيب القصير القامة بيده صوب الباب كأنه يستحضر السحر.

- يدخل شاب. ذكي. وسيم. نموذج مثالي للطبقة التي علمتني ثقافتي ان اعجب بها. الاحظ انه مهتم بي. كلما ظهرت حزينة اكثر، زاد اهتمامه بي على ما يبدو. اركع امامه، فيرفعني لاقف على قدمي يعاملني كأنني سيدة. لا، بل اكثر من ذلك. ويعرض علي بروح الاخوة المساعدة كي اهرب من قدري البائس.

حاول تشارلز مقاطعة الطبيب الا ان هذا اسكته.

- انسني في منتهى العجز، لا استطيع ان استخدم آيّا من اساليب الخداع التي تستخدمها بنات جنسي الاوفر حظا في اغواء الرحال نحوهن.

رفع سبابته.

- الا انني املك سلاحا واحدا لا غير. الشفقة التي اثيرها في نفس هذا الرجل الطيب القلب. ان هذه الشفقة تحتاج الى الكثير من التغذية. وقد غذيت هذا الانسان الطيب بماضي فالتهمه. اذا ماذا في وسعي ان افعل؟ لا بد من جعله يشعر بالشفقة على حاضري. وذات يوم وبينما اسير في المكان الذي حرم علي السير في المكان الذي حرم علي السير في انتهز فرصتي. اظهر امام شخص اعرف تماما انه سينقل جريمتي الى الشخص الوحيد الذي لن يغفرها. واذ ذاك اطرد من وظيفتي. فأتوارى عن الانظار في ظل افتراض قوي سببه انني سأرمي نفسي من فوق اقرب قمة جرف. وبعد هذا، وبينما انسا في النزاع الاخير، اصرخ من الاعماق، او على نحو ادق من الاعالي، منادية منقذي ان يهر ع الى نجدي.

توقف وقفة طويلة والتقت عينا تشارلز بعينيه التقاء بطيئا. فابتسم الطبيب.

- من المؤكد اني اقدم فرضية جزئية.
- لكن الهامك المحدد الها دعت...

حلس الطبيب، وبعث الحياة في الموقد.

- لقد استُدعيت مبكرا صباح اليوم الى بيت مارلبورو، لم اعرف ما هو السبب - كل ما هناك ان السيدة بسي. كانت متوعكة. وقد اخبرتني السيدة فيرلي - مدبرة المنزل، كما تعلم - بملخص ما كان قد حدث.

توقف وركز نظره في عيني تشارلز الحزينتين.

- كانت السيدة فيرلي قد ذهبت يوم امس الى حقل مصنع الالبان في وير كليفز، وقد سارت الفتاة من امامها بعد ان خرجت من الغابة. ان تلك المرأة تشبه سيدتها تمام الشبه وانا واثق الها انجزت مهمتها التالية بكل الرغبة الوضيعة السيّ تمــتلكها مثــيلاتها. غير انني مقتنع يا عزيزي سميشسون الها فعلت ذلك عمدا.

- تقصد...

وهسنا اوماً الطبيب، بينما القى عليه تشارلز نظرة شنيعة، ومن ثم ثارت ثائرته.

- لا استطيع ان اصدق ذلك، ليس محتملا الها...
  - لم يفرغ من جملته، اذ همس الطبيب.
    - بل محتمل، وااسفاه.
  - لكن فقط الشخص الذي يملك...

كاد ان يقول عقلا هنحوفا، الا انه نهض فجأة، واتجه صوب النافذة، وفتح السستارة، وامعن النظر الى الليل المدلهم لحظة من الزمن. واضاءت ومضة شاحبة مزرقة من البرق الكوب والشاطئ والبحر الساكن. استدار.

- لقد ارغمت على ذلك، اذا تو حينا الدقة.
- نعم. اعتقد انك ارغمت. لكن هذا الارغام يتطلب شخصا كريما. ولا بد للله من ان تتذكر ان العقل المشوش ليس عقلا اجراميا. وفي هذه الحالة، يجب ان تسؤمن ان السيأس مسرض، لا اكثسر ولا اقل. ان تلك الفتاة مصابة بالكوليرا يا سميثسون، بتيفوئيد الملكات العقلية. يجب عليك ان تفكر بها على هذا النحو، لا على اساس الها مدبرة حبيثة.

عاد تشارلز الى الغرفة.

ما هو برأيك غرضها النهائي؟

- اشــك في ان تعرف هي غرضها النهائي. فهي تعيش يوما بيوم، ولا بد لها من ذلك. فلا يمكن لانسان يمتلك قدرا من بعد النظر ان يتصرف على النحو الذي تصرفت به.
  - لكن لا يمكن لها ان تفترض افتراضا جادا ان شخصا في مثل مكانتي...
    - بوصفك رجلا قد خطبت فتاة؟
      - ابتسم الطبيب ابتسامة ضارية.
- لقد عرفت مومسات كثيرات. ولا بد لي من الاسراع في القول إن ذلك سببه مواصلة ومتابعة وظيفتي، لا وظيفتهن. واتمنى لو انني كنت املك جنيها واحدا اعطيه لكل واحدة سمعتها تتشفى من ان الغالبية من ضحاياهن الازواج والاباء.
  - حدق الى الموقد، الى ماضيه.
  - انني منبوذة، الا انني سأنتقم.
  - انت تجعلها تبدو وكأنها عدو وهو امر غير صحيح.
    - تحدث بحماس، والتفت على نحو عاجل.
      - لا يمكن ان اصدق هذا عنها.
- لانك تحبها الى حدّ ما، هذا اذا سمحت لرجل عجوز في مثل مقام ابيك ان يقول شيئا كهذا.
  - استدار تشارلز، وحدق الى وجه الطبيب اللطيف.
    - لا اسمح لك ان تقول هذا الكلام.
  - احنى غروغان رأسه. فاضاف تشارلز في خضم الصمت.
    - هذه اهانة كبيرة للانسة فريمان.
    - حقا. لكن من هو الذي يوجه الاهانة؟

بلع تشارلز ريقه. لم يكن في وسعه احتمال تلك العينين المغيظتين ونظر نظرة ملية الى الغرفة الطويلة كأنه يريد الانصراف. الا انه قبل ان يتمكن من الوصول الى الباب، امسك به غروغان من ذراعه وجعله يلتفت، ثم امسك بالذراع الثانية. كان قاسيا، كلبا من كلاب الصيد النشطة ازاء مهابة تشارلز.

- الا نسؤمن كلانا بالعلم ايها الرجل؟ الا نؤمن معا ان الحقيقة هي المبدأ العظيم الاول؟ لماذا قضى سقراط نحبه؟ للاحتفاظ بالوجاهة الاجتماعية؟ اكراما للذوق؟ اتعتقد

انيني في اثـناء سنوات عملي الاربعين طبيبا لم اتعلم متى يكون الانسان في شدة؟ ولا يخفي الحقيقة عن نفسه؟ اعرف نفسك يا سميثسون. اعرف نفسك.

لفـــ مزيج النار الايرلندية والاغريقية القديمة في روح غروغان وجه تشارلز. وقـــف وهـــو ينظر مليا الى الطبيب، ثم اعرض بوجهه، وعاد الى الموقد وظهره الى معلمه. ران صمت طويل، وراقبه غروغان على نحو مركز.

اخيرا تكلم تشارلز.

- لم اخلق للزواج. مصيبتي انني ادركت هذا بعد فوات الاوان.
  - اقرأت مؤلفات مالثوس<sup>(87)</sup>؟
  - هز تشارلز رأسه علامة النفي.
- لقد كان يؤمن ان مأساة الجنس البشري هي ان اقل الناس قدرة على البقاء على على على قدرة على البقاء على قدرة على البقاء على قدد الحياة يتوالدون اكثر من غيرهم. لهذا، لا تقل انك لم تخلق للزواج يا ولدي. ولا تلم نفسك لانك اغرمت بتلك الفتاة. اعتقد انني اعرف سبب هروب ذلك البحار الفرنسي. لقد كان يعلم ان لها عينين يمكن ان يغرق فيهما اي انسان.
  - استدار تشارلز وهو يتعذب.
- اقــسم بــشرفي المقدس ان شيئا غير لائق لم يحدث بيني وبينها. يجب ان تصدق هذا الكلام.
- اصـــدقك. لكـــن دعني اضعك في اختبار الاستجواب القديم. اترغب في سماعها؟ اترغب في رؤيتها؟ اترغب في لمسها؟

اعرض تشارلز بوجهه ثانية، وتحالك فوق احد المقاعد واضعا وجهه بين يديه. لم يقل شيئا، غير ان ذلك افصح بكل شيء. وبعد لحظة واحدة، رفع رأسه وحملق في الموقد.

- اوه يا عزيري غروغان، لو كنت تعرف فوضى الحياة التي عشتها، ضياعها... لا فائد هما. ليسل لي اي هدف اخلاقي، ولا اي احساس حقيقي بالواجب تجاه اي شيء. قبل اشهر قليلة كنت املك وانا في الحادية والعشرين امالا عظيمة... لكن خاب ظني. والان تجدين اتورط في هذه القضية البائسة...

<sup>(87)</sup> تـوماس مالثوس (1766-1834): عالم اقتصاد انكليزي، دعا الى كبح التزايد المتعاظم في عدد سكان العالم عن طريق ضبط النسل. (المترجم)

- تقدم غروغان صوبه، وامسك بكتفه.
- انت لست اول رجل يرتاب في خياره عروسته.
  - الها لا تعلم الا القليل مما انا عليه حقا.
- الهـــا... مـــاذا؟ عشر سنوات اصغر منك؟ ولم تعرفك الا منذ ستة اشهر. كيف تستطيع فهمك اذا الان؟ لقد تخرجت من المدرسة توا.

هـز تـشارلز رأسـه مكتئبا. اذ لم يستطع اخبار الطبيب برأيه الحقيقي في ايرنستينا: الها لن تفهمه ابدا. وشعر انه جرد تماما من ذكائه، وانه خذل في اختياره شريكة حياته. اذ كان تشارلز، شأنه شأن الكثير من الفكتوريين، وربما من هم في عصر احدث، يعيش كل حياته تحت تأثير المثالي. هناك بعض الرجال الذين يجدون العـزاء في فكرة ان هناك نساء اقل حاذبية من زوجاهم. واخرون تستحوذ عليهم المعـرفة ان هـناك من هن اكثر حاذبية. وقد ادرك تشارلز الان بوضوح اكبر مما ينبغي لاي فئة ينتمي هو شخصيا.

- قال بصوت خفيض.
- ليست غلطتها. لا يمكن ذلك.
- يجب ان اؤمن بألها ليست غلطتها. فتاة شابة بريئة كهذه.
  - سأوفي بوعدي لها.
    - مؤكد.
      - صمت.
    - قل لي ماذا افعل؟
  - اولا اخبرني بحقيقة مشاعرك تجاه الفتاة الاخرى.

رفع تشارلز بصره يائسا. ثم خفض بصره، ونظر الى الموقد، وحاول في نهاية المطاف ان يقول الحقيقة.

- لا استطيع ان اقول يا غروغان. انني اجد نفسي لغزا ازاء كل ما يخصها. انني لا احبها. وكيف يمكن ذلك؟ امرأة معرضة للشبهات الى هذا الحد، امرأة تعاني من مرض عقلي كما تقول لي انت. لكن... انه اشبه... انني اشعر كأنني رجل تسلطت عليه فكرة جنونية على الرغم من ارادته - على الرغم من كل الاشياء الحسنة في شخصيته. وحتى في هذه اللحظة ارى وجهها يبرز امامي منكرا كل ما

تقول. هناك شيء ما فيها. معرفة، خوف من اشياء انبل من ان تكون متطابقة مع الشر او الجنون، تحت الزيف... لا استطيع ان افسر اي شيء.

- لم انسب الشر اليها. بل الياس.

لا صــوت ســوى فرقعة واحد او اثنين من الواح ارضية الغرفة في اثناء سير الطبيب. اخيرا تكلم تشارلز ثانية.

- بماذا تنصحني؟
- ان تترك كل شيء تحت تصرفي.
  - -اتذهب لرؤيتها؟
- سأنتعل حذائي، واخبرها انك استدعيت على نحو غير متوقع. ولا بد لك من الذهاب يا سميثسون.
  - يصادف كثيرا ان تكون لدي مشاغل عاجلة في لندن.
- هـــذا افــضل. واقتــرح ان تطرح الموضوع برمته امام الانسة فريمان قبل سفرك.
  - قررت قبل الان ان افعل ذلك.

نهض تشارلز على قدميه. الا ان ذلك الوجه ظل ماثلا امامه.

- وهني ماذا ستفعل انت؟
- الــشيء الكثير يعتمد على حالتها العقلية. ربما كان الشيء الذي يبقيها في حالة عقلية سليمة حتى الان هو اعتقادها انك تعطف عليها ربما اعذب من ذلك واخشى ان تؤدي الصدمة الناجمة عن عدم حضورك الى كآبة اشد. لا بد لنا من توقع ذلك.

خفض تشارلز بصره.

- لن تلوم نفسك من جراء هذا. ولو لم تكن انت، فقد يكون شخص اخر. ان مثل هذه القضية تجعل الامور اكثر سهولة على نحو ما. سأعرف اي سبيل اتخذ. حملق تشارلز في السجادة.
  - مستشفى الامراض العقلية.
- ذلــك الزميل الذي حدثتك عنه انه يشاطرين الرأي في معالجة مثل هذه الحالات. سنفعل ما في وسعنا. وستكون مستعدا لدفع جزء من النفقات.

- كل شيء من اجل التخلص منها؛ دون الحاق اي اذي بها.
- اعـــرف مصحة امراض عقلية خاصة في اكستر. وفيها يرقد بعض المرضى الذين يعالجهم صديقي سبنسر. وتتم هذه المعالجة باسلوب ذكي ومتنور.
  - ولا احب ان اوصى بمصحة حكومية في هذه المرحلة.
  - لا سمح الله. لقد تناهى الى سمعى الكثير من التقارير الرهيبة عنها.
    - اطمئن. هذه المكان نموذجي تماما.
    - اننا لا نتحدث عن ايداعها في مستشفى الامراض العقلية؟
- مـــر في ذهـــن تشارلز الان شبح الخيانة: ان الحديث عنها مثل هذا الحديث الطبـــي، والتفكير بما وهي سجينة غرفة صغيرة...
- لا، ابـــدا. انــنا نتحدث عن مكان يمكن ان تشفى فيه حراحها النفسية، وحــيث ســتلقى العناية الرقيقة وتبقى مشغولة وستحظى بفوائد خبرة سبنسر ورعايته الفائقتين. لقد عالج مثل هذه الحالات وهو يعرف عمله حيدا.

تــردد تــشارلز، ثم وقف ومد يده. كان في حالته الراهنة يحتاج الى الاوامر والوصفات الطبية. وما ان حصل عليها حتى تحسنت حاله.

- اشعر انك انقذت حياتي.
- كلام فارغ يا صديقى العزيز.
- لا. ليس كلاما فارغا. سأكون مدينا لك طيلة حياتي.
  - اذا دعني اكتب اسم عروستك في لائحة الدائنين.
    - سأوفى الدين.
- وامنح المخلوقة الفاتنة بعض الوقت. فافضل انواع المشروب المفضل تتطلب اطول وقت كي تنضج. اليس كذلك؟
  - في مثل حالتي، اخشى ان نفس الشيء ينطبق على نوع رديء جدا.
    - اه. هراء.
    - ربت الطبيب على كتفه.
    - خطر على بالي انك تقرأ باللغة الفرنسية؟

ابدى تشارلز موافقة تشوبها الدهشة. ففتش غروغان بين رفوفه، وعثر على كتاب ثم أشر احدى الفقرات فيه بقلم الرصاص قبل ان يقدمه لضيفه.

- لـن تحــتاج الى قــراءة المحاكمة كلها. الا انني احب ان تقرأ هذا الدليل الطبــي الذي قدمه محامي الدفاع.

- حملق تشارلز في المحلد.

– تطهير ؟

ابتسم الطبيب القصير القامة ابتسامة قزم خرافي.

- شيء مشابه لذلك.

افتراضات، سريعة، فجة، لا جدوى فيها، غالبا ما يتنازل العلم ويستعملها؛ الفلينات التي يستعملها المبتدئون اليوم سرعان ما سيرمى بها السابحون جانبا.

اي. جي. كلف: قصيدة 1840

ثانية اقفز لاوضح اختباري؛ ثانية بلهجة غاضبة اسمع صوت اله مدويا -اسمع النصيحة وانسحب!

ماثيو ارنولد: البحيرة 1853

تعد محاكمة الملازم اميل دي لارونسييه في عام 1835 من اكثر القضايا اثارة للاهـتمام مـن ناحية الطب النفسي في بواكير القرن التاسع عشر. كان اميل ابن الضابط الصارم الكونت دي لارونسييه، عابثا على ما يبدو – اتخذ له خليلة وغرق في الديـون – غير انه لم يكن شابا غريبا في اطار وظيفته، زمانه، وبلاده. في عام 1834 التحق بمدرسة الخيالة الشهيرة في سامور في وادي اللوار. وكان آمره البارون دي مـوريل الـذي كانت له ابنة متوترة الاعصاب في السادسة عشرة من عمرها تدعـى ماري. وفي ذاك الزمن، كانت بيوت الضباط القادة في الثكنات تصلح لأن تكـون مائـدة مـشتركة مع من هم ادبي رتبة. وفي احدى الامسيات، استدعى الـبارون الملازم وهو عنيد، متكبر، مثل والد اميل لكن اشد تأثيرا، وذلك في اثناء حضور اخوته الضباط والعديد من السيدات وامره غاضبا ان يترك البيت. وفي اليوم الـتالي عرضـت على لارونسييه مجموعة سيئة من رسائل محررة بروح من الخبث والحقد قـد اسرة موريل. وقد اظهرت كل تلك الرسائل معرفة خارقة بادق التفاصـيل الخاصة بحياة الاسرة، وموقعة بالاحرف الاولى من اسم الملازم؛ وكانت تلك شائبة غير معقولة في قضية الدعوى.

وحدث ما هو اسوأ من ذلك. ففي ليلة الرابع والعشرين من ايلول/سبتمبر 1834، ايقظت الفتاة البالغة ستة عشر عاما مربيتها الانكليزية الانسة الين، واخبرتها والدموع تنهمر من مقلتيها كيف ان لارونسييه اقتحم بزيه الكامل حجرة نومها المجاورة من خلال النافذة، واحكم اغلاق الباب بالرتاج، وتوعدها بشكل فاحش، وضربها فوق صدرها وعلى يدها ثم ارغمها على رفع قميص نومها وجرحها في اعلى الفخذ، وبعد ذلك هرب من نفس الطريق الذي اتى منه.

في صبيحة اليوم الستالي، تلقى ملازم اخر تحابيه ماري دي موريل رسالة تسنطوي على اهانة بالغة من لارونسييه على ما يبدو. فحرى النسزال بينهما وفاز لارونسييه، غير ان الخصم الذي اصيب اصابة بليغة رفض هو ومساعده الاعتراف بزيف التهمة المسمومة. وتوعدا لارونسييه الهما سيخبران والده ان لم يوقع اعترافا بالسذنب؛ وما ان يتحقق ذلك، فإن القضية ستصبح في طي النسيان. وبعد ليلة من التردد المؤلم، وافق لارونسييه على التوقيع.

بعد ذلك طلب اجازة وسافر الى باريس معتقدا ان من شأن المسألة ان تطمس. غير ان الرسائل الموقعة استمرت في الظهور في بيت موريل وادعت بعضها ان ماري حامل، في حين ذكرت احرى ان والديها سيلقيان مصرعهما وهلم جرا. وبات الامر فوق طاقة احتمال البارون، فاعتقل لارونسييه.

لقد كان عدد الظروف المؤاتية للمتهم كبير جدا حتى اننا لا نكاد نصدق السيوم انه كان ينبغي تقديمه للمحاكمة، ناهيك عن ادانته. اولا، كان معروفا في سامور ان ماري استاءت من اعجاب لارونسييه الواضح بأمها الجذابة، التي كانت الابنة تغار منها كل الغيرة. وكان قصر موريل محاطا بالحراس في ليلة محاولة الاغتصاب. ولم يلحظ اي شخص شيئا مريبا، وعلى الرغم من ان حجرة النوم المقصودة كانت في الطابق العلوي، ولا يمكن الوصول اليها الاعن طريق سلم، فإن الامر كان يحتاج الى ثلاثة اشخاص على الاقل لنقله ونصبه - لهذا السبب، فانه سيكون سلما من شأنه ان يترك الاثار في التربة الناعمة تحت النافذة... فقرر محامي الدفاع عدم وجود شيء كهذا. يضاف الى ذلك، اشار مركب الزجاج الذي جيء به لاصلاح الزجاج المكسور بفعل المتطفل ان كل الزجاج المكسور قد سقط خارج البيت وانه كان يستحيل في اي حالة الوصول الى مقبض النافذة من خلال

الفتحة الصغيرة. ثم سأل الدفاع عن السبب الذي جعل ماري لا تصرخ ابدا طالبة السنجدة في السناء الاعتداء، والسبب الذي لم تستيقظ فيه الانسة الين من نومها الخفسيف على صوت الشجار، ولماذا اوت الاثنتان الى فراشهما للنوم ثانية دون ان تــوقظا السيدة دي موريل التي كانت تنام طيلة الحادثة في الطابق التحتاني، لماذا لم يفحص حرح الفخذ الا بعد شهور من الحادثة (وتبين اذ ذاك انه خدش بسيط وشـــفي الان تمامـــا)، لمـــاذا ذهـــبت ماري الى حفلة بعد امسيتين اثنتين لا اكثر واستأنفت حيالها الاعتيادية تماما حتى وقت حدوث الاعتقال - عندما اصيبت فجأة بالهيار عصبيى (مرة اخرى اظهر الدفاع انه الهيار بعيد عن ان يكون الاول في حسياها الفتسية)، كيف يمكن للرسائل ان تستمر في الظهور حتى عندما اصبح لارونسييه المفلس نــزيل السجن، ينتظر المحاكمة، لماذا لم يعمد اي كاتب رسائل محسررة بدافسع مسن الخبث ويملك قواه العقلية لا الى التنكر في الكتابة (التي يمكن تقليدها بسهولة) وحسب، بل الى ان يوقع اسمه ايضا، لماذا اظهرت الرسائل دقة في الهجاء والنحو (ولسوف يسشعر طلاب الفرنسية بالسرور عندما يعلمون ان لارونسييه نسى دوما ان يجعل اسماء المفاعيل متطابقة) افتقرت اليها افتقارا واضحا مراسلات حقيقية قدمت للمقارنة، لماذا اخفق مرتين في هَجئة اسمه صحيحا، ولماذا ظهرت الرسائل التي تمتم بالجريمة مكتوبة على ورق يماثل مجموعة اوراق وحدت في مكتب ماري؟ باختصار، لماذا، لماذا؟ واوضح الدفاع في احر شكوكه ان مجمـوعة مماثلة من هذه الرسائل وحدت مسبقا في بيت موريل بباريس وفي وقت كــان فيه لارونسييه في الجانب الاخر من العالم، يؤدي الخدمة العسكرية في مدينة كاين (88).

غير ان الظلم النهائي الذي حدث في المحاكمة (التي حضرها هوغو، بلزاك وحسورج صاند ضمن العديد من الشخصيات المشهورة) تمثل في رفض المحكمة السسماح باستجواب شاهد الدعوى الاساسي: ماري دي موريل. فقد قدمت شهادها بأسلوب هادئ، رابطة الجاش، الا ان رئيس المحكمة قرر ان تواضعها وحالتها العصبية المضعيفة تحول دون اي استجواب اضافي، وذلك بعد ان اثرت فيه نظرات البارون المحدقة كفوهة مدفع ومجموعة مهيبة من الاقارب البارزين.

<sup>(88)</sup> كايين: ميناء في غيانا الفرنسية في الجزء الشمالي من اميركا الجنوبية. (المترجم)

ثبتت ادانه لارونسيه وصدر الحكم عليه بالسحن عشر سنوات وعارض الحكم كل محام بارز في اوروبا، لكن بلا فائدة. وفي وسعنا ان نفهم لماذا ادين، او على وجه الدقة، بأي شيء ادين: بالمكانة الاجتماعية، باسطورة العذراء الصافية السنهن، بالجهل النفساني، بمجتمع وهو ينم عن رد فعل افكار الحرية الضارة التي اشاعتها الثورة الفرنسية.

دعوني الان اترجم الصفحات التي اشرها الطبيب. الها مأخوذة عن كتاب ملاحظات طبية نفسانية للدكتور كارل ماتاي، وهو طبيب الماني مشهور في زمانه، وقد الفه تأييدا لاستئناف ضد الحكم الصادر بحق لارونسييه. وكان ماتاي من السذكاء لأن يدون التواريخ التي وقعت فيها الرسائل الداعرة التي انتهت بمحاولة الاغتصاب. فوجد الها تقع ضمن نموذج شهري - او طمثي - واضح. وبعد تحليل الدليل المقدم الى المحكمة، يتقدم السيد الطبيب ليوضح بلهجة الحلاقية الى حدّ ما المسرض العقلي الذي نطلق عليه اليوم اسم الهستيريا - اي نظرية اعراض مرض او عجد لنيل عطف الاخرين او لفت انظارهم: وهو اضطراب عصبي وظيفي او اضطراب عقلي سببه الثابت تقريبا - كما نعرف الان - هو الكبت الجنسي.

«لـو انـي تأملت سير حياتي العملية بوصفي طبيبا، فانني اتذكر العديد من الحـالات التي كانت فيها الفتيات هن البطلات، على الرغم من ان اشتراكهن بدا مستحيلا منذ مدة طويلة».

«فقبل اربعين سنة، كان من بين مرضاي اسرة فريق في الخيالة. وكان يملك عقبارا صغيرا على بعد ستة اميال من المدينة التي كانت توجد فيها حاميته العسكرية، وعاش هناك ممتطيا ظهر الحصان في طريقه الى البلدة كلما كان لديه واحب. وكانت لديه ابنة على قدر خارق من الجمال في السادسة عشرة من عمرها، ترغب رغبة حياشة في ان يعيش والدها في البلدة. ولم تعرف الاسباب الدقيقة لذلك، لكن مما لا ريب فيه الها رغبت في ان تكون بمعية الضباط وتستمتع بمساهج المجتمع هناك. ولتحقيق غايتها اختارت اسلوبا في منتهى الاجرام: اضرمت النار في البيت الريفي لاحراقه. وذات يوم احترق ثانية احد اجزاء البيت. وبعد ذلك حدثت ما لا تقل عن ثلاثين محاولة حرق متعمد، ولم تكتشف هوية الفاعل ابدا، وقد اعتقل العديد من الاشخاص وجرى استجواهم. والشخص

الوحيد الذي لم يثر الشكوك هو تلك الابنة الشابة الجميلة البريئة. مرت سنوات كسثيرة، واخسيرا قبض عليها بالجرم المشهود وحكم عليها بالسحن المؤبد في احدى الاصلاحيات.

«في مدينة المانية كبيرة، وجدت احدى الشابات من احدى الأسر العريقة سعادها في ارسال رسائل تخلو من التوقيع هدفها تحطيم احدى الزيجات السعيدة مؤخرا. كما اشاعت الفضائح المشينة بصدد سيدة شابة احرى اثارت اعجابا شديدا لما تمتلكه من مواهب وهذا اصبحت موضع حسد. استمرت هذه الرسائل طيلة سنوات. ولم يقع اي ظل من الشك على المؤلفة، على الرغم من ان الكثير من السائل طيلة سنوات. وفي نفسها من الشك على المؤلفة، عن نفسها وجمد السيها الاتمام فاعترفت بجريمتها... وقضت فترة طويلة في السحن لشرورها».

«مــرة اخرى، في الوقت نفسه وفي هذا المكان نفسه الذي اكتب فيه الان تقوم الشرطة بالتحقيق في قضية مشابحة...».

«ربما يقوم اعتراض على ان ماري دي موريل ما كانت لتلحق الاذى بنفسها طمعا في الوصول الى غايتها. غير ان عذابها كان في منتهى البساطة مقارنة بغيره في قضايا اخرى من حوليات الطب. وفيما يلي بعض الامثلة التي تسترعي الانتياه».

«عرف الاستاذ هيرهولدت من كوبنهاغن شابة جذابة ذات ثقافة رفيعة ومن اسرة ثرية. وقد خدع بما خداعا كاملا شأنه في ذلك شأن الكثيرين من زملائه. واستخدمت كل ما لديها من حيلة ودأب لتنفيذ خدعها وعلى مدى سنين عديدة. بل انها عمدت الى تعذيب نفسها بأقسى ما يمكن من وحشية. فغرزت بضع مئات مسن الدبابيس في اجزاء مختلفة من جسدها. ولما حدثت فيها بعض الالتهابات والتقيحات عمدت الى شقّ تلك الاجزاء بآلة حادة. ولما رفضت ان تتبول، اخذ البول يستخرج منها صباح كل يوم عن طريق القسطرة. وعمدت الى ادخال الهواء الى مثانية، فكان يهرب عند ادخال الآلة. وظلت سنة ونصف السنة وهي راقدة

<sup>(\*)</sup> هانوفر 1836. (المؤلف)

دون حسركة، لا تستكلم، ترفض الطعام، تتظاهر بالتشنج، تصيبها نوبات الاغماء وغسير ذلك. وقبل ان تكتشف حيلها، فحصها عدد من الاطباء المشهورين، اتى بعضهم مسن خارج البلاد، وهالهم ان يشاهدوا مثل ذلك العذاب. وقد نشرت قسمتها الحزينة في كل الصحف، ولم يراود احد الشك في صحة حالتها. واخيرا، في 1826، اكتشفت الحقيقة. وكانت الدوافع الوحيدة لهذا النصب والاحتيال البالغسي السذكاء، أن تصبح موضع اعجاب الرجال ودهشتهم اذ سخرت من اكثسرهم ثقافة وشهرة وادراكا. ان تاريخ هذه القضية المهمة من وجهة النظر النفسانية يمكن العثور عليها في مؤلف هيرهولدت: ملاحظات عن مرض ريشل هيرتز بين 1807–1826.

«وفي مدينة لونبرغ عثرت ام وابنتها على خطة هدفها استدرار الكثير من العطف على نفسيهما - وهي خطة سعت الاثنتان وراءها حتى النهاية بعزم فظيع. فقد شكت الابنة من الم لا يطاق في احد نهديها، وندبت وبكت، وناشدت اهل الاختصاص، وجربت كل انواع العلاج، غير ان الالم استمر على حاله. وثارت الشكوك حول السرطان. فقررت دون تردد ان يستأصل السنهد، لكن تبين انه سليم تماما. وبعد مرور بضع سنوات، لعبت نفس الدور القديم بعد ان خفت حدة العاطفة تجاهها. فاستؤصل الثدي الثاني. ووجد اند تشكو من الم في يدها. فأرادت ان تستأصل يدها. غير ان الشكوك حامت من تشكو من الم في يدها. فأرادت ان تستأصل يدها. غير ان الشكوك حامت من حدولاً. فأرسلت الى المستشفى، واقمت بادعاءات باطلة ومن ثم القي بها في السجن.

«ويخبرنا لينبتين في كتابه ملحق المعرفة العملية للطب، هانوفر 1798، بهذه القصة التي كان شاهدا فيها. استخرج من فتاة ليست كبيرة جدا ما لا يقل عن مئة واربع حصوات في عشرة اشهر بوساطة الملقط بعد عملية استئصال سابقة للمثانة وعنقها، وقد عمدت الفتاة الى ادخال الحصى الى مثانتها على الرغم من ان العمليات اللاحقة سببت لها خسارة كبيرة في الدم وألما عظيما. وقبل هذه، كانت تتقيأ وتصاب بالتشنج اضافة الى اعراض عنيفة مختلفة الاشكال. وقد اظهرت براعة نادرة في اساليب تضليلها.

«بعــد مثل هذه الامثلة، التي يمكن التوسع فيها على نحو سهل، من ذا الذي يقول انه يستحيل على فتاة ان تعمد الى الحاق الاذى بنفسها من احل الوصول الى غايتها المنشودة ٩٠٠٠.

كانت السصفحات الاخيرة تلك هي اول الصفحات التي قرأها تشارلز وحساءت بمثابة صدمة قاسية له، اذ لم تكن لديه اي فكرة عن وجود مثل هذه الانحسرافات لدى الجنس اللطيف. كما لم يستطع ان يدرك حقا المرض العقلي مسن النمط الهستيري وماهيته: سعي يرثى له من اجل الحب والامان. وعاد الى بدايسة تقرير المحاكمة ووجد نفسه مدفوعا اليه، وعلى نحو مميت. وقلما احتاج الى القسول انه شبه نفسه على الفور باميل در لارونسييه البائس. وعند نهاية المحاكمة وصل الى تاريخ جعل فرائصه ترتعد. ففي اليوم الذي ادين فيه الملازم الفرنسي الاحر كان هو نفس اليوم الذي ولد فيه تشارلز. وفي لحظة من الزمن، وفي ذلك اللسيل الصامت في دورسيت، تحلل العقل والعلم، كانت الحياة آلة مظلمسة، علم تنجيم سيئ الطالع، حكم عند الولادة، بلا استثناف، صفر فوق كل شيء.

لم يشعر ابدا انه اقل حرية.

و لم يسشعر ابدا انه اقل حاجة للنوم من الان. نظر الى ساعته فوجدها الرابعة الاعشر دقائق. كل شيء هادئ الان في الخارج. لقد مرت العاصفة. فتح تشارلز احسدى النوافذ وتنفس هواء الربيع البارد والنقى. تألقت النجوم بوهن من فوقه،

<sup>(\*)</sup> لا استطيع ان اترك قصة لارونسييه - التي نقلتها عن مصدر عام 1835 الذي ناوله الطبيب غروغان لتشارلز - دون ان اضيف انه في العام 1848 وبعد مرور بضع سنين على انهاء الملازم فترة حكمه، ارتاب احد محامي الدفاع الحقيقيين بانه ساعد في ارتكاب الظلم. وكان اندلك في موقع يستطيع منه اعادة فتح ملف القضية، فبرئ لارونسييه واعيد له اعتباره واستانف حياته العسكرية وربما عثر عليه في الساعة التي كان يقرأ فيها تشارلز نروة حياته المظلمة وهو يحيا حياة راضية حاكما عسكريا في (تاهيتي). غير ان قصته انتهت نهاية غيريبة. ففي وقت متأخر اكتشف انه كان يستحق جزئيا انتقام الانسة دي موريل الهيستيري منه. اذ لاجيل الحقيقة النهائية اللامعقولة والشنيعة لاحداث تلك الليلة من اللهول/سبتمبر 1834 وهي ليلة لا تلعب فيها ممثلة انكلترا الغادرة المربية الانسة الين اي دور مشرف - لا بد لي من ارسالكم الى رينيه فلوريوت وكتابه اخطاء القضاء باريس، 1968. (المؤلف)

على نحو بريء، متحلية عن اي تأثير، سواء كان تأثيرا سيئا او حسنا. اين هي الان؟ يقظة ايضا، على بعد ميل او ميلين في ظلمة غابة شديدة الرطوبة.

انتهسى مفعول السشراب المفضل تاركا تشارلز في صحبة احساس عميق بالذنب. فكر انه تذكر الخبث في عيني الطبيب الايرلندي، مستودع متاعب هذا السيد اللندي السخيف التي ستنتقل همسا وتوزع بالجملة في لايم، او ليس سيئا ان جنسه لا يحفظ سرا؟

كـم كان تصرفه تصرفا غير مشرف، صبيانيا! فهو لم يفقد في اليوم الماضي وينزيات حسب، بل فقد ايضا احترامه ذاته. وكانت العبارة الاخيرة اطنابا. لقد فقد بكـل بساطة الاحترام لكل ما كان يعرفه. كانت الحياة حفرة في مستشفى المحاذيب. ومن وراء الوجوه الاكثر براءة، كانت تتوارى الخطايا الاكثر قذارة. لقد كان هو السير غالاهاد (89) الذي عرضت عليه جنيفر على الها عاهرة.

ولكي يستوقف تشارلز عن التأمل الذي لا طائل من ورائه - اه لو استطاع ان يتصرف! - تسناول الكتاب المصيري وقرأ ثانية بعض الفقرات من بحث ماتاي حول الهستيريا. فشاهد شبها مماثلا اقل الان لسلوك سارة. وبدأت خطيئته تلتصق بموضوعها الملائر مل حاول ان يتذكر وجهها، اشياء تفوهت بها، التعبير الذي كان تنطق به عيناها وهي تتفوه بها، غير انه لم يستطع ان يفهمها. ولكن على الرغم من ذلك شعر انه ربما يعرفها معرفة افضل من اي شخص اخر. وكانت تلك الرواية التي سردها امام غروغان عن لقاءاتهما. . في وسعه ان يتذكرها، كلمة كلمة. او لم يخدع غروغان في غمرة قلقه لاحفاء مشاعره الحقيقية؟ بالغ في غرابة اطوارها و لم ينقل ما قالته حقا نقلا امينا؟ او لَمْ يعدها مجرمة ليتفادى تجريم نفسه؟

سار في ارجاء الغرفة دون ان يتوقف، باحثا عن روحه وكبريائه الجريح. لنفترض الها كانت حقيقة على النحو الذي قدمت نفسها به - خاطئة، مؤكدا، الا الها المرأة فائقة الشجاعة، ترفض ان تولي ظهرها خطيئتها، واصيبت الان بالوهن في معركتها الضارية ضد ماضيها، مستغيثة، طالبة النجدة؟

<sup>(89)</sup> سيرغالاهاد: الفارس العفيف في اسطورة ارثر الشهيرة وهو ابن لانسيلو دولاك وايلين. وكان غالاهاد: قد جعل ابن لانسيلو لمقارنة الحب الدينوي اذا كانت جنيفر ملهمة لانسيلو بالحب السماوي فإن الحماس الروحي كان ملهم غالاهاد. (المترجم)

لماذا سمح لغروغان ان يحكم عليها عوضا عنه؟

لانــه كــان يهتم بانقاذ المظاهر اكثر من انقاذ روحه، لأنه لم تعد لديه ارادة حرة اكثر

من ارادة الصدفة المتحجرة، لأنه كان مثل بيلاطس البنطي (90)، اسوأ منه، لا يتغاضى عن الصلب، بل يشجعه، لا بل انه تسبب في كل الاحداث التي ادت الان الى تنفيذه او لم يستطور كل شيء اثر اللقاء الثاني لما ارادت الانصراف، بيد انه اضطرها الى مناقشة وضعها؟

فــتح النافذة ثانية. مرت ساعتان منذ ان فعل ذلك. انتشر الان ضوء خافت من جهة الشرق. فحدق الى النجوم الباهتة.

القدر.

تلك العينان.

استدار فجاة.

لو التقى غروغان، لاصطدم به. لا بد ان يوضح ضميره سبب عصيانه، ذهب الى حجــرة نــومه. وهناك شرع يبدل ملابسه، وقد بان عليه وقار خارجي مرير يعكس الاصرار الداخلي، الرهيب، الذي يصعب فك مغالقه والذي توصل اليه.

<sup>(90)</sup> بسيلاطس البنطي: -الحاكم الروماني من مقاطعة يهوذا ايام السيد المسيح وهو الذي صلبه في العقيدة المسيحية - تلبية لرغبة الشعب وان كان مقتنعا ببراءته (متى 27 يوحنا 18: 28-19: 42)، مشهور بكلمة (ما هي الحقيقة؟) وبغسلة يديه بعد الحكم على المسيح، مدعيا انه غير مسؤول عن موته. يضرب به المثل لملانتهازي الذي يخشى ان يقوم بواجبه. (المترجم)

لان نسمة الصباح تنشط وكوب الحب في الاعالي...

تينسيون: مود 1855

انه نجزء من حصافة خاصة الا تفعل اي شيء لاتك تميل الى ان تفطه، بل لأنه واجبك، او لأنه معقول.

ماثيو ارنولد: دفاتر ملاحظات 1868

كانست الشمس الحمراء توشك ان تغيب عن الموجات الوهمية الرمادية بلون الحمام للتلال الواقعة وراء شيزل بانك عندما خرج تشارلز من ابواب فندق وايت لاين وهو لم يلبس ملابس الدفان حسب بل بانت عليه كل ملامح صمته وبكمه. كانست السماء خالية من السحب، صافية اثر عاصفة الليلة السابقة، زرقاء لطيفة على نحو لذيذ، وكان الهواء حادا مثل عصير الليمون، الا انه نقي، مطهر. ولو استيقظت في ساعة كهذه في بلدة لايم اليوم، فستستمتع كها. لم يكن تشارلز محظوظا تماما في ذلك العصر الذي كان ينهض فيه الناس مبكرين، الا الناس الذين كانسوا محظوظا تماما في ذلك العصر الذي كان ينهض فيه الناس مبكرين، الا الناس النظام كانسوا محظوظين تقريبا، افتقروا الى ذلك المظهر الاجتماعي، الى انعدام النظام شخصان تسشارلز تحية كليحة وحصلوا مقابل ذلك على ايماءات قاطعة واشارات شخصان تسشارلز تحية كيحة وحصلوا مقابل ذلك على ايماءات قاطعة واشارات مقته من عصاه. فقد كان يفضل رؤية بعض الجثث الرمزية ملقاة في الشوارع على رؤية تلك الوجوه النضرة. وشعر بالسعادة وهو يترك البلدة من ورائه ويدخل الطريق المؤدي الى الجرف.

الا ان وجــومه لم يكـن مناسبا في ذلك اليوم (وكذلك الشك الذاتي الذي اخفيته بأن قراره كان يستند حقا الى حكمة سارق الاغنام، الى يأس خطير، اكثر مما يستند الى دوافع انبل في ضميره). سرى تيار من الدفء في داخله بسبب سيره المــتعجل، دفء داخلــي زاد من حدته الدفء الخارجي الذي كانت تبعثه اشعة

السشمس. لقسد بدت شمس الفحر النقية بارزة، واضحة المعالم على نحو غريب. وكانست تنبعث منها رائحة مخرة دافئة، غبار الفوتون الحاد المنبعث مسن الفسضاء. وكانت كل ورقة عشب مرصعة بالضباب. وعلى سفوح المنحدر المطلة على طريقه، اقامت حذوع اشجار الدردار والجميز، التي كانت بلون الذهب العسلي في نور الشمس المائل، قناطر خضراء ندية من اوراق غضة. ثمة شيء ورع فيها. ورع قبل الورع نفسه، بلسم شاف عذوبة خضراء فوق كل شيء... خضرة لا متناهية، بعضها يميل الى السواد في اوراق النباتات المنعزلة، من الاشجار الزمردية الى الاشجار المثمرة الاقل اخضرارا. عبر احد الثعالب الطريق من امامه وحملق برهة وحيزة على نحو غريب كان تشارلز احد المتطفلين. وبعد وقت قصير، وبشبه الستثنائي وبنفس افتراض التملك المقدس، نظر ايل من مرعاه وحملق بجلال قبل ان يديسر ذنبه بهدوء وينسل صوب الاحراش. ثمة لوحة للرسام بيسانيلو<sup>(10)</sup> في المتحف السوطني تصطاد مثل هذه اللحظة: القديس هوبرت في غابة تمثل بواكير فن النهضة عاطا بالطيور والوحوش. ويصاب القديس بصدمة كأنه ضحية دعابة حقيقية، تزول كل غطرسته بجرعة مفاحئة من اعمق اسرار الطبيعة: تكافؤ الوجود الشامل.

لم يكسن هسذان الحيوانان وحدهما ينطويان على الاهمية، اذ كانت الاشجار مليسئة بالعصافير المغردة - طيور الخوري، أبيض الحنجرة، الدج، الشحارير، هديل حمام الغاب، كلها تملأ ذلك الفجر الساكن بهدوء المساء، الا الها تخلو من حزنه، من خاصيته الكثيبة. شعر تشارلز انه يسير بين صفحات سفر رمزي عن الحيوانات وعاداقها، سفر له مثل هذا الجمال، هذا الوضوح الدقيق، حتى ان كل ورقة من اوراقه، كسل طير صغير، كل انشودة يغرد بها، انما كانت تأتي من عالم كامل. توقف لحظة، اذ ادهشه هذا الاحساس بكون خاص دقيق، كل شيء فيه محدد، كل شسىء فريد. حط طائر صغير مغرد في اعلى شجرة من اشجار العليق لا تبعد عنه

<sup>(91)</sup> انطونسيو بيسانيلو (1395-1455): رسسام ايطالسي تعكس اعماله التحول في ايطاليا من الاسسلوب القوطي الى بواكير اسلوب عصر النهضة. رسومه محفوظة في اللوفر بباريس وهسي ذات قسيمة كبيسرة لدراسة الاسلوب الفني في تلك الحقبة، كما تعكس سعة اهتمامه وحسساسية بصره. علاوة على ذلك، فإن بيسانيلو عرف مصمما لملانواط التي كانت نتيجة مباشرة لدراسته البورتريهات الاغريقية والرومانية القديمة. (المترجم)

اكثر من عسشرة اقدام (ثلاثة أمتار). وبدأ يغرد اغنيته القاسية. وشاهد عينيه السسوداوين المتألقتين، حنجرته الحمراء والصفراء التي كانت تنفرج بفعل شدوه - كرة صغيرة من ريش تمكن من ان يجعل من نفسه الملاك المعلن عن التطور: انا ما انا عليه الان ولن تتجاوز كياني الان. وقف مثل وقفة قديس بيسانيلو وقد اعترته الدهسشة من وجود هذا العالم على مقربة شديدة منه، في متناول كل تلك التفاهة الخانقة للحياة الاعتيادية. في اللحظات القليلة من تلك الاغنية المتحدية، بدت كل ساعات تشارلز وامكنته الساعة او مكان اعتيادي - وهذه اللانمائية الواسعة لكل ساعات تشارلز وامكنته السابقة - مبتذلة، رديئة، مزخرفة على نحو يعوزه الذوق. ان السأم المروع للواقع الانساني يكمن في تصدع غائر حتى المركز، في حين ينبض قلب الحياة كلها هناك في حنجرة الطائر المغرد المنتصرة.

بدا ذلك كله وهو يعلن عن واقع اعمق واشد غرابة من الواقع المماثل للواقع اللينسياني الذي سبق لتشارلز ان احس به وهو عند الشاطئ في ذلك الصباح الباكر ربما لم يكن هناك شيء اكثر اصالة من اسبقية الوجود على الموت، الفرد على الانواع، البيئة على التصنيف. اننا نسلم بهذه الاولويات اليوم، ولا يمكن ان نتصور المضامين العدوانية التي كانت تعلنها على تشارلز رسالة الطائر الصغير المبهمة اذ بدا انسه يسرى واقعا اقل عمقا من الفوضى الشاملة، يخيم من فوق البناء الهش للنظام البشرى.

كانست ثمة مرارة اكثر قربا في هذه القربان المقدس الطبيعي، طالما ان تشارلز شعر انه شخص محروم من الكنيسة بكل الطرق. لقد طرد وضاعت الجنة كلها. انه اشسبه بسارة - في وسعه ان يقف هنا في حنة عدن، ولكنه لا يستطيع ان يستمتع ها، بل يحسد الطائر المغرد على نشوته.

سار في الطريق الذي سبق ان سلكته سارة وهو طريق يجعله بعيدا عن مرأى حقل مصنع الالبان. حسنا ما فعل، اذ ان صوت دلو حذره ان صاحب الحقل او زوجته، منهمك في العمل. لهذا دخل الغابة، واستأنف سيره على نحو جدي لائق. وحعله تحول الذنب الجنوني يشعر ان الاشحار والازهار، حتى الاشياء الجامدة المحيطة به تراقبه. واصبحت الازهار عيونا، والحجارة لها اذان، وجذوع الاشحار المؤنبة جوقة اغريقية لا عدَّ لها.

وصل الى حيث يتشعب الممر، وهنا سار في الفرع الايسر الذي كان ينحدر صوب الشجيرات النامية تحت الاشجار الكبيرة وفوق منطقة متكسرة اذ كانت الارض فيها موشكة على التآكل والانجراف. كان البحر على مقربة منه، ازرق وديعا، هادئا الى ما لا نهاية. غير ان الارض كانت ترتفع قليلا فوقه حيث تحولت قطعة من البرية الى سلسلة من مروج صغيرة، وشاهد تشارلز سقف مخزن على بعد مائية ياردة (91 مترا) او ما يقرب من ذلك الى القرب من اخر هذه المروج. وهو يقسبع في اخسدود يمتد هابطا في النهاية الى حافة الجرف. وكان السقف مهجورا ونمت عليه الطحالب مما زاد من كابة المظهر الموحش للمبنى الحجري الصغير الذي هسو اقرب الى الكوخ مما يوحي به اسمه. وكان هذا في اول الامر المأوى الصيفي لاحد رعاة الماشية واصبح صاحب الحقل يستخدمه الان مخزنا للتبن مما جعله يفقد اي اثسر. لقد ساءت اوضاع هذه القطعة من الارض كثيرا في غضون المائة سنة الماضة.

وقف تسارلز، وشرع يحدق به. لقد توقع ان يشاهد شبح امرأة هناك. وازدادت عسصبيته لأن المكان بدا موحشا اكثر مما ينبغي. فسار متجها صوبه كأنه رجل يقتحم دغلا مشهورا بنموره. وتوقع ان يثب عليه احدها، ولم يكن واثقا تمام الثقة من مهارته في استعمال البندقية.

كان ثمة باب قديم مغلق. دار تشارلز من حول المبنى الصغير، وشاهد نافذة صعفيرة مربعة الى جهة الشرق. فحدق بها وأمعن النظر في الظلال في داخلها فتسللت الى منخريه الرائحة العفنة المنبعثة من التبن القديم. كان في وسعه ان يشاهد ركاما صغيرا منه عند نهاية المبنى قبالة الباب. فسار من حول الجدران الاحرى، الا انه لم يشاهدها هناك. القى نظرة وراءه صوب الطريق الذي جاء منه معتقدا انه لا بهد قد سبقها، غير ان الارض الخشنة كانت ساكنة في هدوء ذلك الصباح المبكر. تسردد، اخرج ساعته، وانتظر دقيقتين او ثلاث دقائق، لا يدري ماذا يفعل واخيرا دفع باب المبنى وفتحه.

استطاع ان يميز ارضية حجرية صلبة، ومربطا او ثلاثة مكسورة مليئة بتبن من المسؤمل استخدامه مستقبلا، وذلك في طرف قصي من المبنى الا انه يصعب عليه ان يسشاهد بسهولة اقسام المبنى البعيدة، اذا ان اشعة الشمس كانت تخترق المكان من

النافذة الصغيرة. تقدم تشارلز صوب عمود الضوء الساقط ثم توقف وقد انتابه ذعر مفاحيئ. فقد تمكن من ان يميز وراء الضوء شيئا متدليا من مسمار في احد اعمدة المربط القديمة: قبعة سوداء. لعل قراءته في الليلة الفائتة هي السبب الذي جعله يستوقع ان يشاهد شيئا ما من وراء الالواح التي اتى عليها الدود والمثبتة وراء القبعة التي كانت متدلية مثل مصاص دماء ينذر بالشؤوم فوق الشيء الذي لا يتمكن من مساهدته. انسا لا اعرف ما الذي كان يتوقعه. تنكيل مروع، حثة... اوشك ان يلستفت ويعدو خارجا من المبنى ويعود الى بلدة لايم الا ان شبح صوت ما دفعه للسير الى الامام. ومدّ عنقه مذعورا من فوق اللوح الخشبي.

لكن كلما ازداد اظهار هذه الاوهام الواعية للطبقات الحاكمة على انها منزيفة وانها اقل ارضاء للفطرة السليمة، كلما ازداد توكيدها على نحو دوغمائسي وكلما اصبحت لغة المجتمع القائم اكثر خداعا، واكثر وعظية وروحانية.

ماركس: الايديولوجية الالمانية 1845-1846

طبيعسي ان سارة وصلت البيت قبل السيدة فيرلي، على الرغم من ان المبيت مفارقة في هذه الظروف، وادت دورها المعهود في صلوات السيدة بولتيني المسائية، ثم ذهبت الى غرفتها لقضاء بضع دقائق. وهنا انتهزت السيدة فيرلي الفرصة وكانت الدقائق القليلة هي كل ما تحتاج اليه. ثم جاءت بنفسها، وطرقت باب حجرة نوم سارة. فتحت سارة الباب وكان يعلو وجهها قناع الحزن المألوف، غير ان السيدة فيرلي كانت مثرعة بالنصر.

- السيدة في انتظارك. على الفور من فضلك.

- اطرقت سارة، ثم اومأت بوهن. سددت السيدة فيرلي نظرة تمكمية مرة مثل مرارة عصارة الحصرم صوب ذلك الرأس الخنوع، ثم انصرفت على نحو حقود. وعلى اي حال، فإنها لم تذهب الى الطابق السفلي، بل انتظرت وراء ركن ما، حتى سمعت صوت باب حجرة استقبال السيدة بولتيني يفتح ويغلق من وراء السكرتيرة - الرفيقة. ثم تسللت بحدوء واحذت تصغي من وراء الباب.

لم تكـــن الـــسيدة بولتيني قد جلست فوق عرشها هذه المرة بل وقفت قرب النافذة، واضعة كل فصاحتها في ظهرها.

- اترغبين في التحدث معي؟

لم تكن السسيدة بولتيني راغبة بذلك على ما يبدو لأنها لم تتحرك ولم تتفوه بأي كلمة. لعل حذف لقب سيدة من السؤال هو الذي ابقاها صامتة، ثمة شيء في للمحة سارة جعل الحذف يبدو متعمدا. نقلت سارة بصرها من ظهر السيدة الاسود الى منضدة وقتية قائمة بينهما. وكان فوقها ظرف بلا ريب. اما ردّ فعلها الوحيد

ازاء هذا التكبر الجامد فقد تمثل في زم شفتيها على نحو دقيق ليتحول الى اصرار او اشمئزاز، وهو ما يصعب تحديده، ولو عرفت هذه السيدة الحقيقة، فإنها ستكون في ضياع قليلا لأن افضل طريقة هي سحق هذه الافعى التي اخذها في احضائها نادمة. واختارت السيدة بولتيني في النهاية ضربة فأس واحدة.

- مرتب شهر واحد في هذا الظرف وستأخذينه بدلا من الاشعار، وسترحلين عن هذا البيت صباح الغد.

اصبح لدى سارة الان من الوقاحة ما يجعلها تستخدم سلاح السيدة بولتيني بالمقابل. لم تتحسرك ولم تجسب بشيء، حتى ثارت ثائرة السيدة وتنازلت، واستدارت لتكشف عسن وجه شاحب احترقت فوقه بقعتان ورديتان من العواطف المكبوتة.

- اسمعتنى يا انسة!
- الن اخبر بالسبب؟
- اتملكين الجرأة على الوقاحة؟
- امتلك الجراة لاسأل عن سبب طردي.
- ساكتب الى الـــسيد فورسايث. وسأتيقن من سجنك. انت فضيحة علنية.

احدثت هذه الثورة العاصفة بعض الاثر. فقد بدأت بقعتان تتوردان في وجنتي سارة. ران الصمت، ولاح انتفاخ صدر السيدة بولتيني المنتفخ في الاساس.

- انني اامرك بمغادرة هذه الغرفة على الفور.
- حـــسنا جدا. طالما كل ما مارسته فيها ليس سوى النفاق. فانيني سأنصرف ببالغ السرور.

استدارت سارة لتتصرف بعد ان اطلقت هذا السهم الاخير، غير ان السيدة بولتيني كانت واحدة من الممثلات اللواتي لا يستطعن الا ان يكون لهن الحضور الاخير في المشهد، او ربما انني اظلمها، وكانت تحاول ان تقوم باحسان، بغض النظر عن مدى عدم ملاءمة ذلك للهجتها.

- خذي مرتبك.

التفت سارة اليها، وهزت رأسها بالنفي.

- في وسعك الاحتفاظ به. واذ كان في الامكان، فانني اقترح ان تشتري بهذا المبلغ البسيط آلة تعذيب. فانا واثقة ان السيدة فيرلي ستكون مسرورة لمد يد العون لك واستخدامها ضد كل البائسين الذين يقعون تحت سطوتك.
- بدت السيدة بولتيني مثل سام في لحظة واحدة، اي، الها وقفت فاغرة فاها الكئيب.
  - ستدفعين... ثمن ذلك...
  - امام الله؟ اانت متأكدة انه سيصغي اليك في اليوم الاخر؟

ابتسمت سارة للسيدة بولتيني اول مرة في تاريخ علاقاتهما... ابتسامة صغيرة حدا الا الها ابتسامة ذات مغزى. مرت لحظات قصيرة ظلت فيها السيدة تحملق فيها على نحو غير مصدق – بل على نحو يرثى له كانت سارة هي الشيطان بعينه. ثم وجدت طريقها كالسرطان صوب كرسيها والهارت فوقه كألها مغشي عليها. امعينت سارة النظر لبرهة وجيزة، ثم سارت ثلاث او اربع خطوات سريعة صوب السباب وفتحته. كانت مدبرة المنزل قد اسرعت بالانتصاب مذعورة كألها اعتقدت بأن سارة ستثب عليها. الا ان سارة تنحت جانبا، واشارت الى السيدة بولتيني المتقطعة الانفاس، مما فسح المجال امام السيدة فيرلي الذهاب لنجدتها.

- ايتها الوقحة الشريرة! لقد قتلتها!
- لم تحسب سارة بسشيء. وظلت تراقب برهة وحيزة السيدة فيرلي وهي تستخدم غاز النشادر لاعادة السيدة فيرلي الى رشدها. ثم استدارت، وذهبت الى غسرفتها. اتجهت صوب مرآتها الا الها لم تنظر الى نفسها. بل غطت وجهها بكلتا يديها على نحو بطيء ومن ثم رفعت عينيها ببطء شديد من فوق الاصابع. لم يكن في وسعها ان تحتمل ما شاهدته. وبعد لحظتين اثنتين، كانت تركع قرب سريرها، وتبكى صامتة فوق الغطاء البالى.

اكان الافضل لها ان تصلي؟ كانت تؤمن بالها كانت تصلي.

عندما تملأ الحسرات اللاهثة الصدر، وتهز يدان اتحدتا مصادفة، بالم لذيذ وعلى الفور، بنضات واعصاب اثنين، عندما تتحاشى بخجل عينان كانتا بيسر من قبل تلتقيان، الاتحاد الوعي اللذيذ، فالبدايات المؤكدة، انقول، هي، تمهيد لعذاب الحب الحب

ام هل هي النغمة السوقية التي يتعلمها - بمثل هذه الدقة كل من يتنفس تحت القمر ويشكل سريع؟

اي. إتش. كلف: قصيدة 1844

والان كانت نائمة.

ذلكم هو المشهد الفاضح الذي ابصرته عينا تشارلز عندما لم اطراف شجاعته وتأهب للنظر من فوق الحاجز. استلقت متكورة مثل فتاة صغيرة تحت معطفها القديم، وحدنب قدميها بفعل برودة الليل، ورأسها الى الجهة المقابلة له، مرتكز فسوق وشاح مزركش اخضر اللون، كأنه بذلك يحمي جوهرتما الوحيدة العظيمة، شعرها المسترسل، من القش من تحتها. وفي ذلك السكون، كانت انفاسها الرقيقة، المنتظمة، مسموعة ومرثية وبدت للحظة الها في نومها الاضطراري على ذلك النحو الهادئ، انما هو جريمة شريرة مثل اي جريمة احرى كان يتوقعها تشارلز.

الا انه على الرغم من ذلك انتابته رغبة لا يمكن اطفاؤها بحمايتها. وقد مرت به تلك الرغبة على نحو حاد حتى انه اعرض بوجهه واصابه الذعر لهذا الدليل الذي

انطوى عليه اتمام الطبيب، اذ ادرك ان مشاعره الغريزية تتمثل في ان يجثو الى جانبها ويطمئنها... بل اسوأ من ذلك، فقد اوحت له خصوصية المخزن المظلمة ووضع الفتاة انه في غرفة نوم، وهو ايحاء لا سبيل الى مقاومته. وشعر ان قلبه يدق كأنه قطع ميلا عدوا. لقد كان النمر في داخله لا في داخلها. مرت برهة من الزمن ثم عساد ادراجه ههدوء ولكن بعجالة الى الباب. نظر من ورائه وهو يوشك على الذهاب، غير انه سمع صوته هو وهو ينادى اسمها. لم يكن عازما على التفوه به. الا نخرج من بين شفتيه.

- انسة وودراف!

لا جواب.

ردد اسمها ثانية بصوت اعلى هذه المرة، كأنه موجه الى نفسه هو بعد ان حاشت الاعماق المظلمة بعيدا بأمان.

كانت هناك حركة صغيرة، حفيف ضعيف، ثم برز رأسها على نحو مضحك الى حسد ما، في حين انتصبت واقفة بعجالة، واطلت من فوق الحاجز. كان لديه انطباع باهت من بين ذرات الغبار بالصدمة والذعر.

- اوه. سامحيني. سامحيني..

تــوارى الــرأس عن الانظار في حين انسحب هو الى ضوء الشمس خارجا. وحلق نورسان من فوقهما وهما يصيحان صيحات خشنة. ابتعد تشارلز عن مرأى الحقول القريبة من حقل مصنع الالبان. لم يكن يخشى غروغان، او يتوقع رؤيته، الا ان المكان كان مكشوفا اكثر مما ينبغي فقد يأتي صاحب الحقل لاخذ بعض التبن... على الرغم من انه لا يوجد اي سبب يدعوه الى ذلك اذ ان الحقول خضراء عامرة بالعشب الربيعي وهو امر لم يفكر فيه تشارلز بسبب عصبيته البالغة.

- سيد سمينسون؟

عدد مرة اخرى الى الباب في الوقت المحدد دون مناداتها باسمه ثانية على نحو اكثر تسوقا هذه المرة. وقف الاثنان تفصل بينهما عشرة اقدام (ثلاثة أمتار) تقريبا، سارة عند السباب وتسشارلز قرب ركن المبنى. اسرعت بتعديل هندامها، وارتدت معطفها، وامسكت وشاحها بيدها كأنها استخدمته بمثابة فرشاة. كانت عيناها قلقتين، غير ان ملامحها لا تزال رقيقة بفعل النوم على الرغم من احمرارها بسبب ايقاظها على نحو فظ.

كسان مظهرها يوحي بالوحشية. ليست وحشية الجنون او الهستيريا بل تلك الوحسشية نفسها التي شعر بها تشارلز عند الطائر الصغير المغرد... وحشية البراءة، التي تصل إلى حد التوق. ومثلما قهر ذلك الانحدار الحاد في تجواله في الفجر حزنه الجاد وعقده فإن ذلك الوجه الشديد القرب قهر وعقد كل الرعب الذي غذاه في عقل تشارلز الطبيبان الكفوءان ماتاي وغروغان. ان الفكتوريين لم يكونوا ليفكروا تفكيرا جدليا على الرغم من هيغل. وهم لم يفكروا بالاضداد، بالايجابيات والسلبيات بوصفها مظاهر الكل نفسه. وكانت المتناقضات تقلقهم اكثر مما تفسرحهم. فهم ليسسوا افراد اللحظات الوجودية، بل سلسلة السبب والنتيجة، النظريات الايجابية الواضحة التي تدرس بعناية وتطبق بجد واحتهاد. والهمكوا بالبناء مؤكدا، والهمكنا نحن بالهدم منذ مدة طويلة حتى لاح البناء نشاطا وقتيا زائلا مثل الفقاعات. لهنذا كان تشارلز صعب التعليل امام نفسه. واخيرا تمكن من انتزاع البسامة لا توحى بالاقناع ابدا.

- الن نشاهد في هذا المكان؟

تابعت نظرته صوب حقل مصنع الالبان المتواري عن الانظار.

- انه سوق اكسمنستر وما ان يفرغ من الحلب حتى يذهب.

غير الها عادت داخل المخزن فلحق بها ووقفا متباعدين وكانت سارة قد ولته ظهرها.

- قضيت الليلة هنا؟

اومات. وخيم الصمت.

- الست جائعة؟

هزت سارة رأسها بالنفي وران الصمت من حديد. الا الها الهته بنفسها هذه المرة.

- تعرف؟
- كنت خارجا طيلة يوم امس، لم اتمكن من الجيء.

صمت.

- اشفيت السيدة بولتيني؟
  - اعتقد ذلك.

- كانت في منتهى الغضب معى.
- رب ضارة نافعة. لم يكن بيتها المكان المناسب.
  - واين هو المكان المناسب لي؟
  - تذكر ان عليه انتقاء كلماته بعناية.
  - هوين عليك. لا ينبغي ان ترثى لحالك.
    - تقدم خطوة او خطوتين منها.
- لقد ساد القلق العظيم وخرج فريق بحث للتفتيش عنك طيلة ليلة امس، في اثناء العاصفة.

التفتت اليه كأنه ربما يخدعها. وادركت ان الامر ليس كذلك. وشاهد بدوره من خلال دهشتها الها لم تكن تخدعه عندما قالت.

- لم اقصد اثارة مثل هذا الاضطراب.
- حسنا. لا بأس. في وسعي القول ان الجميع استمتع بالاثارة. الا ان الواضح الان هو وحوب رحيلك عن لايم.

احــنت رأســها. كان صوته عنيدا اكثر مما ينبغي. تردد، ثم تقدم الى الامام ووضع يده فوق كتفها مطمئنا.

- لا تخشى شيئا. جئت لاساعدك في تنفيذ ذلك.
- ظن تشارلز انه بهذه الاشارة الصغيرة والتوكيد سيتخذ الخطوة الاولى في اطفاء النار التي قال له الطبيب انه قد اضرمها، لكن عندما يكون المرء نفسه هو الوقود، فإن مكافحة النيران مهمة يائسة. كانت سارة شعلة متوهجة تماما، عيناها متوهجاتان وهي تسدد نظرة متقدة صوب تشارلز. حذب يده، الا الها امسكت بها، وقبل ان يتمكن من وقفها، رفعتها صوب شفتيها. فخطفها مذعورا وكأن رد فعلها يشبه تلقيها صفعة على وجهها.
- ارجـــو ان تـــسيطري علـــى نفـــسك يا عزيزتي الانسة وودراف... انني...
  - لا استطيع.

قلما تسناهت كلماتها الى السمع، الا انها اسكتت تشارلز، وحاول ان يقنع نفسه انها قصدت انها لا تستطيع ان تسيطر على مدى امتنانها لاحسانه... حاول، حــاول، الا ان ذكــرى عابــرة لكاتولوس (92) مرت به «كلما شاهدتك، يخنقني الــصوت، يتلعثم لساني، وتتسلل النار البطيئة في اطرافي، ويلف اذني وعيني وهدير باطني، ظلام» كان كاتولوس يترجم سافو في هذا الصدد، ويبقى شعر سافو افضل وصف طبـــى للحب في الطب الاوروبـــى.

وقف تشارلز وسارة في مكانيهما ضحية الاعراض نفسها، ان كانا يدركالها، راغبين مسن جهة وممتنعين من جهة اخرى، على الرغم من ان الذي امتنع وجد نفسسه عاجزا عن الانصراف. مرت اربع او خمس ثوان من العواطف المكبوتة كبتا شديدا، بعدها لم تستطع سارة احتمال ما هو اكثر من ذلك. فخرت جاثية على ركبتيها عند قدميه، واندفعت منها الكلمات.

- لقــد كذبت عليك، لقد تأكدت بأن السيدة فيرلي رأتني، اذ كنت اعرف ان من شأها ان تخبر السيدة بولتيني.

بدا تشارلز يفقد ضبط النفس الذي شعر انه يتحكم فيه. حدق في ذهول الى السوحه السذي كان يرنو اليه. من الواضح انه كان يطلب منه الصفح، الا انه هو نفسه كسان يطلب المشورة طالما ان الاطباء خذلوه ثانية. فقد انتظرت السيدات السشابات المرموقات اللواتي عمدن الى حرق البيوت وكتابة الرسائل المجهولة حتى يقسبض علسيهن قبل ان يقدمن على الاعتراف بذنبهن، مع مراعاة لطيفة للاحكام الأخلاقية الواضحة.

وثبت الدموع من مقلتيها. ثروة هبطت عليه، عالم ذهبي؛ وازاء ذلك، مع نسزيز بسيط من الغدد المسيلة للدموع، قطرة او قطرتان مرتعشتان من ماء، في منتهى الصغر، في منتهى الزوال، في منتهى الاحتصار. الا أنه على الرغم من ذلك وقف مثل رجل تحت سد ينهار، بدلا من رجل من فوق امرأة تبكي.

- لكن لماذا؟

<sup>(92)</sup> غايوس فاليريوس كاتولوس (84?-54 ق. م) شاعر غنائي روماني، تعد مفرداته عن الحب والكراهية من اعذب الشعر الغنائي في روما القديمة عبر في 25 قصيدة من قصائده البالغة 113 عن عنفوان حبه الذي لاطائل من ورائه لامرأة سماها ليزبيا، وهي امرأة مجهولة الهدوية. اما قصائده الاخرى فتعبر عن ازدرائه يوليوس قيصر، وغيره من الشخصيات الادنى مرتبة. (المترجم)

رفعت بصرها اليه ثانية بمنتهى الجد والتضرع، باعلان لا يرقى اليه الشك حتى باتت الكلمات غير ضرورية، بوضوح جعل اي مراوغة - اي عبارة من مثل: «يا عزيزتي الانسة وودراف - مستحيلة».

مد يده ببطء وساعدها على النهوض. وظلت عيناهما مشدودتين صوب احدهما الاخر، كأهما تحت تأثير التنويم المغناطيسي. ولاحت له - او لاحت له تلك العينان الواسعتان المدمرتان - اجمل شيء شاهده في حياته. لا يهم ماذا يكمن من ورائهما فقد تغلبت اللحظة على الحياة.

اخذها بين ذراعيه، وشاهد عينيها عن قرب وهي تتمايل في احضانه. ثم اغلق عينيه وعثر على شفتيها. لم يشعر بطراوتهما حسب، بل شعر بكل ثورة حسدها القريبة منه، ضالتها، هشاشتها، ضعفها، رقتها...

دفعها دفعة قوبة بعيدا عنه.

نظــرة ملؤها العذاب، كأنه احقر مجرم ضبط متلبسا بارتكاب ابشع حرائمه. ثم اســتدار واندفع صوب الباب - ليدخل في رعب اخر. وهو ليس رعب الطبيب غروغان.

وهي بثوبها الموسئيني الابيض تنتظر هناك في الشرفة بقلب شديد الترقب في حين لا يزال الهواء الرقيق يتغلغل في الداخل.

## هاردي: صندوق الموسيقي

لم تستمكن ايرنسستينا من النوم في تلك الليلة السابقة. اذ كانت تعرف تماما نسوافذ غرفة تشارلز في وايت لاين. ولم تخفق في ملاحظة ان ضوء الغرفة ما زال مسنيرا بعد ان اخذ شخير خالتها يزحف في ارجاء البيت الذي يلفه الصمت. فقد شمعرت بسادئ ذي بدء الها جريحة الكبرياء، كما شعرت بالذنب ايضا وبنفس القدر. لكن عندما انسلت من فراشها للمرة السادسة عشرة لتتأكد من ان النور لا يسزال مضاء، وشاهدته مضاء حقا، بدا ذنبها يتصاعد. مما لا ريب فيه ان تشارلز كان مستاء منها بحق.

والان، وبعد ان انصرف تشارلز، خاطبت ايرنستينا نفسها – ومن ثم الخالة ترانتر – بانها لا تحتم مطلقا بوينزيات، فقد تعتقد ان الحصرم من شأنه ان يكون استعارة بسستانية ملائمة اكثر. المؤكد انها حاولت اقناع نفسها بقبول دور امر القلعة بعد ان توجه تشارلز الى بيت عمه، بل انها شرعت حقا في وضع قائمة بالمواد التي ينبغي اعدادها... الا انه موت ذلك الحلم المفاجئ جاء اشبه بارتياح موكد. فالنسساء اللواتي يقمن بادارة البيوت الكبيرة بحاجة الى مسحة القائد من حولهن. اما ايرنستينا فلم تكن تملك اي تطلعات عسكرية. كانت تموى البذخ، ان تمثل بين يديها، ان لم يكن بين قدميها، الاخرون. وكانت تملك احساسا برجوازيا بالتناسب. فوجود ثلاثين غرفة بينما لا تكفيها سوى خمس عشرة غرفة ليس الا ماقد. ربما ورثت هذا الاقتصاد النسبسي في النفقات عن ابيها الذي امن سرا بأن الارستقراطية رديف المفخرة المزائفة على الرغم من ان هذا لم يمنعه من اعتماد حزء ليس باليسير من تجارته على ذلك الخطأ او ادارة بيت في لندن من شأن عدد

كبير من النبلاء ان يكونوا سعداء لــ - او ينقضوا على - اول فرصة لقب يعرض على ابنتهم العزيزة المحبوبة. ولكي لا ننكر محاسنه، فهو قد يرفض لقب الفايكونت على انه متحاوز الحد، اما لقب البارون فهو ملائم كل الملاءمة.

انسيني لا اوفي حق ايرنستينا التي كانت قبل كل شيء ضحية الظروف، البيئة المصيقة الافساق. من المؤكد ان نظرها المزدوجة اساسا الى المحتمع هي التي تجعل الطبقة الوسطى هذا المزيج الفريد من الخميرة والعجين. اننا نميل اليوم الى ان ننسى ان تلك الطبقة كانت دوما الطبقة الثورية العظيمة. ونرى اكثر المظهر الشاحب، الــــبرجوازية بوصفها معقل الرجعية، الاهانة الكبرى، انانية وملتزمة بالعادات والتقاليد دوما. ان هذه الخاصية المزدوجة الشبيهة بيانوس (93) مستمدة من فضيلة الطبقة الوحيدة وهـي: ان هذه الطبقة هي الوحيدة بين الطبقات الثلاث الكبري في المجتمع التي تحتقر نفــسها بكل اخلاص وعلى نحو مألوف. من المؤكد ان ايرنستينا لم تكن استثناء هنا. فلم يكن تشارلز وحده الذي سمع سخرية غير سارة في صوتما، بل سمعت هي ذلك ايسضا. الا ان مأساها (المأساة الوحيدة التي تظل قائمة) هي الها كانت تسئ استخدام موهسبة ازدراء الذات هذه وبهذا تجعل من نفسها ضحية افتقار طبقتها الـدائم الى الايمان بنفسها. وعوضا عن ان ترى اخفاقاتها سببا في رفض محمل نظام الطبقة، فإنها رأها سببا في البحث عن الاسمى. اننا حقا لا نستطيع ان نلومها. فقد تعلمست تماما ان تنظر الى المجتمع على انه مجموعة كبيرة من الدرجات في سلم ما، وبهذا تقلل من شأن مكانتها على الها خطوة نحو شيء يفترض فيه ان يكون افضل. وهكذا («انني خجلة، لقد تصرفت مثلما تتصرف ابنة تاجر ملبوسات») فإن

وهكذا («انني خجلة، لقد تصرفت مثلما تتصرف ابنة تاجر ملبوسات») فإن ايرنــستينا تخلت في الهزيع الاخير من الليل عن محاولة النوم، ونهضت وارتدت ثوبها الفــضاض وفــتحت مفكرتها. لعل تشارلز سيرى ان نافذتها كانت هي الاخرى مــضيئة على نحو تكفيري في الظلام الدامس الذي اعقب عاصفة الرعد. وفي هذه الاثناء شرعت بالكتابة.

«لا استطيع السنوم. تشارلز الاعز مستاء مني - لقد انسزعجت انسزعاجا شديدا بسبب الاخبار الفظيعة من وينسزيات. اردت البكاء، كنت في منتهى

<sup>(93)</sup> يانسوس: اله الابواب والبوابات والبدايات عند الرومان. ويصور عادة بوجهين ينظران الى اتجاهين متباينين. (المترجم)

الضيق، الا انني تفوهت على نحو طائش باشياء كثيرة غاضبة تنطوي على الحقد وانا اسأل الله ان يغفر لي اذ انني تفوهت بها بسبب حبي لتشارلز الاعز لا بسبب الخبث. لقد بكيت مر البكاء عندما خرج. ليكن هذا درسا لي بأن احمل الكلمات الجمسيلة لمراسيم الزواج في ضميري وان اشرف تشارلز الاعز واطيعه حتى عندما تسدفعني مشاعري الى الاختلاف واياه. دعني أتعلم بجد وتواضع كيف احني ارادتي البغيضة والفظيعة امام حكمته الاعظم شأنا، لاصن حكمه واربط نفسي بفؤاده لأن «عذوبة الندم الصادق هي بوابة النعيم المقدس».

ربما لاحظت افتقار ايرنستينا المحدد الى الجفاف المألوف في هذه الفقرة المؤثرة. الا ان تـــشارلز ليس الوحيد الذي له العديد من الاصوات. وكما تأملت بأن يرى الــضوء في وقت متأخر في حجرتها، فإنها واجهت نهارا قد يقنعها فيه بمشاركة هذا الــسجل الحميم عن روحها قبل ان تتزوج. كتبت جزئيا من اجل عينيه – وجزئيا من أجل عينيه شأنها في ذلك شأن اي امرأة فكتورية. اوت الى فراشها مستريحة البال، عروسا طاهرة في روحها تماما وعلى نحو ملائم، مما لا يترك امامي اي خيار سوى الاستنتاج بانها لا بد ان تفوز في نهاية المطاف بتشارلز بعد خيانته.

كانت مستغرقة في نوم عميق عندما وقعت حادثة صغيرة دولها بأربعة طوابق. لم ينهض سام من النوم مبكرا مثل سيده في ذلك الصباح وعندما ذهب الى مطبخ الفيندق لتناول الشاي والجبن بالخبز المحمص - شيء واحد واظب عدد قليل من الخيدم في العصصر الفكتوري على القيام به هو تناول طعام اقل من سادهم بغض النظر عن حاجة معدهم - أدرك من رؤية حذاء تشارلز ان سيده قد خرج، وان على سام ان يعد العدة ويتهيأ للرحيل في الظهيرة. اخفى سام صدمته. فاعداد العدة ليس سوى عمل لا يستغرق اكثر من نصف ساعة، وهو لديه امور اكثر الحاحا.

ذهب على الفور الى بيت الخالة ترانتر. ولسنا في حاجة إلى الاستفسار عما قاله سوى ان ذلك الشيء كانت تشوبه المأساة طالما ان الخالة ترانتر (التي حافظت على ساعات ريفية لا تنم عن اللياقة) وجدت لدى هبوطها الى المطبخ بعد دقيقة واحدة ماري وهي منهارة تبكي عند منضدة المطبخ. طرحت الاسئلة على ماري وسرعان ما انتزعت الخالة ترانتر المعلومات بأسلوبها الرقيق عن مصدر المأساة، واستعملت علاجها اكثر رقة من علاج تشارلز. في الامكان صرف الخادمة حتى

يحين موعد تلبية حاجات ايرنستينا؛ كانت ستائر الانسة ايرنستينا الموشاة تبقى مسدلة كما هو مألوف حتى الساعة العاشرة، وهذا يعني مهلة قدرها ثلاث ساعات تقريبا. وكوفئت الخالة ترانتر باكبر ابتسامة عرفان بالجميل شهدها العالم في ذلك السنهار. وبعد خمس دقائق، شوهد سام منبطحا في وسط شارع برود. لا ينبغي للمرء ان يجري باقصى سرعة فوق الحصى، حتى لو كان ذلك من اجل ماري.

دعني احب حبيبي لنفسي حسب، واعرف معرفتي غير المعروفة للاخرين لن ادعو شاهدا لرؤياي: ارى الكل ولا يراني الجميع...

اي. إتش. كلف: قصيدة 1852

يصعب تحديد من الذي صدم اكثر من الاخر – السيد الجامد على بعد ستة اقصدام (1.8 متر) من الباب او الحادمان اللذان لم يكونا اقل جمودا على بعد ثلاثين يساردة (27 متسرا). وبلغ ذهول الاخرين حدا جعل سام لا يحرك حتى ذراعه من حول خصر ماري. قطع المشهد ظهور الشخص الرابع: سارة على نحو جامح، عند مدخل الباب. وتراجعت بسرعة كبيرة حتى ان المشهد قلما كان اكثر من ان يدرك او يحسس به. غير ان ذلك كان كافيا. اذ فغر سام فاه، وسقطت ذراعه من حول ماري.

- ما الذي تفعله هنا؟
- اتنزه یا سید تشارلز.
- اظنني تركت تعليمات لـ...
- لقد نفذها يا سيدي. كل شيء جاهز.

علـــم تشارلز انه يكذب. ابتعدت ماري برقة تناسبها. تردد تشارلز ثم تقدم صوب سام الذي ومضت في ذهنه صور الطرد والهجوم.

- لم نعرف يا سيد تشارلز. صدقني لم نعرف.

تألقت عينا ماري بنظرة خجل سددتما نحو تشارلز: ثمة صدمة فيها. وخوف، لكن تشوبما مسحة خفيفة من اعجاب سري. فخاطبها.

- اتركينا وحدنا لحظة من فضلك.

احــنت الفتاة رأسها، وسارت بعيدا عن مدى السمع. تفرس تشارلز في سام الذي عاد الى وضع الخادم الذليل، وأمعن النظر في حذاء سيده.

- لقد جئت الى هذا المكان في مهمة ذكر ها.
  - نعم يا سيدي.
  - خفض تشارلز من صوته.
- بناء على طلب الطبيب الذي يعالجها. وهو يدرك ادراكا تاما الظروف.
  - نعم يا سيدي.
  - التي لا ينبغي البوح بما تحت اي ذريعة.
    - افهم ذلك يا سيد تشارلز.
      - وهل تفهم هي؟
        - رفع سام نظره.
  - لن تقول ماري شيئا يا سيدي. اقسم بحياتي.
  - اطرق تشارلز وهو يدرك ان وجنتيه محمرتان تماما.
- حـــسنا جدا، انني. انني اشكرك. وسأنظر في الامر... هنا ثم تحسس محفظة نقوده.
  - اوه، لا يا سيد تشارلز.

تـــراجع سام خطوة الى الوراء على نحو درامي مبالغ فيه ليقنع المراقب الخالي من الاهواء.

ابدا.

هــنا توقفت يد تشارلز. تبادل السيد والخادم نظرة. لعلهما ادركا ان تضحية ذكية قد قدمت.

- حسنا جدا. سأترك الامر لك. لكن بلا كلمة واحدة.
  - اقسم بذلك يا سيد تشارلز.

استدار سام بعد ان افرط في المغالاة في القسم، وخرج وراء ماري التي كانت في انــــتظاره مستديرة الظهر على نحو متحفظ وعلى بعد حوالى مائة ياردة (واحد وتسعين مترا) بين السرخس والاشجار الشائكة.

لـــيس في وسع المرء الا ان يخمن السبب الذي حعل مخزن الغلال وجهتيهما. ربما انتابتك الحيرة لأن فتاة عاقلة مثل ماري تنفجر باكية لفكرة الغياب بضعة ايام. لكـــن لنتـــرك سام وماري في حين يدخلان الغابة ثانية ويسيران بصمت مذهولين

ومــن ثم ينظــر احدهما الى الاخر خلسة – وينتهي بهما الامر الى ضحكة صامتة، ولنعد الى تشارلز صاحب الوجه القرمزي.

راقسبهما وهمسا يتواريان عن الانظار، ثم ألقى نظرة الى مخزن الغلال الذي لا يوحسي بالحقيقة. لقد شق تصرفه اعماق كيانه، غير ان الهواء الطلق اتاح له فرصة الستأمل برهة وجيزة. وكما في اغلب الاحوال، فقد جاء الواجب لنجدته. لقد زاد من لهيب المحرقة اشتعالا على نحو صارخ. وربما كانت الضحية الاحرى تحتضر الان تحست لهيبها، ملقيا بذلك حبل المشنقة من فوق العارضة الخشبية... تردد، ثم رجع الى مخزن الغلال وسارة.

كانست تقف بجانب حافة النافذة، بحيث لا يمكن مشاهدتها من الخارج كأنها حاولت ان تسمع ما كان يدور من حديث بين تشارلز وسام. ووقف هو قرب الباب.

- لا بد لك ان تغفري لي لانتهازي فرصة لا يمكن الصفح عنها من موقفك البائس.

توقف هنيهة ثم استأنف كلامه.

- لا في هذا الصباح وحده.

اطرقت وارتاح هو عندما رأى انما بدت مرتبكة، و لم تعد غاضبة.

- لقد كان اخر شيء اتمناه هو مداعبة عواطفك. لقد تصرفت تصرفا طائشا. بل في منتهى الطيش. واللوم يقع على وحدي انا.

تفرست في الارضية الحجرية الصلبة الممتدة بينهما، سجينة تنتظر قرار الحكم.

- لقــد وقــع الضرر الان، وااسفاه. ولا بد لي من ان اسألك مساعدتي في اصلاحه.

مكثت رافضة دعوته للكلام.

- لدى اعمال تتطلب وجودي في لندن، ولا ادري كم سيطول غيابي. وهنا نظرت اليه نظرة لم تدم سوى لحظة واحدة. فتلعثم وهو يستأنف حديثه.
- اعـــتقد انه ينبغي لك الذهاب الى اكستر. وارجو ان تأخذي النقود الموجودة في هـــذه المحفظـــة... بمـــثابة قرض ان شئت. حتى تتمكني من العثور على مكان لائق... واذا ما احتجت الى اي مساعدة مالية اضافية.

ضعف صوته حتى تلاشى، وبات شكليا اكثر مما مضى. لقد عرف انه لا بد ان يظهر امامها شخصا حديرا بالازدراء، اذ ولته ظهرها.

- لن اراك ثانية.
- لا تتوقعي مني ان انكر ذلك.
- على الرغم من ان رؤيتك هي كل ما اعيش من احله.

ظـــل الـــتهديد الفظيع معلقا في الصمت الذي ران بعد ذلك. لم يملك الجرأة لـــيدفع بـــه علانية. شعر كأنه رحل مكبل بالاغلال. وجاء خلاصه على نحو غير متوقع مثلما يأتي الى سجين صدر الحكم بادانته... نظرت من حولها وقرأت افكاره بوضوح.

- لو اردت قتل نفسي لكانت لدى اسباب كافية قبل الان.
  - نظرت آلي حارج النافذة.
  - انبى اقبل قرضك... بامتنان.

اغمض عينيه في لحظة شكر صامت. ووضع محفظة النقود – وهي غير المحفظة التي سبق ان صنعتها له ايرنستينا – فوق حافة بارزة قرب الباب...

- ستذهبين الى اكستر؟
- ان كانت تلك هي نصيحتك.
  - الها كذلك مؤكدا.
    - احنت رأسها.
- لا بـــد لي من ان اقول لك شيئا اخر. ثمة حديث في البلدة عن ارسالك الى مستشفى الامراض العقلية.
  - ومضت عيناها من حولها.
- قد جاءت الفكرة من منزل مارلبورو بلا ريب. ولا ضرورة لأن تنظري للمسسألة نظرة حادة. فعلى الرغم من كل ذلك، في وسعك ان تحنبي نفسك الحرج اذا لم ترجعي الى لايم.
  - تردد ثم قال.
  - اعرف ان فريقا سيأتي عما قريب للبحث عنك ثانية. لهذا السبب اتيت مبكرا.
    - ان صندوق ملابسي...

- سأهتم بذلك. وسأعمل على ارساله الى المراب في اكستر. وقد فكرت لو انك كنت تملكين القوة، فإن الافضل السير الى اكسماوث كروس. فهذا من شأنه ان يجنب... كل واحد منا الفضيحة. الا انه ادرك ماذا كان يطلب منها. فبلدة اكسماوث تقع على بعد سبعة اميال. اما كروس، التي تمر فيها العربات، فهي ابعد من ذلك يميلين اثنين.

وافقت.

- ولستخبرين السيدة ترانتر حالما تعثرين لك على مكان؟
  - ليس لي اي معارف.
- - لن يكون ذلك ضروريا.

كان صوتها ضعيفا لا يكاد يسمع.

- غير انني اشكرك.
- اعتقد انني انا الذي يجب ان اشكرك.
- نظرت الى عينيه. كان السهم لا يزال فيهما، شاهدته كله.
- انـــت امرأة رائعة يا انسة وودراف. واشعر بالخجل الشديد لأنني لم ادرك ذلك من قبل.

فقالت.

- نعم. انا امرأة رائعة.

غيير الهيا تفوهت بعبارتها دون كبرياء، دون سخرية، بل بما لا يزيد عن البيساطة المرة. وران الصمت من جديد. فتحمله بقدر ما يستطيع ثم اخرج ساعة حييبه ذات الغطاء المعدي وهي اشارة غير ذكية على انه يريد الانصراف. وشعر بارتباكه، صلابته، وكرامتها التي تفوق كرامته، ربما لا يزال يستعذب طعم شفتيها.

الن تصحبني حتى نصل الممر؟

لم يرغب في ان تراه حجلا في لحظة الفراق الاخير هذا. ولو ظهر غروغان فلسن يهم الان. غير ان غروغان لم يظهر. سارت سارة من امامه بين السرحس

المسيت والاعسشاب الحية في ضوء الشمس الباكر، متألقة الشعر، صامتة لا تلتفت البتة. ادرك تشارلز تماما ان سام وماري ربما كانا يراقبالهما، الا ان الافضل الان ان يشاهدانه علنا واياها. كان الطريق يرتفع من امامهما بين الاشجار حتى وصل الى لهاية المطاف الى الممر الرئيس. استدارت، فتقدم الى جانبها ومد يده.

ترددت لحظة، ثم مدت يدها. فامسك بها بقوة محرما بذلك أي حماقة اخرى. وغمغم.

- لن انساك ابدا.

رفعت وجهها اليه بحركة غير محسوسة بل ثاقبة من عينيها، كان هناك شيئا لا بسد لسه من ان يراه، و لم يفت الاوان على ذلك بعد: حقيقة تتجاوز كل الحقاق، عاطفة تتجاوز كل العواطف، تاريخ يتجاوز كل تصوراته عن التاريخ. كان في وسسعها ان تعبر عن عوالم، لكنه على الرغم من ذلك، علم انه اذا لم يستطع فهم تلك العوالم دون ان تعبر هي عنها...

ظلت نظراهما متشابكة مدة طويلة، ثم خفض من ناظريه، وترك يدها.

بعـــد دقيقة واحدة نظر من ورائه. فشاهدها واقفة حيث تركها وهي تراقبه. فرفع قبعته بينما لم تبد اي شارة.

بعد مرور عشر دقائق توقف عند بوابة في الطريق المواجه للبحر المؤدي الى حقل مصنع الالبان، وكانت تطل على مشهد يمتد الى ما وراء الحقول حتى الكوب. وفي مكان بعيد الى الاسفل، شوهد شخص قصير القامة يرتقي ممر الحقل صوب البوابة التي يقف عندها تشارلز. تراجع قليلا الى الوراء، تردد لحظة... ثم استأنف سيره على امتداد الطريق المؤدي الى الممر ومن ثم الى البلدة.

## وانتزعت الوردة المتعفنة من الجدار.

## هاردي: في اثناء الريح والمطر

- كانت تتنزه.
- وهكذا اثبت تغييره ثيابه مرة ثانية مظهرا لا جدوى منه.
  - اردت ان اجعل ذهني صافيا. لقد نمت نوما سيئا.
    - وانا كذلك.
      - ثم اضافت:
    - قلت انك مرهق الى حدّ لا يصدق.
      - حقا.
    - الا انك بقيت ساهرا حتى بعد الساعة الواحدة.
      - التفت تشارلز بغتة صوب النافذة.
      - كانت لدي اشياء كثيرة انظر فيها.

يسشير دور ايرنستينا في هذا الحديث المتصالب الى فشل محدد في الاحتفاظ في ضوء السنهار بنسبرة التوسل الذاتي الليلية. غير الها عرفت من سام والخالة ترانتر المسرتبكة ان تسشارلز خطط للرحيل عن بلدة لايم في ذلك اليوم اضافة الى قيامه بنسزهته. لقد وطدت العزم على الا تطالب بأي تفسير لهذا التغير المفاجئ في رأيه. لتترك سيادته يوضح ذلك في وقته المناسب.

لما جاء اخيرا، قبل الساعة الحادية عشرة، وفي حين جلست وهي تزم شفتيها على نحو متكلف، منتظرة اياه في غرفة الجلوس الخلفية، كان هو من القسوة بحيث تحدث حديثا مطولا في الردهة مع الخالة ترانتر، وعلى نحو غير مسموع، هو اسوأ ما في الامر. وهكذا ظلت تغلي من اعماقها.

لعل اقل ما شعرت به من استياء الها صرفت وقتا طويلا في العناية بهندامها في ذلك الصباح ولم يسمعها اي كلمة اطراء لذلك. كانت ترتدي ثوبا ورديا

خصيصا لتناول الفطور ضيقا قرب الابط ثم ينثني على نحو ضخم عند منطقة الرسغ. وكان بذلك يكشف هشاشتها بصورة جميلة حدا. ولعبت الاشرطة البيض في شمعرها الناعم وعطر ماء الورد المنبعث منها على نحو رقيق دورها. كانت افسروديت من سكر، هضت من فراش ذي ملاء أبيض على الرغم من عينيها المتورمين قليلا. ربما وحد تشارلز انه سهل عليه ان يكون قاسيا. الا انه انتزع ابتسامة وامسك باحدى يديها وشرع يربت فوقها وهو حالس الى حوارها.

- يا اعز الناس. لا بد لي من طلب الغفران. انا لست على حقيقتي. واحشى انني قررت وجوب الذهاب الى لندن.

- اوه يا تشارلز.

- اتمـــنى لو ان الامور ليست كذلك. غير ان هذا التطور الجديد في الاحداث قد حتم عليَّ رؤية مونتاغ على الفور.

كان مونتاغ هو المحامي – في تلك الايام التي سبقت وجود المحاسبين – الذي كان يعتني بشؤون تشارلز.

- الا تستطيع الانتظار حتى عودت؟ الها عشرة ايام اخرى لا اكثر.
  - سأعود لاخذك.
  - اليس في وسع السيد مونتاغ الحضور الى هنا؟
- لا، مع الاسف. هناك العديد من الوثائق. يضاف الى ذلك، ليس ذلك هو هدفي الوحيد. لا بد لي من اخبار والدك بما قد حدث.
  - خلصت يدها من بين ذراعه.
  - ولكن ما هو الشيء الذي يتعلق به؟
- ان كـــل شيء يتعلق به يا طفلتي العزيزة. لقد عهد الي برعايتك ومثل هذا التحول الخطير في مستقبلي...
  - لكن لا يزال لديك دخلك الخاص!
- حــسنا... نعــم، مؤكدا، سأظل دوما ميسور الحال، الا ان هناك بعض القضايا الاخرى. اللقب...
- كــنت قــد نسيت ذلك. حقا. يستحيل ان اتزوج رجلا من عامة الناس. القت نظرة خاطفة اليه بثبات ساخر ملائم.

- اصبري يا حبيبتي. لا بد من قول هذه الاشياء انت ستأتين بمبلغ كبير من المال. من المؤكد ان عواطفنا الخاصة ذات اهمية قصوى. وعلى اي حال، هناك... حسنا، جانب قانوين وتعاقدي في موضوع الزواج وهو.
  - هراء!
  - يا اعز الناس يا تينا...
- انـــت تعلـــم جيدا الهم سيسمحون لي بالزواج من اي شخص لو اردت ذلك.
- ربمـــا يكـــون الامر كذلك. لكن حتى اكثر الاباء ولها يفضلون ان يكونوا على علم...
  - كم غرفة في بيت بيلغرافيا؟
    - ليست لدى اي فكرة.
      - تردد، ثم اردف.
      - يحتمل عشرون غرفة.
- وذكرت في يوم ما ان دخلك في السنة الواحدة يصل الى الفين وخمسمئة، وسيكون مهري...
- ســواء كانت الظروف المتغيرة لا تزال كافية لتحقيق الراحة ام لا، فذلك ليس موضوع البحث او النقاش.
- حــسنا جدا. لنفترض ان والدي اخبرك انك لن تستطيع الزواج بــي فما الذي سيحدث؟
- لقـــد اسأت فهمي. انني اعرف واجبـــي. ولا يمكن للمرء ان يكون كثير الوساوس في مثل هذه النقطة.
  - جرى هذا الحديث دون ان يجرؤ احدهما على النظر في وجه الثاني.
- خفضت رأسها معترضة على نحو واضح، متمرد، بينما نهض ووقف من ورائها.
  - ليس الامر اكثر من شكليات. الا ان مثل هذه الشكليات ذات اهمية. اطرقت بعناد.
    - لقد سئمت من بلدة لايم، واراك هنا اقل مما في المدينة.

ابتسم.

- غير معقول.
- يبدو ذلك اقل.

ارتــسم حط صغير من الوجوم على فمها. ما من شأن غضبها ان يستكين. سار صوب الموقد ووقف قبالته، واضعا ذراعه فوق حافته وهو يبتسم لها. غير الها كانت ابتسامة تخلو من الفكاهة، قناعا. لم تكن لتعجبه عندما تكون صعبة المراس. فــذلك يخالــف مخالفــة شديدة ثيابها الانيقة التي صممت لتظهر الافتقار التام الى التناســب خارج اطار البيت. لقد قدمت الخطوة الاولى في الثياب المعقولة التي من شألها ان تكون ذات نتائج خطيرة السيدة بلومر الشائنة قبل عقد ونصف من الزمن الذي اكتب عنه. الا ان تلك المحاولة المبكرة في ارتداء البدلة والسروال هزمت على يــد التــنورة المنــتفخة ذات الاسلاك - حقيقة بسيطة ذات اهمية كبيرة في فهمنا الفكــتوريين. لقد وهب لهم العقل، فاختاروا حماقة طولها ستة اقدام (1.8 متر) لا توازيها حماقة في اكثر الفنون الثانوية المحكومة بالحماقات.

على الذي اعقب ذلك، في اثناء الصمت الذي اعقب ذلك، في سخافة الازياء الرفيعة، بل في كيفية الرحيل بلا ضجة اخرى. ولحسن حظه، كانت تينا في الوقت نفسه تفكر في وضعها: فاثارة مثل هذا اللغط بسبب غياب قصير الامد انما هو تصرف الخادمات (فقد اوضحت الخالة ترانتر السبب الذي جعل ماري تعجز عن الاستجابة لجرس الاستيقاظ) علاوة على ذلك، فإن زهو الذكر يكمن في اطاعته، اما الانثى، فإنما تلجأ الى الطاعة كي تحقق النصر النهائي. وليسيحين الوقت الذي يضطر فيه تشارلز الى دفع ثمن قسوته. وكانت ابتسامتها الصغيرة وهي ترفع بصرها اليه ابتسامة الندم والتكفير.

- ستكتب الرسائل يوميا؟
  - مد يده، ولمس وجنتها.
    - اعدك.
- وان تعود بأسرع ما تستطيع؟
- حالمًا اتمكن من تنفيذ القضايا مع مونتاغ.
- سأكتب الى بابا مع اوامر صارمة باعادتك مباشرة الى هنا.

انتهز تشارلز فرصته.

- وساحمل الرسالة اذا كتبتها على الفور. فسأغادر في بحر ساعة من الزمن. وقفت ومدت يديها. كانت تتمنى ان يقبلها، الا انه لم يستطع حمل نفسه على تقبيلها على فمها. فامسك بكتفيها وضغط قليلا على صدغيها. ثم استعد للانكراف. الا انه توقف لسبب غريب. نظرت ايرنستينا مليا، بخنوع واستحياء امامها الى ربطة عنقه الداكنة الزرقة والدبوس اللؤلؤي المثبت فيها. ان السبب الذي جعل تشارلز لا يستطيع الذهاب لم يكن واضحا توا. في الواقع، هناك يدان اثنتان عالقـــتان في جيبـــي صدريته السفليين. وادرك ثمن اطلاق سراحه ودفعه. لم تنهار اي عوالم، لا صرحة داخلية، لا ظلمة تغلف العينين والاذنين في حين وقف يضغط شفتيه فووق شفتيها بعض الوقت. كانت ايرنستينا ترتدي ثيابا في غاية الجمال. وتـوغلت في ذهـن تشارلز صورة، ربما انطباع ملموس اكثر، بجسد ابيض صغير ورقيق. ادارت رأسها فوق كتفه، واستكانت بين ذراعيه. وبينما كان يربت ويمسد ويهمــس ببـضع كلمات سخيفة وجد نفسه في تمام الحرج بغتة. شعر الها اثارت رجولـــته. كـــان هناك دوما مزاج ايرنستينا، استياؤها الغريب البسيط واهواؤها العاطفيية، وعد بتمرد جامح مدفون... رغبة في تعلم المشاكسة والعناد، ان تقضم ذات يسوم علمي استحياء ولكن بلذة، فاكهة محرمة. لعل ما شعر به تشارلز دون وعي منه ليس اكثر من الجاذبية التي لا تذوي عند النساء السطحيات: اي في وسع المرء ان يصنع منهن ما يريد. اما الشيء الذي شعر به شعورا واعيا فهو الاحساس بالــتلوث: ان يــشعر بــرغبة جنسية الان بينما لمس شفتي امرأة اخرى في ذلك الصباح.

قــبل ايرنستينا قبلة سريعة فوق قمة رأسها، وتحرر برقة من بين اصابعها التي قبلها، وانصرف بعد ذلك.

كانت لا تزال امامه محنة قاسية طالما إن ماري كانت تقف قرب الباب حاملة قبعته وقفازه. كانت تسدد نظراتها صوب الارض الا ان وجنتيها محمرتان. اختلس نظرة سريعة الى الباب المغلق للغرفة التي خرج منها بينما الهمك في ارتداء قفازيه.

- قد شرح لك سام ظروف هذا الصباح؟
  - نعم يا سيدي.

- فهمت؟
- نعم يا سيدي.

نـــزع احد قفازيه ثانية، وتحسس جيب صدريته. لم تتراجع ماري خطوة الى الوراء على الرغم من الها خفضت رأسها اكثر مما مضى.

- اوه يا سيدي. لا اريد ذلك.

الا الها تلقتها على الفور. وبعد لحظة واحدة، اغلقت الباب من وراء تشارلز. وعلى نحو بطيء حدا فتحت يدها الصغيرة - اخشى الها الحمراء قليلا - وحدّقت الى قطعة النقد الذهبية الصغيرة في راحتها. ثم وضعتها بين اسنالها البيض وعضتها، وهــو امر الفت مشاهدة والدها يفعله، كي تتأكد من انه ليست من النحاس. ولم تكــن لــتقدر علــى تمييز الذهب عن النحاس بالعض، بل ان العض اثبت الها من الذهب، تماما مثلما اثبت ان وجود المرء في منطقة الجرف السفلى انما هو خطيئة.

ماذا في وسع عذراء ريفية بريئة ان تعرف عن الخطيئة؟ السؤال يتطلب اجابة. في هذه الاثناء، يستطيع تشارلز الذهاب الى لندن بمفرده. فيك تكمن قوتى الوحيدة لديمومتى العذبة من هذا المكان

هاردى: خلودها

تقرير لجنة تشغيل الاطفال 1867

ادخل المستشفى العديد من الحوامل وهن في سن الرابعة عشرة بل حتى فتيات بين الثالثة عشرة والسابعة عشرة من عمرهن واعترفت الفتيات ان الحمل حدث... في انثاء ذهابهن الى العمل الزراعي او في رجوعهن منه. فالفتيات والفتيان يذهبون في هذه السن مسافة خمسة او ستة او سبعة اميال ليصلوا الى مكان عملهم، سائرين في مجموعات على امتداد الطرقات والسشوارع الفرعية. وقد رأيت بأم عيني سلوكا يفتقر الى الاحتسام الدامة عشرة الى سن الرابعة عشرة الى سن الرابعة عشرة الى سن السادسة عشرة. وشاهدت ذات مرة فتاة شابة تتعرض الى الاغتصاب على ايسادي خمسسة او ستة شبان على قارعة الطريق. وكان هناك اشخاص اكبر سنا على بعد عشرين او ثلاثين ياردة (18 أو 27 مترا)، النهام لم يحركوا ساكنا. كانت الفتاة تصرخ، مما دفعني الى التوقف. شساهدت ابضا فتياتا يسبحون في الجداول في حين كانت تتفرج عليهم من فوق الضفة فتيات في الثالثة عشرة والتاسعة عشرة من عمرهن.

ما الذي نواجهه في القرن التاسع عشر؟ عصر حيث كانت المرأة مقدسة، حيث تستطيع ان تشتري صبية في الثالثة عشرة من العمر لقاء باوندات جنيهات إنكليزية قليلة - شلنات قليلة ان كنت ترغب فيها ساعة او ساعتين. حيث شيدت كنائس اكثر مما شيدت على مدى تاريخ البلاد الماضي. حيث كان بيت واحد من كنائس اكثر مما شيدت على مدى تاريخ البلاد الماضي. حيث كان بيت واحد من تين ستة الاف بيت كل ستين بيتا مبغى (النسبة المعاصرة هي بيت واحد من بين ستة الاف بيت تقريبا)، حيث ينادي بقدسية الزواج (والعفة قبل الزواج) من فوق كل منبر، وفي كل مقتاحي في الصحف والخطب العامة، وحيث لم يعش مثل هذا العدد الكبير من الشخصيات البارزة - بدءا بملك المستقبل فنازلا - حياة خاصة مليئة بالفضائح، حيث كان القانون الجزائي تشوبه مسحة انسانية، والجلد بالسوط شائعا

على نحو دفع احد الفرنسيين الى ان يثبت جادا ان المركيز دي ساد لا بد ان يكون اجداده من الانكليز، حيث لم يكن جسد الانثى مخفيا على هذا النحو عن الانظار، وحيث كان كل نحات يقيم وفق قدرته في نحت النساء العاريات، حيث لم تذهب اي رواية، مسرحية او قصيدة ذات سمة ادبية بارزة الى ما هو اكثر من الاحساس بالقبلة، حيث عد الدكتور باودلر (64) - الذي يذكرنا تاريخ وفاته في العام 1825 ان الطباع المميزة عند الفكتوريين قائمة منذ زمن طويل يسبق ابواب العصر الصارمة عسنا عاما، حيث انتاج الادب المكشوف لم يزد عنه اي انتاج فيما بعد، حيث لم يسشر ابدا الى الوظائف البرازية، وحيث بقيت المرافق الصحية بدائية. فالمرافق الصحية ذات السيفون جاءت في وقت متأخر من ذلك العصر وبقيت ترفا حتى حلول العام 1900 - فكانت هناك قلة من البيوت وقلة من الشوارع لا يذكر المرء حلول العام 1900 - فكانت هناك قلة من البيوت وقلة من الشوارع لا يذكر المرء السرغم من هذا، فإن كل مومس كانت تلقن كيفية التظاهر بما. حيث كان هناك تقدم هائل وتحرر في كل ميادين النشاط الانساني الاخرى، ولا شيء سوى الطغيان تقدم هائل وتحرر في كل ميادين النشاط الانساني الاخرى، ولا شيء سوى الطغيان في اكثر الامور الشخصية والجوهرية.

من النظرة الاولى يبدو الجواب سهلا - الها مسألة التسامي. فقد صب الفكتوريون نشاطاتهم الحيوية في ميادين احرى. كان حيى الارتقاء قال لنفسه والاحسساس بالكسل يراوده: اننا بحاجة الى بعض التقدم، فلنحصر هذه القناة الوحيدة والعظيمة ونحولها ونرى ما الذي سيحدث.

في حين اعترف بصحة نظرية التسامي الى حدّ ما، فانني أحيانا اتساءل ان لم يقدنا هذا الى خطأ الافتراض بأن الفكتوريين لم يكونوا في الحقيقة من اصحاب السشهوة الجنسية الطاغية؟ غير الهم كانوا يستوون في شهوتهم الجنسية وابناء قرننا وكانسوا اكثر انشغالا بالجنس منا على الرغم من ان الجنس يحيط بنا ليلا ولهارا

<sup>(94)</sup> تسوماس بادولسر (1754-1825): طبيب ومحسن واديب انكليزي اشتهر بكتابه (شكسبير العائلة) السصادر فسي 1818 وهو كتاب يهدف الى تقديم مسرحيات (شكسبير) على نحو محتشم وتسصلح للقراءة بصوت عال داخل البيوت بعد ان حذف منها كل ما يخدش حياء السصبيان والصبيات دون المساس بجمال الصورة الشعرية. وعلى الرغم من الانتقاد الذي وجسه اليه بتشويه نصوص (شكسبير) الا انه يستحق الثناء اذ ذاعت شهرة المسرحيات هذه من اوساط اكبر عدد من الناس والقراء. (المترجم)

(مـــثلما كان الدين يحيط بالفكتوريين). المؤكد الهم كانوا منهمكين بالحب، والهم وهـــبوا لـــه من فنولهم اكثر مما لهب نحن. كما لا يستطيع مالثوس ولا الافتقار الى وسائل تحديد النسل من توضيح حقيقة الهم تكاثروا كالارانب وقدسوا التوالد اكثر منا. كما ان قرننا الحالي غير متلكئ في قضايا التقدم والتحرر وعلى الرغم من ذلك فانــنا قلمــا نستطيع الادعاء بأن ذلك يرجع الى اننا نملك طاقة كبيرة من التسامي نستطيع ان نوفرها. لقد شهدت فترة التسعينيات الفاضحة وهي تقدم على الحارد فعل للعديد من عقود الزهد والتقشف. اظن ان السبب هو نشر ما كان حتى الان يعد سرا، واشك في اننا في الواقع نتعامل مع ثابت انساني: الاختلاف هو اختلاف في المصطلحات، درجة من درجات الاستعارة.

وي نطوي اول هذه الاساليب على اذى جسدي ومن شأنه ان يتسبب في حدوث اضطراب عسمي ووهن وهن وهن التعمال قراب الذكر، فهي تفسد عصبي ووهن واحتقان جنسيين... اما الطريقة الثانية، استعمال قراب الذكر، فهي تفسد المستعة، وتتسبب في عجز الرجل في الغالب والنفور في كلا الطرفين. وبهذا فهي ضارة الحضا.

اعــنقد ان هذه الاعتراضات لا تنطبق على الاسلوب الثالث، اي استخدام قطعة اسفنجية او اي مادة اخرى لحماية مدخل الرحم. وفي وسع المرأة ان تستخدم هذه الطريقة بسهولة وقلما تؤشر، حسب اعتقادي، في اللذة الجنسية. كما لا يوجد فيها اي اثر ضار في صحة اي من الطــرفين. (واذا ما اريد لاي وسائل منع الحمل ان تكون مرضية، لا بد من استخدامها من المرأة. واذا ما اضطر الرجل الى التفكير فيها، فإنها تفسد العاطفة ودوافع الفعل التناسلي).

<sup>(\*)</sup> عرض للبيع اول قراب ذكر مصنوع من المصارين (لمنع الحمل) اواخر القرن الثامن عشر. ومن بين الناس جميعا، دان مالثوس اساليب تحديد النسل بوصفها «غير ملائمة»، الا ان القلق من استعمالها بدا في عشرينيات القرن التاسع عشر. وكان اول مدخل لدليل الجنس الحديث يتمثل في كتاب ← الدكتور (جورج درايزديل) ذي العنوان غير المباشر (مبادئ العلوم الاجتماعية، او الجسدي، الجنسي والدين الطبيعي. شرح السبب الحقيقي والعلاج الوحيد للشرور الاساسية الثلاثية: الفقر، البغاء والعزوبية). وقد صدر في 1854 وانتشرت قراءته وترجمته انتشارا واسعا. وفيما يلي نصيحة درايزديل العملية بما في ذلك الجملة الاعتراضية النهائية الواضحة: «يمكن تجنب حدوث الحمل اما بسحب العضو الذكري قبل حدوث القدف مباشرة (وهي ممارسة يلجأ اليها كثير من الرجال المتزوجين وغير المتزوجين)، او باستخدام قراب الذكر (وهو شائع الاستعمال ايضا في القارة الاوروبية اكثر مينه في هذه البلاد)، او باستخدام قطعة اسفنجية توضع في الرحم... او بحقن ماء فاتر في الرحم بعد الجماع مباشرة».

لقد اختار الفكتوريين ان يكونوا جادين في موضوع نتعامل معه على نحو خفيف. وكان الاسلوب الذي يعبرون به عن جديتهم لا يكمن في الحديث صراحة عن الجنس، مثلما ان جزءا من اسلوبنا هو العكس تماما، بل ان هذه الاساليب التي تنحو منحى الجد ما هي الا اعراف مألوفة. وتبقى الحقيقة من ورائها ثابتة.

اعستقد ان هسناك خطأ شائعا اخر: معادلة درجة عالية من الجهل في الجنس بدرجة منخفضة من المتعة الجنسية. انني لا ارتاب في ان اللحظة التي التقت فيها شفاه تشارلز وسارة، لم تظهر سوى براعة صغيرة جدا في العشق من كلا الجانبين. الا انسي لا استنتج وجود اي نقص او افتقار الى النشوة الجنسية من ذلك. وعلى كل الاحسوال، فإن نسبة اكثر اثارة للاهتمام تكمن بين الرغبة والقدرة على تحقيقها. وفي هذا الصدد، ربما نؤمن اننا نفلح افضل من اسلافنا. الا ان الرغبة تتكيف وفق الحالات التي تثيرها: فعالمنا يصرف وقتا هائلا طالبا منا ممارسة الجماع في حين ان واقعنا منهمك في اثارة احباطنا. النساء محبطات مثل الفكتوريين؟ ربما. لكسن اذا كنت تستطيع الاستمتاع بتفاحة واحدة في اليوم فإن هناك اشياء كثيرة عما لذ النفاح؛ بل ربما ستجد التفاح الذ ينبغسي قسولها ضد العيش في بستان من اشجار التفاح؛ بل ربما ستجد التفاح الذ طعما لو انك اعطيت واحدة في الاسبوع.

لـذا يبدو بعيدا عن الواقع عدم ممارسة الفكتوريين لذة جنسية اكثر حدة مسنا لأها اقل. ولم يكونوا ليدركوا ذلك على نحو واهن فاختاروا اسلوب الكسبت، والقمع والصمت للاحتفاظ بحدة اللذة. وعلى نحو ما، فإن قرننا هو القسرن الاكثر فكتورية عندما ننقل الى خيال عامة الناس الاشياء التي تركوها سرا، لاننا بتحطيمنا الكثير من الاسرار والصعوبات وهالة المحرمات نكون قد حطمنا الكثير من اللذة. من المؤكد اننا لا نستطيع ان نقيس درجات نسبية من اللذة. ولكن قد يكون اكثر مدعاة لسعادتنا لا لسعادة الفكتوريين عجزنا عن ذلك. يضاف الى ذلك، فإن وسيلتهم اعطتهم طاقة اضافية. فتلك الدرجة من السرية، تلك الهوة بين الجنسين التي كثيرا ما اثارت اضطراب تشارلز عندما حاولت سارة ان تتغلب عليها، هي التي احدثت مؤكدا قوة عظمى وصراحة اعظم في الغالب في كل الميادين الاخرى.

يبدو هذا كله وقد جذبنا بعيدا عن ماري على الرغم من انني اتذكر الان الها كانت شديدة الهيام بالتفاح. اما الصفة التي لم تكن لتنطبق عليها فهي صفة العذراء السريفية السبريئة، لسبب في منتهى البساطة هو ان الصفتين الريفية والبريئة ليستا متطابقتين في زمالها. ولا يصعب العثور على الاسباب.

تنتمي الغالبية العظمى من الشهود والمخبرين الصحفيين في كل عصر الى الطبقة المشقفة. وقد نجم عن هذا، وعلى امتداد التاريخ، نمط من التشويه او الواقع الحساص بالاقلية. والتزمت المفرط الذي نعزوه الى الفكتوريين ونطبقه تطبيقا متوانيا على مجمل طبقات المجتمع الفكتوري ليس سوى رأي من اراء الطبقة الوسطى في طبائع هذه الطبقة وعاداًةا. فشخصيات الطبقة العاملة التي صورها ديكنز شخصيات هزلية كلها او تثير العواطف والمشاعر وسلسلة لا تقارن من الغرائب. الا اننا نحتاج الى الذهاب الى مكان احر من اجل الحقيقة القاسية – الى مايهيو<sup>690</sup>، الى تقارير الوكالة وغير ذلك، لا الى اي شيء احر سوى المظهر الجنسي في حياقم التي هذها ديكنز – الذي كان يفتقر الى المصداقية في حياته – وانداده قمذيها ديكنز الريفية هي ان ما اسماه عصر ادعوها ناعمة، لكن لا بأس) عن انكلترا الفكتورية الريفية هي ان ما اسماه عصر ابسط بعبارة اختبر قبل الشراء... (اي الاتصال الجنسي السابق للزواج حسب مصطلحاتنا الراهنة) كان هو القاعدة، لا الاستثناء. اصغ الى هذه الشهادة من اسيدة لا ترال على قيد الحياة، ولدت في العام 1883 وكان والدها طبيب سيدة لا ترال على قيد الحياة، ولدت في العام 1883 وكان والدها طبيب الروائي ثوماس هاردي.

ان حسياة عامل المزرعة كانت تختلف اختلاف بينا في القرن التاسع عشر عما هسي علسيه الان. فعلى سبيل المثال، كان الحمل قبل الزواج امرا اعتياديا تماما بين الفلاحين في دورسيت و لم يكن الزواج ليتم الا بعد ان يظهر الحمل للعيان. وكان

<sup>(95)</sup> هنري مايهيو (1812-1887): صحفي انكليزي ومؤسس مجلة بنش الشهيرة عام 1841، من البسرز اعماله (عمال لندن وفقراء لندن) بأربعة اجزاء (1850-1862) وقد تأثر به تأثيرا واضحا تشارلز ديكنز ويعتمد هذا المؤلف الضخم على رسائل كتبها هو شخصيا الى جريدة (للهذن مورنينغ كرونيكل) (1849-1850)، استجابة لرغبة الجريدة في الحصول على معلومات يوثق بها عن المشكلات الاجتماعية الكبرى انذاك... (المترجم)

السبب يرجع الى قلة الاجور التي تقاضاها العمال والحاجة الى تأمين ايد اضافية في الاسب قلم القوت  $^{\circ}$ .

يسضعني ذكر هاردي تحت ظل الروائي الذي يعلو فوق هذا الجزء من انكلترا السذي اكتب عنه. عندما نتذكر ان هاردي كان اول من حاول كسر حتم الطبقة الوسطى الفكتورية من علبة بندورا<sup>(60)</sup> الجنسية، فإن اقل الاشياء اثارة للاهتمام (المسؤكد اكثرها تناقضا) هي حمايته المتزمتة لختم حياته الجنسية وحياة ابيه عنه. طبيعسي ان ذلك كان وسيبقى حقه الذي لا يمكن التصرف فيه. غير ان القليل من الاسرار الادبية ظلت خفية تماما، اذ لم يكشف عن هذا السر الا في خمسينيات القسرن العسشرين. ويرد هذا، اسوة بواقع انكلترا الريفي الفكتوري الذي حاولت الالمساح السيه في هذا الفصل على تأنيب ادمون غوس الشهير: كان من شأنه ان

<sup>(\*)</sup> وهناك سبب اقتصادي اضافي يتمثل في النظام الشيطاني الخاص بدفع نصف الاجرة التي يتقاضياها الرجال المتزوجون المرجال غير المتزوجين. على الرغم من انهم كانوا ينجزون عمل رجل في كل الاحوال. ولم تنته هذه الطريقة المذهلة من تأمين القوة العاملة بالكلفة المذكورة الا باستخدام الالة الزراعية استخداما واسعا. ومن الممكن ان نضيف ان دورسيت عرفت بانها اكثر المناطق الريفية استغلالا على نحو شنيع في انكلترا.

ويكتب جيمس فريزر في نفس عام 1867: «لا بد ان يكون التواضع فضيلة مجهولة والعفة شيئا لا يمكن تخيله في غرفة صغيرة يلتم فيها على نحو جماعي اكبر عدد من الاسرة التي يمكن حشرها: الاب، الام، الشباب، الصبيان، الفتيات الصغيرات والبالغات يمثلون جيلين او ثلاثة اجيال أحيانا وحيث يمارسن كل فعل من افعال الطبيعة، ارتداء الثياب، نزعها، الدولادات، الموت - امام مرأى ومسمع الجميع - حيث يكون الجو كله حسيا، والطبيعة البشرية تتضاعل الى مستوى اقل من مستوى الخنازير ... حالات الزنا بالمحارم مألوفة. اننا نشكو من انعدام عفة نسائنا قبل الزواج، من الحديث والسلوك السائبين عند الفتيات العاملات في الحقول، من الاسلوب الواهي الذي تتخلى به الخادمات عن شرفهن. ومن انه ان يندر ان يغلب دم احد الابوين او الاخ نتيجة العار - هنا في هذا المكان، شرح وافي لكل شيء».

ووراء هـذا كله تخيم اشباح اكثر كابة، مألوفة في كل منذ فجر التاريخ: سل الغدد اللمفاوية والكوليرا، التيفوئيد الوبائي والسل. (المؤلف)

<sup>(96)</sup> بندورا: امرأة ارسلها زيوس عقابا للجنس البشري بعد سرقة بروميثيوس النار واعطاها علبة ما ان فتحها بدافع الفضول حتى انطلقت منها جميع الشرور والرزايا فعمت البشر ولم يبق فيها سوى الامل. (المترجم)

يستفـــسر علـــى نحو معقول ايضا عن السبب الذي دفع اتباع اتريوس (<sup>97)</sup> الى هز قبضاتهم البرونـــزية صوب السماء في وجه مسيني.

لسيس هذا المكان الذي تتوغل فيه داخل الظلال قرب ايغدون هيث. الا ان السيء المعسروف تماما هسو ان هاردي عاد في عام 1867 وله من العمر سبعة وعسشرون عاما الى دورسيت بعد ان كان يدرس العمارة في لندن ليقع في هوى قريبته ترايفينا البالغة من العمر سنة عشر عاما. وتمت خطوبتهما، ولكنها فسخت بعد مرور خمس سنوات على نحو لا يمكن فهمه. وعلى الرغم من عدم توفر اي دليل قطعي، فانه يبدو الان واضحا ان الخطبة فسخت بعد ان تبين لهاردي وجود مثلبة مخجلة تحاول الاسرة كتمالها: ترايفينا ليست قريبته، بل هي ابنة غير شرعية لاخسته غير الشقيقة وغير الشرعية ايضا. وتشير قصائد لا تحصى لهاردي الى ذلك: «عسند بويب البوابة»، «لم ترجع»، «خلودها» واخرى كثيرة غيرها؛ وان هناك العديد من الحالات غير الشرعية من جانب الأم في اسرته ثبت صحتها. وقد ولد هاردي نفسه قبل زواج امه وابيه بخمسة شهور وزعم المتدينون أحيانا انه فسخ خطوبسته لاسباب طبقية – فقد بدا شابا واعدا لا يستطيع احتمال فتاة بسيطة من دورسسيت. صححيح انه تزوج من فتاة اعلى منه مكانة في 1874 وهي لافينيا غيفورد المتسبلدة السشعور على غو مأساوي. اما ترايفينا فكانت شابة رائعة، غيفورد المتسبلدة السشعور على غو مأساوي. اما ترايفينا فكانت شابة رائعة،

<sup>(97)</sup> اتــريوس: الاساطير الاغريقية، اتريوس هو ابن بيلوبس ووالد اغا ممنون ومينيلاوس. تعد قصة اسرة اتريوس من اقدم القصص واشدها تعقيدا، واكثرها فسادا. وقد سعى اتريوس الى الانتقام من اخيه ثيستس الذي اغوى زوجته وخطط لقتله واغتصاب عرشه على مسيني بأن قـــتل اولاد اخــيه هذا وقدمهم له في مأدبة عشاء وقد هرب تيتس مذعورا بعد ان اكتشف الحقيقة ومارس السفاح مع اخته بيلوبيا كي تنجب له ولدا وينتقم بعد ذلك من اخيه. ثم تزوج اتــريوس بيلوبــيا التي حملت بعد ذلك اجيستوس، ابن ثيستس، غير ان اتريوس اعتقد انه ولده، وعثر اغا ممنون ومينيلاوس على ولد اتريوس وايروب واودعاه السجن في مسيني ثم ارســل اجيستوس لقتل ثيستس الا ان كلا منهما عرف الاخر من خلال السيف الذي اخذته بيلوبــيا من ابيها واعطته لابنها فما كان من الاب والابن الا ان قتلا اتريوس واستوليا على العرش وطردا اغا ممنون ومينيلاوس خارج البلاد. (المترجم)

<sup>(\*)</sup> هذه القصيدة من اكثر قصائده كشفا للسر وان لم تكن اعظمها في هذا السياق. ولعل اول نسخة منها تسرجع الى عام 1897. اما سؤال غيس الاساس فقد طُرح في سياق عرضه لرواية (جود الغامض) في كانون الثاني/يناير 1896. (المؤلف)

واصبحت مديرة في احدى مدارس بلايموث وهي في العشرين من العمر بعد ان تبوأت المركز الخامس عند تخرجها من دار المعلمين في لندن. ويصعب عدم القبول بأن سرا رهيبا من اسرار العائلة هو الذي ارغمهما حقا على الانفصال. المؤكد انه سر سعيد على نحو ما طالما ان اي عبقري انكليزي لم يهب كل كيانه لمصدر واحد مسن مصادر الالهام مثلما فعل هاردي. لقد منحنا ذلك المصدر اعظم مراثيه في الحسب، ومنحنا سو برايدهيد وتيس اللتين تعدان صورة نقية عن ترايفينا، بل ان جود الغامض مهداة اليها على نحو خفي في مقدمة هاردي نفسه للرواية - «وضع اساس المشروع في 1890... وقد اشار الى بعض الظروف موت امرأة...» وكانت ترايفينا المتزوجة من رجل اخر انذاك قد توفيت في ذلك العام.

ان هذا التوتر بين الشهوة والتنازل، الذكريات التي لا تموت والكبت الذي لا يمسوت، الاستسسلام الفنائي والواجب المأساوي، بين الحقائق الكريهة ووظيفتها النبسيلة، تعسزز واحدا من اعظم كتاب العصر وتوضحه، ومن ورائه، تشيّد مجمل العصر نفسه. لقد ذهبت هذا المذهب كي اذكرك.

اذا لنعد و فعبط الى الحائرين. انك ستخمن الان السبب الذي دفع سام وماري الى السندهاب صوب مخزن الغلال. وبما الها ليست المرة الاولى التي يذهبان فيها الى هسناك، فانك ستفهم ربما على نحو افضل دموع ماري... ولماذا كانت تعرف عن الخطيئة اكثر قليلا مما يتوقعه المرء لدى اول نظرة الى وجهها ذي التسعة عشر عاما. او ربما كان سيرتاب المرء لو انه مر في انحاء دورشستر في وقت متأخر من ذلك العام من خلل وجمه فتاة افضل ثقافة ولكن اصغر بثلاث سنوات في العالم الحقيقي، الواقفة على نحو مستغلق الان والى الابد قرب هاردي، المهندس الشاب الشاحب الذي عاد توا من سنواته الخمس الكثيبة في العاصمة والذي يوشك (حتى تلتهم النيران نهديها، وفمها وشعرها) ان يصبح الرمز المثالي لاعظم لغز في عصره.

الا ان على جبين المعرفة تستقر نارً: تيمم وجهها الى الامام وتثب صوب فرصة المستقبل وقد اخضعت كل شيء للرغبة.

تينيسون: احياء لذكرى 1850

كانت مدينة اكستر قبل مئة عام ابعد بكثير مما هي عليه اليوم عن العاصمة؟ ولهـذا ظلـت توفر لنفسها بعض وسائل الترفيه التي نجد بريطانيا اليوم كلها وهي هرع الى لندن للاستمتاع ها. اننا نبالغ لو قلنا ان المدينة كانت تضم حيّا للعاهرات في سينة 1867، ولهذا كانت فيها منطقة تثير الشبهات على نحو واضح بعيدا عن مركيز المديسنة وعن وجود الكاتدرائية المؤثر. كانت هذه المنطقة تقع في جزء من المدينة ينحدر صوب النهر الذي كان يوما ما يمثل قلب حياة اكستر عندما كانت مياء مهما قبل سنة 1867. وكانت تتألف من مجموعة من الازقة الضيقة لا تزال فيها اعداد كثيرة من بيوت على الطراز التيودوري، سيئة الاضاءة وكريهة الرائحة وتغيص بالسكان. وفيها بيوت دعارة وقاعات رقص وحانات مبهرجة. الا انه كانت هناك اعداد كثيرة من الفتيات والنساء المحطمات - امهات غير متزوجات وعهشيقات ومجموعة من السكان نرحت عن قرى ديفن ومدها الصغيرة المغلقة. باختــصار، كانت منطقة تدفع المرء ان يشيح بوجهه خجلا، تحتشد ببيوت تؤجر غرفا مفروشة رخيصة وحانات كالتي اتت سارة على وصفها في ويماوث، ملاجئ امنة وبمنأى عن التيار الاخلاقي المتزمت الذي اكتسح اماكن اخرى في حياة البلاد. ولم تكن اكستر في هذا كله استثناء، فقد كانت كل مدن الاقاليم الكبيرة مضطرة في ذلك النزمن إلى ايجاد مكان لهذا الجيش البائس من الاناث اللواتي جرحن في المعركة من اجل النقاء الذكري الشامل.

كانــت هــناك مجموعة من بيوت على الطراز الجيورجي في احد الشوارع الــواقعة على هامش هذا الحي. ومما لا شك فيه ان هذه البيوت كانت تحظى لدى

بسنائها بمنظر جميل يطل على النهر. غير ان المخازن المرتفعة حجبت ذلك المشهد. وفقسدت البسيوت، على ابرز ما يكون، الثقة الذاتية في بريقها الطبيعي. فكانت اخسشاها تفتقر الى الطلاء، وسطوحها الى القرميد وكانت الواح الابواب منفصلة. وكان واحد او اثنان من هذه البيوت من الدور الخاصة. غير ان احدى العمارات المكونة من خمسة بيوت كانت منسجمة بفعل الطلاء البني الكامد الذي صبغ به القسرميد الاصلى، وكانت هذه البيوت تعلن عن نفسها بلوحة خشبية طويلة فوق مدخلها الموحد على الها فندق - فندق اسرة انديكوت، اذا توخينا الدقة. وكانت تملكه وتديره كما تشير اللوحة الخشبية لعابري السبيل السيدة مارثا انديكوت التي يمكـن القول إن ابرز خصائصها الافتقار التام الى حب الفضول فيما يخص شؤون زبائسنها. كانست امرأة تحمل كل صفات ديفن، اي الها لم تكن لترى ضيوفا لهم نسياهم واغراضهم، بل المال الذي سيأتي من وراء اقامتهم. وعلى هذا الاساس كانست تسصنف اولئك الاشخاص الذين يقفون في مكتبها الصغير قرب الردهة: اصحاب العشرة شلنات، اصحاب الاثني عشر شلنا، وهلم جرا. وكانت هذه الاسعار تمثل الاجرة الاسبوعية. والذين آلفوا ان يكونوا من اصحاب الخمسة عشر شــلنا فأقل، لا ينبغي ان يظنوا في كل مرة يقرعوا فيها جرسا في فندق حديث ان فندقها رخيص. اذ كان الايجار المألوف لاحد البيوت في تلك الايام يكلف شلنا في الاســبوع، وشلنين على الاغلب. ويمكن ايجار البيوت الصغيرة الجميلة في اكستر لقاء ستة او سبعة شلنات. وكان مبلغ العشرة شلنات اسبوعيا لارخص غرفة، قد جعل اسرة انديكوت في الجانب الممتاز على الرغم من عدم وجود اي مسوغ فيما خلا جشع مالكة الفندق.

كسان مسساء رمادي اللون اخذ يتحول الى ليل. وكان المصباحان الغازيان المسباحان الغازيان المسباحان للفندق فوق الرصيف قد اشعلهما عامل البلدية الذي يطوف لايقاد المصابيح بوساطة عموده الطويل فشع النور فوق قرميد جدران المخزن. هناك بعض الانسوار الموقدة في غرف الفندق؛ وكان الضوء في الطابق السفلي اشد بريقا وفي الطابت الاعلى خافستا اذ كانت انابيب الغاز تعد، كما هو الحال في الكثير من البيوت الفكتورية اغلى ثمنا من ان توضع في الطوابق العليا. فكانت المصابيح الزيتية تستخدم فيها. ومن خلال احدى نوافذ الطابق الارضي القريبة من الباب الرئيس،

كان ممكنا مشاهدة السيدة انديكوت نفسها جالسة وراء منضدة قرب مستوقد فحمي صغير ومنكبَّة من فوق سجل حساباتها؛ ولو مررنا مرورا قطريا من تلك السنافذة واتجهنا الى نافذة اخرى في اقصى يمين البيت، وهي نافذة مظلمة في الطابق العلوي لا تزال ستائرها مسدلة، ففي وسعنا ان نرى مثالا جيدا لاثني عشر قدما (3.6م) وستة اقدام (1.8م)، اقصد حجم الغرفة لا الضيف.

وهما غرفتان في الحقيقة، غرفة جلوس صغيرة وحجرة نوم اصغر منها، وقد صحمتا من غرفة واحدة مناسبة الحجم على الطراز الجيورجي. وكانت الجدران مكسوة بسورق تزينه نماذج دقيقة من الورود. ووضع فيها سجاد قديم ومنضدة دائرية ثلاثية القوائم مغطاة بغطاء سميك له لون اخضر غامق كان في زواياه ما يشير الى ان شخصا ما حاول - اول مرة كما يبدو - تعلم التطريز، وهناك مقعدان يعوزهما الذوق ومضرب غولف خشبي مزدان بمخمل أحمر داكن وصوان ثياب من الخشب البني الداكن، وعلى الجدار علقت صورة تشارلز ويزلي(88) وصورة مائية في منتهي الرداءة تمثل كاتدرائية اكستر - استلمت بمثابة دفع حزئي على مضض قبل سنوات من احدى السيدات اللواقي عصفت بهن الظروف.

يـضاف الى القـرقعة الصغيرة من تحت المستوقد الصغير، قطعة ياقوت نائمة الان، هـناك قائمة جرد محتويات الغرفة. وهي قائمة لم ينقذها سوى تفصيل صغير واحـد: المرمر الابيض المحيط بالمستوقد وهو مرمر جيورجي، يكشف من فوق عن حوريات رشيقات تزينهن الورود. ربما كانت تشوب وجوههن الكلاسيكية دوما مـسحة مـن الدهشة، من المؤكد الهن يتصفن بها الان، عند مشاهدة اي تغييرات مدهـشة يمكن ان تفعلها مائة سنة في ثقافة أمة. لقد ولدن في غرفة مكسوة بخشب الصنوبر الجميل اما الان فيجدن انفسهن في زنـزانة قابضة للصدر.

من المؤكد انه كان في وسعهن ان يتنفسن الصعداء، لو استطعن الى ذلك سبيلا، عند فتح الباب ووقوف النزيل الغائب الان قرب المدخل. ذلك المعطف الغسريب الطراز، تلك القبعة السوداء، ذلك الثوب النيلي بياقته الصغيرة البيضاء... الا ان سارة دخلت الغرفة على نحو تواق تقريبا.

<sup>(98)</sup> تشارلز ويزلى (1707-1788): واعظ ديني انكليزي مؤلف تراتيل دينية. (المترجم)

لم يكن هندا هو وصولها الى فندق اسرة انديكوت. اما كيف وصلت هذا المكنان قبل بسطعة ايام فهو امر بسيط. فقد كان اسم الفندق اشبه بدعابة في الاكاديمية التي درست فيها وهي فتاة في اكستر. وقد استخدمت الصفة بمثابة اسم وكنان من المفترض ان اسرة انديكوت كانت كثيرة العدد مما تطلب فندقا بأكمله كي يسكنوا فيه انفسهم.

لقد و و حدت سارة نفسها تقف قرب شيب، وهو المكان الذي ينتهي فيه خط رحلة حافلات دورشستر. كان صندوق امتعتها في انتظارها اذ وصل في اليوم السابق لوصولها. وكان احد الحمالين قد سألها عن المكان الذي ستقصده، فانتاها ذعر قصير الامد و لم يمر بخاطرها اي اسم جاهز باستثناء تلك الدعابة التي تتذكرها على نحو واه. وعندما سمع الحمّال اسم المكان الذي ستقصده بان على وجهه ما يوحي ألها لم تختر ابرز مكان للاقامة في اكستر. الا انه حمل صندوقها دون جدال، وسارت من ورائه في البلدة صوب الحي الذي سبق لي ان اتيت على ذكره. لم تُدهش لمظهر المكان – ففي ذاكرها (غير الها لم تشاهده سوى مرة واحدة) كان جوه اكثر الفة، اكثر كرامة، اكثر صراحة... على اي حسال، المتسولون لا يملكون حق الاختيار. وارتاحت على نحو ما لأن حالة عسزلتها لم تثر اي تعليق... فدفعت ايجار غرفة مقدما مدة اسبوع، وهي تزكية كما يبدو. كانت عازمة على ان تسكن في ارخص غرفة، الا الها عندما وحدت ان غرفة واحدة ايجارها عشرة شلنات وان غرفة ونصف لقاء نصف كراون إضافي، فإلها غيّرت من رأيها.

دخلت الغرفة مسرعة واغلقت الباب. اشعلت عود ثقاب، واضاءت به فتيلة المصباح الذي طرد نوره برفق ظلمة الليل. ثم نسزعت قبعتها، وهزّت شعرها هزها المعسروفة فتهدل فوق كتفيها، وحملت الحقيبة التي كانت تمسك بها ووضعتها فوق المنضدة وكانت تواقة لفتحها اكثر من توقها الى خلع معطفها. واخذت ترفع ببطء وعسناية صفوف محتوياتها المغلفة وتضعها فوق غطاء المنضدة الاخضر. ثم وضعت السلة فوق ارضية الغرفة، وشرعت تنسزع اغلفة مشترياتها.

بـــدأت اولا بابريق الشاي المصنوع في ستافوردشاير ويحمل رسما مطبوعا جميلا يمثل بيتا قرب حدول ماء وعاشقين (امعنت في النظر الى العاشقين) وقدح تسوبي<sup>69</sup> لا يشبه الصناعات الفكتورية البشعة ذات الالوان المبهرجة، بل عبارة عن مسادة صعيرة رقيقة بلون بنفسجي فاتح واصفر، وقد ظهرت فيه ملامح الرجل الطروب يتخللها على نحو جميل بريق ازرق ناعم (ربما يتمكن خبراء الخزف من تمييز صورة رالف وود). وقد كلف سارة هذا تسعة بنسات في احد متاجر الخزف القديمة. لقد تصدع القدح، وتصدع ثانية على مرّ الزمن. وفي وسعي ان اؤكد هذا لانسي اشتريته بنفسي قبل سنة او سنتين بمبلغ يزيد كثيرا عن البنسات الثلاثة التي انفقتها عليه سارة. الا انني بخلافها، احببت صورة رالف وود. اما هي فقد احبت الابتسامة.

كانست سارة تتمتع بحس جمالي على الرغم من اننا لم نشاهدها وهي تظهر ذلك الحسس حقا. ربما هو احساس عاطفي - رد فعل مضاد للجو الفظيع الذي وجدت نفسها فيه. لم تكن لديها اي فكرة عن عمر قدحها الصغير. الا الها كانت لملك شعورا خافيا بانه استخدم استخداما كثيرا وتناقلته الكثير من الايادي... واصبح الان في حوزتما - فوضعته فوق رف الموقد وحدقت اليه، وهي لا تزال مرتدية معطفها، بوله طفولي كأنها لا تريد ان تضيع ذرة واحدة من طعم التملك الاول.

تقطعت احسلام يقظتها لدى سماعها صوت وقع خطوات في الممر خارج الغرفة. القت نظرة قصيرة غير الها حادة الى الباب. مرت الخطوات. وهنا نسزعت سارة معطفها، وحرّكت جمرات النار، ووضعت ابريقا مسودا فوق الحامل المحاور للمسوقد. عادت ثانية الى مشترياتها: كيس يحتوي على الشاي، واخر يحتوي على السكر، وعلبة معدنية صغيرة تحتوي على الحليب وضعتها قرب ابريق الشاي. ثم حملت الرزم المغلفة الثلاث الباقية من المشتريات واتجهت صوب حجرة النوم: سرير ومغسلة من المرمر ومرآة صغيرة وسحادة داكنة، وهذا كل شيء.

الا ان النظــر كان يستهويها الى رزمها الثلاث. وكانت الرزمة الاولى تحتوي علــى قميص نوم. و لم تحاول ان تجرب وضعه على حسدها من الخارج، بل وضعه فــوق السرير، ثم فتحت الرزمة التالية وكانت تحتوي على لفاع اخضر داكن ذي

<sup>(99)</sup> قــدح توبــــي: قدح صغير بهيئة رجل بدين يرتدي قبعة ذات ثلاث زوايا. وتوبي هي كنية توبياس. (المترجم)

نسيج صوفي ناعم وحاشية من حرير اخضر بلون الزمرد. حملت اللفاع بوله غريب - بسبب ارتفاع ثمنه، اذ انه كلفها مبلغا يزيد على مبلغ كل مشترياتها الاخرى. واخيرا رفعته وهي مستغرقة في التفكير ولمست به وجنتها، ملقية نظرة ملية الى قميص النوم. وفي اول تلميح انثوي صادق اسمح لها به، دفعت خصلة من شيعرها الكستنائي الى امام لتستلقي فوق القماش الاخضر، وبعد لحظة واحدة نفضت اللفاع فبدا واسعا، يزيد طوله عن الياردة (90 سم) وضغطته فوق كتفيها، وحسدقت اكثر الى المرآة هذه المرة، ثم عادت الى السرير، ورتبت اللفاع من حول كتفي قميص النوم المفروش فوقه.

فــتحت الــرزمة الثالثة وهي اصغر الرزم، وكانت عبارة عن لفافة اسطوانية الشكل، شرعت بحملها مرة ثانية الى الغرفة الاحرى، بعد ان تفرست لحظة قصيرة في الشكل الابيض والاخضر فوق السرير، ووضعتها في درج الصوان الخشبــي في نفس الوقت الذي بدا فيه غطاء الابريق يقرقع.

كانت محفظة تــشارلز تحتوي على عشرة جنيهات انكليزية من الذهب، وكانت هذه الجنيهات وحدها – بغض النظر عن المحتويات الاحرى – تكفي لأن تحــول ســارة الى العالم الخارجي. ومنذ الليلة الاولى التي عدّت فيها هذه النقود الذهبية، كانت تواصل عدّها في كل ليلة. ولم يكن ذلك ليشبه ما يفعله البحيل، بل يشبه ما يفعله المرء من مشاهدة احد الافلام مرات ومرات، بسبب المتعة التي لا تقاوم في الموضوع، وفي صور محددة...

منذ ان وصلت اكستر لم تصرف من النقود الا النزر اليسير من مدخراتها الخاصة لتسد بها رمقها. الا الها كانت تحملق في المتاجر: في الثياب، في الكراسي، المناضد، البقالين، المشروب المفضل، في مئات الاشياء التي بدت معادية لها، معبّرة وساحرة من الكثير من سكان بلدة لايم المنافقين، الذين تجنبوا النظر الى عينيها في اثناء مرورها امامهم وكشروا عن اسناهم بعد ان تجاوزهم. وهذا هو السبب الذي حدا بها الى شراء ابريق شاي بعد وقت طويل جدا. ففي وسعك ان تكتفي بابريق المساء. وقد عودها فقرها على احتمال صعوبة عدم امتلاكه، وابعدت عن نفسها شهوة شرائه تماما كألها بحار اعتاد ان يقضي اسابيع طويلة على نصف قطعة من البسكويت يوميا، اذ لم يكن في وسعها ان تأكل الطعام الذي تملكه الان. وهذا لا

يعني الها كانت غير سعيدة. بل ابعد من ذلك. كانت تستمتع باول عطلة في حياتها كامرأة بالغة.

اعددًت السشاي، وتسوهجت شعلة ذهبية صغيرة وانعكست فوق الابريق. وظهرت وهمي تنتظر في الضوء الخافت، الظلال التي كانت تلقي بها النار. ربما ستظن الها لا بد ان تكون، بعد ان تغيرت على هذا النحو، قد رضيت بقدرها والها سمعت اخبارا من تشارلز او عنه. لكن هذا غير صحيح. لا ابغي من الان اكتشاف ما يدور في ذهنها وهي تحملق في النار اكثر مما حاولت ان افعله في تلك المناسبة الاخرى عندما اغرورقت عيناها بالدموع في تلك الليلة الصامتة في منزل مارلبورو. وبعد برهة وجيزة لهضت من مكالها، وتناولت من الدرج الاعلى ملعقة شاي وفنجانا بلا صحن. وبعد ان صبت لنفسها الشاي قرب المنضدة، فتحت اخر رزمها. كانت عبارة عن فطيرة محشوة باللحم. ثم بدأت تأكلها دون رقة تماما.

تجبر السبورجوازية الامسم كلها، مهددة اياها بالفناء، على تبني نمط الانتاج البورجوازي، وتجبرها على تقديم ما تسميه المدنية في وسطها. اي ان تسصبح بورجوازية هي الاخرى. باختصار، انها تنتج عالما على صورتها هي.

ماركس: البيان الشيوعي 1848

كان لقاء تشارلز الرسمي الثاني بوالد ايرنستينا اقل بهجة من اللقاء الاول بكثير على السرغم من ان الخطأ ليس خطأ السيد فريمان. فقد كان السيد فريمان رجلا متعاليا وبخاصة في مظاهر حياته الخارجية على الرغم من مشاعره الدفينة عن الطبقة الارستقراطية بانها تبعث على الملل. وكان شغله الشاغل يتمثل في ان يبدو انسانا مهدنبا نبيلا وهو ما اهتم به مثل اهتمامه بأعماله الاخرى. لقد كان يؤمن ليمانا واعسيا بانه انسان نبيل كل النبل. ولعلنا لا نستطيع تلمس اي شك باطني كان يساوره الا من خلال عزمه الراسخ على ان يبدو كذلك.

كسان اولئك المجندون الجدد في الطبقة الوسطى العليا في مكانة قلقة. فلو شعروا بأنفسهم مجندين احتماعيا، لادركوا ادراكا تاما الهم سادة اقوياء في عالم التحارة الحساص بهسم. فاختار البعض الاخر صورة اخرى من الالوان المبهمة. واهتم اهتماما كسيرا مشل السيد جوروكس بالهوايات واخلاق وصفات سادة الريف الحقيقيين. وحاول اخرون – مثل السيد فريمان اعادة تحديد المصطلح. كان السيد فريمان يملك بيتا حديث البنسيان في غابسة الصنوبر بمقاطعة سَرْي (Surrey)، وكانت زوجته وابنته تقسضيان هسناك وقستا اكثر مما يقضيه هو نفسه. وفي اسلوب حياته كان يمثل طليعة الاشرياء المعاصرين الذين يسافرون يوميا الى مقار اعمالهم، فما خلا انه كان لا يمضي الاعطسلات نهايسة الاسبوع هناك وفي فصل الصيف لا اكثر. وفي حين يهتم انداده المعاصرون بلعبة الغولف او الورود او البغاء فإن السيد فريمان كان يهتم بالامور الجادة.

في الحقيقة، كيان الربح والجد وفق ذلك النظام، هما شعاره. اذ ازدهرت حياته في ظلل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي حدثت بين عامي

وانسسجمت المسوحة الاولى العظيمة من موجات الاستهلاك اللافت للنظر وحساباته وانسسجمت المسوحة الاولى العظيمة من موجات الاستهلاك اللافت للنظر وحساباته انسسجاما لطيفا تماما. وعلى نحو تعويضي - وفي محاولة تقليد جيل اسبق من التجار الاستغلاليين الذين فضلوا مطاردة الخطيئة على مطاردة الثعالب - فقد اصبح في منتهى الجسد والورع في حياته الخاصة. ومثلما يهتم بعض كبار الاثرياء اليوم بجمع اللوحات الفنسية، ضامنين بذلك استثمارا ماليا ممتازا مع بريق الاحسان الجميل، فقد اسهم السيد فسريمان اسسهاما كبيرا في جمعية نشر الفكر المسيحي وغيرها من المؤسسات المتطرفة المماثلة. وفي ظل معاييرنا، فإن تلاميذه وصناعه وغيرهم كانوا مُستَغَلين، يعيشون عيشة فظسيعة. غير انه في ظل معايير عام 1867 فإن مؤسسة فريمان كانت متقدمة على نحو الستثنائي، وكانست نموذجا فريدا من نوعها. واذا ما صعدت روحه الى السماء، فانه سيحد من ورائه قوة عاملة سعيدة وسيكون لورثته الربح الوفير من هناك.

كان رجالا وقورا يشبه مديري المدارس، له عينان رماديتان حادتان يميل دهاؤهما الى جعل كل من يقع تحت نظرهما كأنه سلعة بائسة من سلع مانشستر. وعلى اي حال، فقد اصغى لاخبار تشارلز دون ان يبدو عليه اي انفعال على الرغم من انه اوما ايماءة تنم عن الجد عندما اختتم تشارلز شرحه. ران الصمت بعد ذلك. لقد حرى اللقاء في مكتب السيد فريمان ببيته في منطقة هايد بارك. لم يكن ذلك المكتب ليوحي البتة بما يشير الى مهنته، اذ كانت الجدران مرصوفة بكتب رصينة المظهر، تمثال نصفي يمثل ماركوس اوريليوس (101) - او ربما هو اللورد بالمرستون (102) في حمامه - صورة او صورتان كبيرتان غير واضحي المعالم من بالمرستون (102)

<sup>(101)</sup> ماركوس اوريليوس (121 - 180 م): امبراطور روماني مشهور بكتابه (التأملات) الذي يسبحث في الفلسفة الرواقية. افلح في رد غزو الالمان شمالي ايطاليا واعاد الهدوء الى الاقاليم الشرقية. (المترجم)

<sup>(102)</sup> اللـورد بالمرسـتون (1784 - 1865): سياسـي ورجل دولة بريطاني استعماري. تقلد المناصب الحكومية مدة نصف قرن تقريبا وعمل على اقامة كيانات دولية تخدم المصالح البـريطانية. اشـرف على سياسة بريطانيا المعادية لدولة محمد علي الكبير وابنه ابراهيم باشـا اذ رأى في قيام دولة عصرية موحدة تضم وادي النيل والجزيرة العربية والمشرق العربـي ما يهدد مستقبل المصالح البريطانية. شغل منصب رئيس الوزراء (1855 -1858) و (1859 - 1865). (المترجم)

الحفر المنقوش يصعب التكهن بما اذا كانتا تمثلان احتفالات او معارك على الرغم من الهما افلحتا في اعطاء الانطباع عن انسانية مبتسرة بعيدة كل البعد عن الاجواء الراهنة.

تنحــنح السيد فريمان وحملق في الجلد الاحمر البرّاق الذي يغلف مكتبه. ظهر وهو يوشك على الكلام، الا انه غيّر من رأيه.

- امر مدهش تماما. مدهش تماما.

حيَّم صمت اطول شعر في اثنائه تشارلز انه نصف منــزعج ونصف مرتاح. ورأى انــه في سبيله الى اخذ جرعة من الأب الوقور. لكن طالما انه دُعي الى ذلك، فــلا يستطيع الا المعاناة في الصمت الذي تلا ذلك وابتلع رد الفعل غير المريح. في الحقــيقة، ان رد فعل السيد فريمان الشخصي كان رد فعل تاجر اكثر منه رد فعل سيد مهذب، لأن الفكرة التي التمعت في ذهنه على الفور تمثلت في ان تشارلز جاء يطلب زيادة في مهر الزواج، وهذا امر يسهل عليه تنفيذه، غير ان احتمالا رهيبا مرّ في خاطــره في نفــس الــوقت - هو ان تشارلز كان يعلم كل العلم زواج عمه المحــتمل. والشيء الوحيد الذي اثار اشمئزازه هو ان يُقهر في صفقة تجارية مهمة - وكانت هذه الصفقة تخص قبل كل شيء الشخص الذي يرعاه بكل حنان.

اخيرا قطع تشارلز الصمت.

- لست محتاجا لأن اضيف ان قرار عمى هذا قد اثار دهشتي الشديدة ايضا.
  - مؤكدا، مؤكدا.
- الا انسني شعرت ان واحبسي يدفعني الى احاطتك به علما على الفور وشخصيا.
  - انت محق في هذا كل الحق. اتعرف ايرنستينا؟
- كانست اول انسان اخبره بالامر. وهي متأثرة تأثرا طبيعيا بالعواطف التي اغدقتها عليّ.

تردد تشارلز ثم تحسس جيبه.

- لدي رسالة اليك منها.

وقف ووضعها فوق المكتب فحملق فيها السيد فريمان بعينيه الرماديتين الماكرتين وبدا مشغولا بافكار احرى.

- لا يزال لديك دخل خاص معقول. اليس كذلك؟
  - لا استطيع التظاهر بأنني اصبحت فقيرا.
- والى هذا يجب ان نضيف احتمال ان عمك ليس بالثراء الذي يمكنّه من ان يجعل له وريثا في النهاية.
  - صحيح.
  - وكذلك اليقين بأن ايرنستينا لن تأتي اليك دون مورد مالي مناسب؟
    - انت في غاية الكرم.
    - واننى في يوم ما سأخلد الى الراحة الابدية.
      - يا سيدي العزيز، انني...

انتصر السيد المهذب. نهض السيد فريمان واقفا.

- يجب ان نقول هذه الاشياء فيما بيننا. سأكون في منتهى الصراحة معك يا عزيزي تشارلز. ان الاعتبار الاساسي لدي هو سعادة ابنتي. الا انني لست مضطرا الى ان اخسبرك عن الجائزة التي تمثلها بالمصطلحات المالية. عندما تقدمت لخطبتها مني، لم تكن ادنى تزكية عنك في نظري هي ثقتي بأن الارتباط سيكون قائما على الاحتسرام المتبادل والكفاءة المتبادلة. فقد اكدّت لي ان ظروفك المتبدلة قد حدثت على غو مفاجئ تماما. ولا يمكن لاي غريب عن استقامة اخلاقك ان يعزو اليك اي دافع غير نبيل. هذا هو هاجسي الوحيد.

وهو هاجسی ایضا یا سیدي.

خيم الصمت من حديد، لقد ادرك الاثنان كل الاشياء التي قيلت حقا: لا بد ان الاقاويل الخبيثة ستحيط بالزواج الان. ولسوف يتم الاعلان عن ان تشارلز فقد اعتباره قبل خطوبته، وان ايرنستينا ستكون موضع سخرية لأنها خسرت اللقب الذي كانت تستطيع شراؤه في اي مكان اخر.

- الافضل ان اقرأ الرسالة. ارجو ان تسمح لي بذلك.

رفع سكّينه الذهبية القوية التي يستخدمها في فتح الرسائل، وشقَّ بما المغلف. تسوجه تشارلز صوب النافذة وحملق في اشجار هايد بارك. وشاهد وراء مجموعة العسربات السواقفة في طسريق بايزووتر فتاة – فتاة متحر او حادمة كما يبدو من مظهرها – تنتظر فوق مصطبة امام السياج. وفي حين كان يراقبها، وصل جندي

يرتدي سترة حمراء، وحيّاها، فالتفتت نحوه. كانت الفتاة بعيدة تصعب رؤية وجهها، غير ان لهفة التفاقا اوضحت بالهما عاشقان. رفع الجندي يد الفتاة وضعطها على الفور فوق قلبه. شيء ما قيل. ثم وضعت يدها تحت ذراعه وشرعا يسسيران بسبطء صوب شارع اوكسفورد. تاه تشارلز في خضم مشهده الصغير. وذعر عندما تقدم منه السيد فريمان حاملا الرسالة وهو يبتسم.

- ربما يتعين على ان اقرأ ما تقوله في ملاحظة حتامية.
  - عدّل من وضع نظارته ذات الاطار الفضى.
- لــو اصغيت الى كلام تشارلز الفارغ لحظة واحدة فانني سأجعله يتزوجني ونهرب معا الى باريس.

رفع بصره ونظر الى تشارلز نظرة جافة.

- يبدو اننا لا نملك اي خيار.

ابتسم تشارلز ابتسامة واهنة.

- لكن اذا شئت وقتا اضافيا تفكر فيه...

وضع السيد فريمان يده فوق كتف الانسان الكثير الوساوس.

- سأخبرها انني رأيتها شديدة العزم، بل اكثر مثارا للاعجاب في اوقات السشدة عنها في اوقات اليسر. واظن ان الافضل ان تسرع في العودة الى بلدة لايم.
  - هذا لطف عظيم منك.
- بل هو لطف اعظم منك اذْ تجعل ابنتي في منتهى السعادة. ورسالتها ليست مكتوبة بلهجة متقلّبة.

امسك بذراع تشارلز، وقاده ثانية الى الحجرة.

- والان يا عزيزي تشارلز.

كانت هذه العبارة تمنح السيد فريمان متعة معنية.

- لا اعتقد بضرورة تنظيم نفقات المرء البتة عندما يكون الزواج شيئا رديئا.
   لكن لو ان الظروف... انت تفهم ما اقصد.
  - بكل تأكيد..
  - لنتوقف عن الكلام اذا.

اخرج السيد فريمان سلسلة مفاتيحه، وفتح دُرْجا في مكتبه، ووضع فيه رسالة ابنيته كأنها وثيقة نفيسة من وثائق الدولة، او ربما يعرف عن الخدم اكثر مما يعرفه جمسيع اصحاب الاعمال الفكتوريين. بعد ان اعاد اقفال المكتب رفع بصره الى تشارلز الذي تولّد لديه الانطباع غير المريح الان انه قد اصبح احد المستخدمين احد المستخدمين المفضلين مؤكدا، ولكن في هذا التنظيم التجاري العملاق. وسيأتي ما هو اسوأ من ذلك. فربما لم يكن السيد المهذب قبل كل شيء هو الوحيد الذي قرر لطف السيد فريمان وعطفه.

- طالما ان اللحظة مؤاتية الان، افي وسعي ان افتح لك فؤادي فيما يخص مسألة اخرى ذات صلة بك انت واير نستينا؟

انحنى تشارلز انحناءة مؤدبة تنم عن القبول، غير ان السيد فريمان بدا لحظة وهو لا يجـد الكلمات المناسبة. وبدلا من ذلك، وضع سكين الرسائل في مكانها المحدد واتجه صوب النافذة التي تركاها قبل قليل، ثم التفت.

- انني اعد نفسي يا عزيزي تشارلز رجلا محظوظا من كل النواحي، باستثناء ناحية واحدة.

ثم اضاف كأنه يوجه كلامه الى السجادة.

- ليس لدى ولد.

توقف ثانية، ثم نظر نظرة ملَّية الى صهره.

- ادركُ ان التجارة قد تبدو لك شيئا مُنفرا، فهي ليست مهنة الرجل النبيل.
  - هذا كلام فارغ يا سيدي. وانت نفسك مثال حي على الها كذلك.
    - اتقصد ذلك حقا؟ ام تراك توجه إليّ نوعا من المداهنة؟
    - فجأة باتت العينان الرماديتان بلون الحديد مصوبتين نحوه.
    - فذهل تشارلز برهة وجيزة لا يدري ما يفعل، ثم فتح كلتا يديه.
- انني ارى كل ما يراه اي رجل ذكي الفائدة العظمى من وراء التجارة، مكانتها الجوهرية في...
- آه، نعـــم. هذا ما يقوله كل سياسي. وهم مضطرون الى ذلك لأن رفاهية بلدنا تعتمد عليها. لكن اترغب في ان يُقال عنك انك... في التجارة؟
  - لم يرد هذا الاحتمال مطلقا.

- لكن قل ان هذا الاحتمال سيرد؟
  - اتقصد... انني.

اخـــيرا ادرك مـــا كان يرمي اليه عمه (الحمو). ولما رأى العم صدمته اسرع بالتوجه صوب السيد النبيل.

- اني لا اقصد بكل تأكيد انه ينبغي لك ان تزعج نفسك بالشؤون اليومية لمسشروعي. فتلك هي مهمة المشرفين، الكتاب وما الى ذلك. الا ان تجارتي مزدهرة يا تشارلز. وفي العام المقبل سنعمل على فتح متحر كبير في كل من بريستول وبرمنغهام. وهما ليسا سوى البداية. انني لا استطيع ان اعطيك امبراطورية سياسية او جغرافية، الا انني مقتنع ان امبراطورية من شتى الاشياء ستحصل عليها ذات يوم انت وايرنستينا.

بدا السيد فريمان يذرع الحجرة ذهابا وجيئة.

- عـندما اتَّضح ان مهامك المستقبلية تكمن في ادارة املاك عمك، فانني لم اقل شيئا. لكن لديك الطاقة والثقافة والقدرة الفائقة...
  - غير ان جهلي في الامور التي تقترحها هو... حسنا، جهل مطبق تقريبا. اهمل السيد فريمان اعتراضه.
- ان امــورا مــن مــثل النــزاهة والاستقامة والقدرة على فرض الاحترام والحكم على الرجال حكما واضحا انما هي ذات اهمية قصوى ولا اظنك تفتقر الى مثل هذه الخصال.
  - لست واثقا بانني اعرف تماما ما توحي به.
- لا اوحي بشيء. انني على اي حال، في السنة او السنتين القادمتين عليك ان تفكر في امرور زواجك. ولن ترغب في هموم ومشاغل خارجية في مثل ذلك السوقت. لكن اذا ما حلَّ اليوم الذي من شأنه ان تتسلى في معرفة ما هو اكثر عن الستحارة الستي سروف ترثها عن طريق ايرنستينا، فإن لا شيء سيحقق لي او لزوجتي... اذا جاز التعبير... متعة اعظم من تعزيز ذلك الاهتمام.
- ان الــشيء الاخــير الذي اتمناه هو الظهور بمظهر ناكر الجميل، لكن... اي... ذلك يبدو غير منطبق على ميولي الطبيعية، لأن المواهب القليلة التي املكها...
- انسيني لا اقتسرح اكثر من مشاركة. من الناحية الواقعية، لا شيء اكثر في السبداية من مسؤولية زيارة مكتب الادارة بين وقت واخر، واشراف عام على ما

- اذكر لك ان ترددي لا يتأتى بأي حال من الاحوال من اعتبارات اجتماعية.
- عـندئذ لا يمكن ان يكون الدافع سوى تواضعك. وفي هذا الصدد، فانك تسيئ الحكم على نفسك ايها الشاب العزيز. لا بد ان يأتي ذك اليوم الذي اشرت اليه ولن اكون على قيد الحياة انذاك. لا ينكر انك قد تتخلص مما قضيت عمري في بنائه. قد تجد مديرين اكفاء ينوبون عنك في الاهتمام بتصريف الشؤون. الا انني اعرف عمّا اتحدث. ان المشروع الناجح بحاجة الى مالك نشيط مثلما يحتاج الجيش الحسسن الى قائد. ولن يفيد وجود كل الجنود الاشاوس من العالم ما لم يكن هو موجودا لادارة المعركة.

شــعر تشارلز وهو تحت تأثير هذه المقارنة الجذابة انه لا يزال امامه الكثير من الايام التي يقضيها في البراري لجعل الاقتراح مغويا اكثر. غير انه سيد نبيل وليس في وســع السيد النبيل ان يفكر في التجارة. بحث عن وسيلة ليعبر فيها عن مثل هذه الــرأي، غير انه اخفق. ففي مناقشة الامور التجارية، يكون التردد علامة الضعف. وهنا استغل السيد فريمان فرصته.

- انــك لا تــستطيع ان تجعليني اوافق على اننا انحدرنا جميعا من القرود. انني احد هذه الفكرة الحادية. غير انني فكَّرت اكثر في بعض المسائل التي ذكرتما في اثناء الحتلافنا الصغير.
- لكي يبقى الانسان على قيد الحياة، لا بد ان يكيِّف نفسه وفق التغيرات في محيطه.
- تماما. الان استطيع ان افهم ذلك. انني اكبر منك بعشرين سنة. علاوة على ذلك، لقد قضيت حياتي في مكان اذا ما اخفق المرء في تغيير نفسه تغييرا ذكيا ليلبي متطلبات عصره، فانه لن يبقى على قيد الحياة. ان يصاب بالافلاس. الازمنة تتغير، كما تعلم. وهذا عصر كبير من عصور التقدم. والتقدم يشبه جوادا مفعما بالحيوية. حاشا الله ان اوحي ان صفة السيد النبيل هي حرفة غير كافية في الحياة. لا يمكن هذا ابدا. غير ان هذا العصر هو عصر الفعل، الفعل العظيم يا تشارلز. ربما تقول ان هذه الاشياء لا تممك، الها دونك، ولكن اسأل نفسك فيما

اذا كـــان خلــيقا بما ان تممك. هذا كل ما اقترحته عليك، لا بد ان تفكر في هذا الامر. ليست هناك ضرورة لاتخاذ قرار الان. لا ضرورة مطلقا.

توقف هنيهة.

الا انك لن ترفض الفكرة رفضا باتا وقاطعا؟

شعر تــشارلز في هذا الوقت انه اشبه بنموذج غطاء منضدة رُتقَ على نحو رديء، انه بكل الاحوال ضحية التطور. فقد استيقظت ثانية وعلى نحو سهل تماما تلــك الشكوك القديمة التي كانت تراوده بخصوص لا جدوى وجوده. وادرك الان وجهة نظر السيد فريمان الحقيقية فيه: انه كسول. وادرك ما اقترحه عليه: ان يوفر مهــر زوجته. كان يفضل ان يكون هادئا حذرا، الا ان ثمة دفءا في صوت السيد فحريمان مــن وراء الحماسة، افتراض علاقة. وبدا الامر لتشارلز كأنه قضى حياته مسافرا بين المرتفعات البهيجة ووصل الان الى سهل شاسع من الضجر والسأم.

افلح في النظر الى تلك العينين النفاذتين التجاريتين التواقتين.

- اعترف بأن هذه الاشياء عصفت بيى الى حدّ ما.
- لا اطلب منك ما هو اكثر من التفكير في الموضوع مليا.
  - بكل تأكيد. امر طبيعي. سأفكر تفكيرا جادا.
    - تقدم السيد فريمان وفتح الباب. وابتسم.
- احشى ان امامك محنة واحدة اخرى. السيدة فريمان تنتظرنا وهي متأججة بحب الاستطلاع عن اخر ما يدور من احاديث في بلدة لايم.

بعد مرور بضع لحظات كان الرجلان يسيران في ممر عريض يؤدي الى فضاء واسع يطل على قاعة البيت الكبرى. ولم يكن فيها شيء يذكر لا يناسب افضل مظاهر الذوق العصري. ولكن في حين كانا يهبطان السلالم صوب الخادم الواقف في الانتظار، شعر تشارلز ان كرامته امتهنت على نحو غامض، انه اشبه بأسد وضع داخل قفص. واحس بموى جارف غير متوقع يشده الى وينزيات، الى اثاثه ولوحاته القديمة البائسة، الى عصره، امانه، لباقته الاجتماعية. كانت فكرة الارتقاء المحسردة تسثير نسشوته غير ان ممارستها بدت محفوفة بفظاظة ظاهرة مثل الاعمدة الكورنثية المطلية بالذهب حديثا التي تؤطر الباب الذي توقف عند عتبته هنيهة هو ومعذبه قبل ان يدخلا «السيد تشارلز سميشون يا سيدق».

عاجلا أو اجلا، سأخذ أنا أيضا بشكل سلبي طابع العصر الذهبي - ثم لا؟ لا أملك أملا ولا ثقة، واجعل قلبي مثل حجر الرَّحى، ووجهي مثل الصوان، اخدع وأخدع واموت: من يدري؟ نحن رماد وغبار.

تينيسون: مود 1855

لَـا وجد تشارلز نفسه اخيرا فوق السلالم العريضة لبيت السيد فريمان، كان الغـسق قـد ارخى سدوله، واضيئت مصابيح الغاز وبات الجو منعشا. ثمة ضباب خفيف يمتزج بشذى نضارة الربيع من المتنـزه في الجهة الاخرى من الشارع اضافة الى السخام المعهود. تنشق تشارلز الهواء اللندني اللاذع، وقرر ان يتمشى. اما العربة التي استدعيت لاجله فقد مضت في سبيلها.

سار دون ان يكون لديه هدف واضح تماما صوب ناديه في سانت جيمز. في السبداية، سار الى جانب اسوار متنزه هايد بارك، تلك الاسوار الثقيلة التي كان الحسام الدهماء (وتحت انظار محاوره الذي حاوره منذ عهد قريب) بعد ثلاثة السابيع لا اكثر قد عجل من اقرار لائحة الاصلاح العظمى. استدار بعد ذلك صوب بارك لين. الا ان ضغط حركة المرور كان مقيتا. اذ كان تعطل حركة المرور بسبب ازدحام العربات في اواسط العهد الفكتوري سيئا كما هو في العصر الحديث، بل اكثر ضوضاء لأن كل عجلة كانت ذات اطار حديدي يحزُّ بلاط الشارع الحجري. لهذا، السار في طريق متخيلا انه يختصر المسافة، وجد نفسه في قلب حي مايفير. ازداد الضباب كثافة، الا انه لم يحل دون رؤية الطريق امامه، بل اضفى مسحة من الحلم على الاشياء السيء كان يمر بها، كان اشبه بزائر من عالم اخر، اشبه بكانديد (103) الذي لا

<sup>(103)</sup> كانديد (1759): مقطوعة هجائية فلسفية كتبها فولتير في اعقاب مغامرات الشاب الساذج كانديد وحبيبته الاميرة ومعلمه، وهي مغامرات يصادف الثلاثة في اثنائها العديد من الكوارث مثل زلزال لشبونة ومحاكم التفتيش والاغتصاب والحرب. وتسخر المقطوعة من تفاؤل الفلسفة العقلانية المعاصرة بخاصة فلسفة ليبنتز. (المترجم)

يــستطيع ان يفهـــم اي شـــيء سوى الشروح الواضحة، اشبه برجل حُرِمَ فحأة من احساسه بالمفارقة.

ان تجرده من مثل هذا المظهر الجوهري في نفسه يعني ان يكون عاريا تقريبا. لعلى هذا يصف ادق وصف ما شعر به تشارلز. انه لا يدري الان ما الذي دفعه حقا الى والد ايرنستينا. كان يمكن معالجة القضية برمتها بارسال رسالة. لو بدت وساوسه الان غير معقولة، فالامر ينطبق ايضا على كل هذا الحديث عن الفقر، عن ضرورة تنظيم المرء مورده المالي. في تلك الايام، وبخاصة في الامسيات التي يهددها السضباب، كان الاثرياء يتنقلون بالعربات، ولا بد للمشاة ان يكونوا فقراء. لهذا، فيان معظم الذين صادفهم تشارلز في طريقه كانوا من الطبقات الفقيرة. خدم في البيوت الضخمة في حي مايفير، كتّاب، متبضعون، شحاذون، كناسون (وهي مهنة شاعت كشيرا عسندما ساد الجواد كل شيء)، باعة متحولون، اولاد الشوارع، مومس او مومستان. كان يعلم ان مائة جنيه إنكليزي في السنة من شألها ان تكون شروة لكل هؤلاء. وقد لقي المواساة الوجدانية توا لأنه لا يملك الا ان يسد رمقه بمبلغ يزيد عن هذا بخمسة وعشرين ضعفا.

لم يكن تــشارلز واحــدا من طلائع الاشتراكيين. وهو لم يشعر بالفظاعة الاخلاقــية لمكانته الاقتصادية المتميزة، لاحساسه انه بعيد كل البعد عن اصحاب الامتــيازات بطرق اخرى. والدليل يحيط به من كل جانب. فعلى وجه العموم، لم يكن يبدو على المارين به الهم غير سعداء بمصيرهم، سوى الشحاذين الذين كانون مــضطرين الى الظهــور بمظهر بائس كي ينجحوا. الا أنه كان غير سعيد، غريبا، حزينا. وشعر ان المنــزلة الضخمة التي تتطلب من السيد النبيل ان يقيمها من حوله تــشبه الــدرع الــضخم الذي كان يمثل الاذن بالموت للعديد من رتبة العظائيات القديمــة. تــباطأت خطواته لصورة الوحش المنقرض هذه. في الحقيقة، انه توقف، متحجــرة حيَّة مسكينة، في حين تدافعت امامه اشكال الحياة الاقوى والاشد، مثل أميبا البرك من تحت المجهر، توقف امام صف صغير من محلات صادفها في طريقه.

تــنافس عازفـــا ارغـــن، وتــنافس واياهما عازف آلة البانجو. بائعو البطاطا المهروســـة، بائعــو الكــوارع (الكارع ببنس واحد، ولن تجد اشد سخونة منه)، الكــستناء الحــارة. امــرأة عجــوز تبيع علب ثقاب، واخرى بمعيتها سلة ورد،

مراكبيون، عمال انابيب المياه، كناسون بقبعاقم المطوية من الخلف، مصلحو مكان بقبعاقم المربعة، مجموعة من الصعاليك الصغار يجلسون فوق عتبات ابواب البيوت، على حافات الارصفة، يتكنون على اعمدة العربات مثل نسور صغيرة. قاطع احد هؤلاء الصبيان سيره – وكان هذا حافي القدمين شأنه في ذلك شأن بقية الاولاد – واطلق صفيرا محذرا صوب صبي الصور الذي هرع ملوحا بمجموعة مسن صور ملونة في وجه تشارلز الذي وقف في جناحي هذا المسرح من الرسوم المتحركة.

لمَ لا تأتي الى البيت يا لورد مارماديوك،

لتناول وجبة عشاء ساخنة واياي؟

وبعد ان نفرغ من تناول المشروب المفضل،

فسنشرع في اللعب

سنشرع في اللعب

ذكرت هذه الاغنية تشارلز وهو يبتعد عن الصوت وصيحات الاستهزاء التي رافقته بعنصر احر من عناصر الجو اللندي – وهو ليس عنصرا ماديا، بل عنصرا لا يمكن الارتسياب فيه مثل السخام – الا وهي رائحة الخطيئة. فما يشاهده من عاهرات بائسات هنا وهناك، ونساء يراقبنه دون استدراجه لارتكاب الفحشاء (اذ كانست تبدو عليه مسحة النبلاء المهذبين في حين كن يبحثن عن طريدة اقل شانا) يقل كيثرا عن رؤيته ضياع هوية المدينة الكبيرة، الاحساس بأن كل شيء يمكن الحفاؤه هنا، كل شيء يمضي دون ملاحظة.

كانت لايم بلدة ذات عينين حادتين. اما هذه المدينة فهي مدينة العميان. لم يلتفت احد ما وينظر اليه. كان انسانا لا مرئيا، غير موجود، مما منحه الاحساس بالحرية، غير انه احساس فظيع، لأنه في الواقع فقده - انه باحتصار اشبه بوينزيات. كل شيء في حياته ضاع، وكل شيء يذكره بذلك الضياع.

تحدث رجل وامرأة اسرعا بالسير من امامه باللغة الفرنسية؛ كانا فرنسيين. وهنا تمين تسشارلز لو انه في باريس - ومن هناك... سيأخذ طريقه للسفر الى

الخارج. ثانية! لو كان في وسعي الهرب. لو كان في وسعي الهرب... غمغم بهذه الكلمات عسشرات المرات، ونفض عن نفسه نفضا مجازيا حقيقة انه يفتقر الى الواقعية، انه موغل في الرومانسية، وانه بلا واجبات.

مر بمجموعة اصطبلات في زقاق خلفي، ولم تكن بهيئة صف من شقق انيقة، بل تمثل وظيفتها الاصلية: حياد يُمشط شعرها وتنظف، عدتها تسحب من اماكنها، الحوافر تقرقع وهي توضع بين عريش العربة، حوذي يصفر صفيرا مزعجا وهو يغسل حروانب عربته استعدادا للشغل في المساء. خطرت ببال تشارلز نظرية مدهشة: الطبقات الدنيا في المجتمع اسعد سرا من الطبقات العليا. وهي ليست، كما يريد المتطرفون من الاخرين ان يصدقوا، الطبقة التحتية المعذبة الرازحة تحت حماقات الاثرياء الكثيرة، بل هي اشبه بطفيليات سعيدة. وتذكر انه صادف قبل بضعة اشهر قنفذا في حدائق وينسزيات وضربه بعصاه وجعله ينقلب. وشاهد بين اشسواكه المنتصبة سربا من القمل المضطرب. لقد كان هو عالم الاحياء الذي يندهش اكثر مما ينفر من هذه العلاقة الداخلية في العوالم، وقد اصبح الان مكتئبا بما فيه الكفاية كي يرى من هو القنفذ: حيوان وسائل دفاعه الوحيدة هي ان يستلقي كالميت، وينصب اشواكه، عواطفه الارستقراطية.

بعد وقت قصير وصل الى محل بائع الادوات المعدنية المنزلية، ووقف في الخسارج، وهو يتفرس من خلال الواجهة في النضد، في بائع الادوات، وقد ارتدى صدريته القطنية واعتمر قبعته، والهمك في عد الشموع لطفلة في العاشرة من عمرها، رفعت بصرها محملقة فيه واصابعها الحمر ترفع عاليا البنس الذي سيتقاضاه البائع.

تجارة. اتجار، وانتشى وهو يتذكر العرض الذي قُدِّم اليه. ادرك الان ان العسرض ليس سوى اهانة، احتقار لطبقته، وهو الذي عجَّل بالمقترح. يجب ان يعرف فريمان انه لا يستطيع ان يهتم بالتجارة، او ان يلعب دور صاحب المتجر. كان ينبغي له ان يرفض العرض رفضا باتا حالما اتى على ذكره. لكن كيف في وسعه ذلك في حين ان كل ثروته ستأتي من ذلك المصدر؟ وهنا نصل الى الجذر الاساس لنقمة تشارلز: الاحساس انه الان الزوج الذي سيتم شراؤه. لا تنس ان مثل هذه الزيجات امر مألوف بين افراد طبقته، وقد نشأ هذا العرف عن عصر كان في الزواج الراقي وثيقة عمل مقبولة علنا لم يكن يتوقع فيها من الزوج او الزوجة

الوفاء بما هو اكثر من البنود الواردة فيها: المال من اجل المكانة. غير ان الزواج الان رباط مقدس، طاهر، لا مصلحة خالصة. وحتى لو كان يملك من الاستخفاف ما يمكّنه من محاولة تجريبه، فانه كان يعلم ان ايرنستينا ما من شألها ان تسمح لمثل هذا الحسب ان يسصبح مبدأ ثانويا في زواجهما. وسيكون اختبارها الدائم هو حبه لها وحسدها. مسن هنا تأتي ضرورات اخرى: عرفانه بمالها، الذي يبتز ابتزازا اخلاقيا ليتحول الى مشاركة...

وصل الى ناحية بما يشبه السحر القدري. كانت ثمة واجهة مبنى مضيئة شاهقة تملأ نهاية احد الشوارع الجانبية المظلمة. فكّر انه الان لا بد ان يكون قريبا من ساحة البيكاديلي. غير ان هذا القصر الذهبي عند نهاية هاوية بنية اللون كان يقع الى شماليه، وادرك انه فقد احساسه بمعرفة اتجاه الطريق، ووصل الى شارع اوكسفورد... نعم، مصادفة قدرية، وصل إلى ذلك الجزء الممتد من شارع اوكسفورد الذي يحتله متجر السيد فريمان الضخم. وسار منحذبا في احد الشوارع الجانبية المؤدية اليه، ووصل شارع اوكسفورد بحيث يستطيع رؤية امتداد العملاق الكامل بطبقت السمفراء (اذ استبدلت واجهته مؤخرا بزجاج جديد)، صفوفه المسزد حمة من القطنيات، اشرطة الزينة، الفساتين النسائية، لفات الاقمشة. وبدت بعض الاشكال الاسطوانية والملتفة من الاصباغ الكيميائية الجديدة توشك ان تلوث الجسو من حولها، اذ كانت حادة، تنم عن الثراء الحديث. وفوق كل مادة ثبتت بطاقة بيضاء كتب عليها السعر. كان المتجر لا يزال مفتوحا، والناس تمر من بين البوابه. حاول تشارلز ان يتصور نفسه وهو يمر ايضا من خلالها الا انه اخفق اخفاقا ابوابه. حاول تشارلز ان يتصور نفسه وهو يمر ايضا من خلالها الا انه اخفق اخفاقا تاما. وفضل ان يكون الشحاذ الجالس القرفصاء عند الباب قربه.

من المؤكد ان هناك شيئا زائفا في رفضه - الترفع المحض، السماح لنفسه ان يحكم عليه جمهور من الاسلاف ويتجاذبه. ثمة شيء كسول فيه. الخوف من العمل، من الرتابة، من التركيز في التفاصيل. ثمة شيء يوحي بالجبن فيه ايضا - لأن تمسارلز، كما سبق ان لاحظت على الارجح، كان يخاف غيره من البشر لا سيما اولئك السذين هم دون طبقته. كان يشعر بالغثيان عندما يفكر في الصلات بكل تلك الطللال الواهية التي شاهدها تندفع من امام الواجهة وتدخل من الابواب القائمة في الجهة الاخرى من الشارع وتخرج منها. كان شيئا مستحيلا.

غيير ان رفضه كان ينطوي على عنصر نبيل: الاحساس ان السعي وراء المال انما هو هدف غير كاف في الحياة. وما من شأنه ان يصبح مثل ديكنز او فنانا عظيما او عالما، بل في اسروا الاحوال، شخصا ذا اهتمامات سطحية، طفيليّا، إنسانا يترك الاحرين يستغلون ولا يفعل هو شيئا. بيد انه اكتسب نوعا غريبا من احترام الذات المؤقت في عدميته، الاحساس ان اختيار الا يكون اي شيء - الا يكون لديه اي شيء سوى الاشروك - انما هو النعمة الاخيرة الباقية للسيد النبيل؛ ربما حريته الاخيرة. اتضحت لديه الفكرة تماما: لو انني وضعت قدميّ في ذلك المكان لانتهيت.

ربما تبدو لك هذه المعضلة موغلة في القدم، ولا اؤيد شخصيا هذا السيد النبيل بخاصة. ففي العام 1969 هناك انواع تنقرض اكثر مما توقعته مخيلة تشارلز المتسائمة في ذلك المساء من شهر نيسان/أبريل البعيد. الموت ليس في طبيعة الاشياء، الا ان الذي يموت هو الشكل. اما المادة فخالدة. الاشياء، بل هو طبيعة الاشياء، الا ان الذي يموت هو الشكل. اما المادة فخالدة. وفي هنذا التعاقب من الاشكال المنحلة التي نطلق عليها اسم الوجود ثمة شيء فيه يشبه الحياة الاخرة. فنحن نستطيع ان نقتفي افضل سجايا السيد الفكتوري النبيل حتى نصل الى فرسان العصور الوسطى، ونقتفي اثرها عائدين حتى نصل إلى السيد النبيل الحديث، تلك السلالة التي نسميها العلماء، طالما ان ذلك هو المكان الذي سيار فيه بلا ريب النهر. واذا توخينا الدقة، فإن كل ثقافة، وبغض النظر عن لا ديمقراطيتها، او بغض النظر عن مدى ايمالها بالمساواة بين بني البشر، تحتاج الى نمط من ان الماط الشك الذاتي، النحبة الاخلاق، محددة بقواعد سلوكية معينة، الجائز ان محن الما الخفي هو الخير: ان تعمل مثل بناء من احل افضل تأثير لوظيفتها في التاريخ.

لعلك ترى صلة واهية حدا بين تشارلز عام 1267 بكل ما يحمله من افكار فرنسية عصرية عن العفة والسعي وراء الكأس المقدسة وتشارلز عام 1867 بما يملكه من نفور من التجارة وتشارلز المعاصر ليومنا هذا، عالم الحاسوب الذي يصم اذانه دون صسرخات الانسسانيين الاكثر رقة منه الذين اخذوا يدركون لا جدوى وجودهم. لكن هناك صلة: لقد رفضوا جميعا او يرفضون فكرة التملك باعتبارها هدف الحياة، سواء كان ذلك يعني امتلاك حسد امرأة او ربح هائل بكل ثمن او حق املاء سرعة التطور. ان العالم ليس سوى شكل اخر، وسيأتي اليوم الذي يحل محله غيره من الاشكال الاخرى.

كل هذا له صلة وثيقة باسطورة العهد الجديد الخاصة بالاغواء في البريّة، وان كل السذين يمتلكون بصيرة وثقافة يمتلكون بالتالي بريّتهم وعند نقطة محددة من حياهم، سيحدون الاغواء. وقد يكون رفضهم طائشا، الا انه ليس الشر بعينه. فقد اهملت توا عرضا مغريا في العلوم التطبيقية التجارية كي تواصل تدريسك الجامعي؟ كما ان معرضك الاخير لم تحظ معروضاته على اقبال واسع في الشراء كالمعرض السسابق، غير انك عازم على الاحتفاظ باسلوبك الجديد؟ لقد اتخذت مؤخرا قرارا ما لا يسمح بالتدخل في فوائدك الشخصية، في فرصتك من اجل التملك؟ اذا لا تصرف النظر عن حالة تشارلز العقلية على الها تكييف محض لحالة الترفع اللامجدي. انظر اليه على حقيقته: رجل يكافح من احل التغلب على التاريخ. وهو على الرغم من ذلك لا يدرك الامر.

لقد ضغطت على تشارلز اكثر مما تضغط على الانسان الاعتيادي غريزة الاحتفاظ بالهوية الذاتية، فهناك وراءه كل سنوات الفكر والتأمل والمعرفة الذاتية؛ وبدا ماضيه كله، افضل ما في نفسه الماضية، هو الثمن المطلوب منه دفعه؛ لم يستطع ان يصدق ان كل ما اراد الحصول عليه كان عديم القيمة، بغض النظر عن مدى فشله في التوفيق بين الواقع والحلم. لقد سعى وراء معنى الحياة، بل اكثر من ذلك، كان يؤمن - وهو المهرج المسكين - بانه ادرك شيئا منه في بعض الاوقات. اهسي غلطته اذا كان يفتقر الى الموهبة في نقل هذا الادراك الى الاخرين؟ وانه يبدو للمراقب الخارجي شخصا ذا اهتمامات سطحية، هاويا لا فائدة منه؟ على الاقل، حصل على المعرفة بأن معنى الحياة لا يمكن ان يوجد في متحر فريمان.

الا ان السشيء السذي يسنطوي على هذا كله، على الاقل عند تشارلز، هو مذهب البقاء للاصلح وبالاخص احد مظاهره التي سبق له ان تحدث عنها - وهي مناقسشة يشوبها التفاؤل - الى غروغان في تلك الليلة في بلدة لايم: ان الانسان لا يستطيع الا ان يرى قوته في التحليل الذاتي على الها احتياز خاص تماما في الكفاح من اجل التكيف. لقد رأى كلا الرجلين الدليل هناك على ان ارادة الانسان الحرة ليسست في خطر. واذا ما اضطر المرء الى التبدل كي يبقى على قيد الحياة - مثلما اعترف فريمان - فإن المرء على الاقل منح خيارا في الوسائل. الى هنا ينتهي الحديث عن النظرية - اما التطبيق الذي اخذ يتدفق الان على تشارلز فهو شيء اخر.

لقد سقط في الفخ. انه لا يستطيع ان يكون لأنه كان.

وقف لحظة ازاء الضغوط الهائلة التي يفرضها عصره، ثم احسَّ بالبرد، حمد الدم في عروقه بفعل ثورة عارمة ضد السيد فريمان ومذهبه.

رفع عصاه ملوحا لعربة مارة. وتحالك في داخلها فوق مقودها الجلدي النتن، واغمسض عينسيه. لاحست في ذهنه صورة تنطوي على السلوان. امل؟ شجاعة؟ اصرار؟ اظن ان الامر ليس كذلك.

مساذا لسو كسنتُ الان بغيا؟ ما شأن المجتمع كي يلحق بي الاهاتة؟ هل حسصلتُ على عطف من المجتمع؟ لو اتني سرطان خبيث في المجتمع، افسلا ينبغي السبحث عن جذور المرض في عفونة الجثة؟ الستُ ابنته الشرعية، لست نظة يا سيدى؟

من رسالة منشورة في صحيفة التايمز 24 شباط/فبراير 1858(٥)

قد لا يسبدو الشراب المصنوع من مزيج المشروب المفضل والسكر خلاصة فلسفية في منتهى العمق لمثل هذا النمط من تحليل الذات. بيد ان هذا المزيج وُصف دوما في (كيمبرج) باعتباره حلا لكل المشكلات المعروفة. وعلى الرغم من ان تشارلز كان قد تعلم الكثير عن المشكلات منذ تخرجه من الجامعة، الا انه لم يُطور الحل. لحسن الحظ ان ناديه، اسوة بالكثير من نوادي النبلاء الانكليز، تأسس على افتسراض مربح ويتمثل في منتهى البساطة بأن ايام تلمذة المرء انما هي افضل الايام. ويحتوي على كل ما يتوفر في اي كلية غنية دون اي مشكلات سطحية (مثل الالقاب والعمداء والامتحانات). باختصار، كان يخضع لرغبات المراهقة عند الرجل. كما انه يقدم مزيج المشروب المفضل والحليب والسكر الممتاز.

صادف ان اول عضوين زميلين تقع عليهما انظار تشارلز لدى دخوله حجرة الستدخين هما من زملاء التلمذة؛ كان احدهما الابن الاصغر لاحد الاساقفة وكان يميثل لطخة عار شهيرة لابيه. اما الشخص الثاني فهو رجل توقع تشارلز قبل وقت قصير ان يكون مثله: بارونيت (لقب إنكليزي). لقد اثبت السير توماس بيرغ الذي ولد وفي حيبه اجزاء كبيرة من مقاطعة نور ثمبرلاند، انه صخرة ثابتة لا سبيل للتاريخ الى زحر حتها. كانست هوايات احداده من غابر العصور الصيد والرماية وتناول المشروبات. وظل هو يمارسها بحس متوارث ملائم. في الحقيقة، كان زعيم المجموعة المشروبات. وظل هو يمارسها بحس متوارث ملائم.

<sup>(\*)</sup> يمكن قراءة هذه الرسالة الشهيرة والساخرة في (وثائق انسانية عن العصر الفكتوري) وهي رسالة تنسب الى مومس ناجحة، الا ان المرجح ان يكون كاتبها شخص مثل هنري مايهيو. (المؤلف)

الــسريعة التي انخرط واياها تشارلز في تلك الايام في كيمبرج. وكان طيش شبابه سيئ السمعة على غرار ميتون وكازانوفا. وبُذلت محاولات شي لطرده من النادي ولكــن بما انه كان يجهزه بالفحم من احد مناجمه وبثمن يجعله اشبه بهدية له، فإن المــشاورات الحكــيمة كانت تسود دائما. يضاف الى ذلك، ثمة شيء نــزيه في اســلوب حــياته. كان يرتكب الخطيئة بلا خمل، بل بلا نفاق. كان اريحيا فيما يخــص الخطأ. وكان نصف اعضاء النادي من الشبان مدينين له بين وقت واخر وكانــت قروضه قروض سيد نبيل، قابلة للتمديد الى ما لا نهاية وبلا فائدة. وكان اول مــن يــراهن على شيء ما اذا كانت هناك مراهنة. وعلى نحو ما، كان يذكر الجمــيع باســـتثناء الاعــضاء الصاحين الذين لا امل في خلاصهم بايام صحوهم القــصيرة. كان قصير القامة، بدينا، متورد الوجنتين دوما بفعل الطقس والشراب. وكانــت تلوح في عينيه تلك البراءة الرائعة، تلك الصراحة الشفافة التي تعرف عن الساقطين. لقد تجعدت تلك العينان لرؤية تشارلز وهو يدخل.

- تشارلز ما الذي تفعله حارج سحن الزواج؟

ابتسم تشارلز ابتسامة لا تخلو من احساس معين بالطيش الواهي.

- مساء الخير يا توم ويا ناثانيال. كيف حالكما؟

رفع ابن الاسقف السيئ الحظ يدا متراخية والسيكار الابدي في فمه في حين التفت تشارلز الى البارونيت.

- مطلق الـــسراح قبل نهاية المدة كما تعلم. ان الفتاة العزيزة في دورسيت تستعد للخوض في حياتها الجديدة.

غمز توم.

- في حسين تتزود انت بالشراب. ايه؟ الا انني اسمع انها وردة الموسم. هذا ما يقسوله نسات وهو شاب غرّ كما تعلم. افضل فتاة وافضل زواج. ليست شقراء. اليس كذلك يا نات؟

كان ابن الاسقف معروفا دوما بحاجته الماسة الى المال، ولحمَّن تشارلز ان مظهر ايرنستينا ليس هو موضع الحسد. عند هذه النقطة كان يفضل غالبا الانتقال الى الصحف او ينضم الى بعض المعارف الاقل بشاعة. الا انه ظل اليوم حيث هو. هل سيتحدثون عن الشراب والحليب والسكر؟ نعم. وهكذا جلس بينهما.

كيف حال العم المحترم يا تشارلز؟

غمز سير توم ثانية، لكن على نحو مرضٍ متأصل فيه لا يمكن عده بمثابة اهانة. غمغم تشارلز انه في احسن حال.

- كــيف يسعى وراء كلاب الصيد؟ اسأله ان كان يحتاج الى زوج منها من افــضل ما موجود في نورثمبرلاند... تورنادو اتتذكر تورنادو، انها احفاده. كان تورنادو قد قضى وقتا سرا في جناح سير توم ذات صيف في كيمبرج.
  - اتذكره ويتذكره كاحلى.

ابتسم السير توم ابتسامة عريضة.

- نعـــم، كـــان يستلطفك وكان دوما يلدغ من يحب. يا عزيزي تورنادو. ليتغمدك الله برحمته.

ثم كــرع محتويات شرابه بحزن جعل صاحبيه يضحكان وهو امر صعب طالما ان الحزن حقيقي تماما.

بمــــثل هذا الحديث انقضت ساعتان - وافرغت قنينتان من الشراب وكوب اخر من مزيج الشراب والحليب والسكر، وقطع احرى من الكلى (اذ انتقل السادة الثلاثة الى غرفة الطعام) تطلبت كمية كبيرة من الماء لتسهيل هضم الاكلة.

كان السير تـوم وابن الاسقف محترفين في الشرب فشربا اكثر مما شرب تـشارلز. بـدا الاثنان ظاهريا عند انتهاء الدورق الثاني مترنجين اكثر منه. غير ان مظهره في الواقع كان يوحي باليقظة بينما يشير مظهرهما بالترثّح وهو عكس الواقع تماما اذ اتضح ذلك عندما غادر الثلاثة غرفة الطعام للقيام بما اسماه السير توم جولة صغيرة حول المبلدة. كـان تشارلز يجد صعوبة في الوقوف على قدميه. ولم يسر مسافة حــى ادرك انـه في وضع حرج، وشاهد على نحو ما عيني السيد فريمان الـرماديتين الخبيرتين تنظران اليه، على الرغم من ان اي شخص له مثل هذه الصلة الوثيقة بالتجارة كالسيد فريمان لا يسمح له بدخول ذلك النادي.

ساعدوه في وضع ردائه الخارجي، وتسلم قبعته وقفازيه وعصاه. ثم وجد نفسه في الهواء الطلق الحاد - الضباب الموعود لم يظهر للعيان على الرغم من ان شيئا من الضباب الحفيف ظل يغلف الاجواء - وتفرس في تركيز شديد في الشعار المثبت على باب عربة السير توم. مرة ثانية شعر بوينزيات وهي تسدد طعنة اليه،

الا ان الشعار تأرجح ناحيته. وشعر بأن هناك من يتلقف ذراعيه وبعد لحظة واحدة وحمد نفسه حالسا الى حانب السير توم وقبالة ابن الاسقف. لم يكن قد بلغ مبلغا يجعله عاجزا عن ملاحظة الغمز المتبادل بين صديقيه، الا انه كان قد بلغ من الترتّح ما جعله يعجز عن الاستفسار عن معنى ذلك. وقال لنفسه —: ان الامر لا يهمه. كمان سمعيدا لأنه ثمل على هذه الحال، لأن كل شيء كان يسبح قليلا، لأن كل شميء مرّ وسيمر من امامه لا قيمة له تماما. كانت لديه رغبة عارمة في ان يخبرهما عن السيدة (بيلا تومكنز) ووينزيات، الا ان الامر لم يكن قد بلغ حد التحدث عن ذلك ايضا.

فالسيد المهذب يبقى مهذبا، حتى في مثل هذه الحالة. والتفت الى توم.

- توم... توم، يا صديقي العزيز، انت انسان محظوظ تماما.
  - وانت كذلك يا غلامي تشارلي. كلنا محظوظون.
    - الى اين نذهب؟
- الى حيث يذهب المحظوظون في ليلة لطيفة. ايه؟ اليس كذلك يا نات؟

حيم الصمت بعد ذلك، وحاول تشارلز ان يتبين بوهن الاتجاه الذي يسيرون في هـذه المـرة لم يشاهد الغمز المتبادل للمرة الثانية. لقد سجلت ببطء الكلمات الاساسية في جملة (سير توم) الاخيرة. والتفت التفاتة رزينة.

ليلة لطيفة؟

اننا في طريقنا الى ماما تيربسيشور القديم يا تشارلز. الى معبد الشعر. الا تدري؟ حملق تشارلز في وجه ابن الاسقف الباسم.

- معبد؟
- اذا جاز التعبير يا تشارلز.
  - قاطعهما ابن الاسقف.
    - كناية.
- تفرس تشارلز فيهما ثم ابتسم فجأة.
  - فكرة رائعة.

ثم استأنف نظرته الجادة خارج النافذة. وشعر ان الاحدر به ان يوقف العربة ويودعهما. وتذكر، في ومضة قصيرة من ومضات من يزن الامور بميزالها الصحيح،

ماهية سمعتهما. ثم ظهر له وجه سارة من العدم، ذلك الوجه ذو العينين المغمضتين وهـو يميل اليه، القبلة... ضحة كبيرة دون سبب. وادرك سبب كل متاعبه: كان يحتاج الى امـرأة. كان يحتاج الى فترة مجون اخيرة، مثلما كان يحتاج أحيانا الى مُطهِّر. نظر من حوله الى السير توم وابن الاسقف. كان الاول يتكئ في ركنه في حـين مـد الـثاني ساقيه فوق المقعد، بينما ارتفعت قبعتا الرجلين بزاوية تنم عن الاستهتار. في هذه المرة تبادل الثلاثة الغمز فيما بينهم.

سرعان ما اضحوا في خضم العربات المتجهة الى تلك المنطقة من لندن الفكــتورية التي اسقطناها من صورتنا عن العصر طالما انها كانت مركزية في اكثر من جهنة: الهنا منطقة كازينوهات (اماكن للقاء لا للعب القمار)، مقاهي الجمعيات، حجرات لتدخين السيكار في الاقسام العامة منها (منطقة هايماركت وشــارع ريجــنت) ومبغى يتوارى عن الانظار في كل الشوارع الخلفية المحاورة. اجــتازوا دكـان الحــار المشهور في هايماركت - سرطانات البحر، المحار، سمك السلمون المخلل والمدخَّن - وكذلك بطاطا رويال البرت التي لا تقل شهرة بادارة خــان، وهو حقا خان باعة البطاطا المحمرة في لندن، من وراء حامل ضخم قرمزي وبرونـــزي يــشرف ويهيمن على المكان. وهنا اخرج ابن الاسقف منظاره من علبته الجلدية الخشنة في حين اجتازوا حشد الفتيات الطائشات الشهيرات وهن في عــربالهن، والاقل شهرة في حشود عند ارصفة الشارع... فتيات بعضهن بوجوه صغيرة شاحبة متزنة واحريات مشاكسات، سليطات، بوجنات محمّرة. سيل جارف من الالوان - من الازياء، فقد كانت الاشياء التي لا يمكن تخيلها مسموحا ها هنا. وارتدت النسوة ملابس البحارة الفرنسيين، والقبعات المستديرة ذات اللون الاســود والــسراويل. وظهرن مثل بحارة، مثل سنيورات، مثل فلاحات صقلية؛ كانت كل ممثلات الملاهي الرخيصة المجاورة التي لا تعد ولا تحصى اندفعت الى الشارع. والاكثر كآبة من هؤلاء هم الزبائن - الجنس الخشن الذي يساويهن عددا وهـو يحدق الى عباقرة المساء، العصافي اليد والسيكارة في الفم. اما تشارلز الذي تمنى لو انه لم يشرب الى ذلك الحد فاضطر بذلك الى رؤية الاشياء مرتين، فقد وحد المشهد لذيذا ومرحا وحيا، وقبل كل شيء، بعيدا كل البعد عن كل ما يمت بصلة لمذهب فريمان.

اشك في ان تيربسيشور قلما تشمل برعايتها الجمهور الذي يتشكل منه اصحابنا الثلاثة في خلال الدقائق العشر. فأصدقاؤنا لم يكونوا وحدهم. فقد كان هناك ستة او سبعة شبان واثنان مسنان اخران عرف تشارلز احدهما، وهو ركن من اركان مجلس اللوردات، وقد جلسوا كلهم في القاعة الكبيرة المعدة وفق السنوق الباريسي الرفيع ويمكن الوصول اليها عن طريق زقاق ضيق، كثير السخوضاء، يتفرع عن احد الشوارع القريبة من اعلى شارع هايماركت. وفي احد طرفي الحجرة المزدانة بالثريات، كان ثمة مسرح صغير تخفيه عن الانظار ستائر ذات لون احمر داكن، نقش عليها بخيوط مذهبة زوجان من الحوريات وصورتا سيدي الغابات وكان سيد واحد يبدو وهو على وشك امتلاك راعيته. اما الثاني فيبدو وقد اكمل اتصاله. وكتب بحروف سوداء فوق شكل مستطيل مذهب يعلو الستائر بريابوس ٨٤.

ربما لم تتغير مثل تلك المشاهد على مر التاريخ بخلاف اي تغييرات اخرى في الي نــشاط اخــر. فالذي حرى امام تشارلز في تلك الليلة حرى على النحو نفسه امام هليوغابالوس (105) – وبلا ريب امام اغاممنون (106) ايضا. ويجري اليوم في حانات ســوهو الــسيئة السمعة التي لا تعد ولا تحصى. ان الشيء الذي يثير متعتي بشأن خاصية عدم التغير في هذا الشكل الموغل في القدم من اشكال المتعة والمتمتع بقدسية القدم هو انه يسمح لي بالاقتباس من مخيلة الاخرين. اذ كنت ابحث عما قريب عن افــضل نموذج من نماذج الكتب الاكثر مبيعا القديمة – نموذج مهمل. وكان يجلس المسوء تحـت عبارة الطب بين (مقدمة في علم وظائف الكبد) و(امراض الجهاز التنفسي) عنوان اشد كآبة هو (تاريخ قلب الانسان). في الحقيقة، انه تاريخ بعيد كــل البعد عن الكآبة يعالج موضوع العضو الذكري. وقد نشر اول مرة في العام كــل البعد عن الكآبة يعالج موضوع العضو الذكري. وقد نشر اول مرة في العام المؤلف الى تحربته الا انه يفي بالغرض.

<sup>(105)</sup> هليوغابالوس (204 -222 م): امبراطور روماني (218-222). عرف بالاستهتار والخلاعة. (المترجم)

<sup>(106)</sup> اغاممنون: (في الميثولوجيا اليونانية، القائد الاعلى للحملة الاغريقية ضد طروادة). (المترجم)

ادْ حِلوا حجرة كبيرة، وقدِّم الشراب، وطلب من النادل الانصراف. وبعد شرب الأنخاب، طلب من السيدات الاستعداد. وعلى الفور صعدن فوق المنضدة. وهرش كاميلو تماما لهذه الوسيلة ولم يدهش اقل من ذلك في معرفة الهدف الذي سعت من وراثه الفتيات عندما ارتقين ذلك المكان البارز. كانت اطرافهن ملساء، ملامحهن نضرة وبشرقمن بيضاء كالثلج المندفع وقد ازدادت شدة البياض هذا بفعل لون شعرهن الاسود الفاحم. وكانت وجوههن مليحة جدا. اما الحمرة الطبيعية التي تألقت على وجناقمن فقد انتقلت الى ذهن كاميلو بوصفهن حسناوات الى حد الكمال وعلى استعداد لمنافسة فينوس نفسها. وبعد ان شاهد وجوههن، القى نظرة خجلسى الى مذبح الحب الذي لم يسبق له ان شاهده . بمثل هذا الوضوح الذي يراه به في الوقت الراهن...

... على اي حال، على الرغم من ان المشهد اثار ضحك الرفاق كلهم فقد تحمل حفلة السمر هذه بكثير من الصبر اذ سبق ان قيل له انه ضروري ان يقدم كل الاعضاء الجدد على هذا النحو الى اسرار مجتمعهن. وبدا كاميلو الان يمتعض من وقاحة النساء الاستثنائية. ووجد نفسه خاليا من تلك العاطفة القلقة التي شعر ها لدى بدء العرض ورغب في ان يطردهن الرفاق. الا ان رفاقه ما من شأهم ان يفترقوا عنهن حتى لهاية تمرينهن. لم تطلب الحوريات اللائي جمعن التبرعات عند كل اكتشاف جديد لابتكاراتهن الوقحة، اي استعطاف لاسترضاء الشبان الفاسقين، بل واصلن دون اي احساس بالخجل عرض مدى الدناءة التي يمكن ان توصل الطبيعة البشرية نفسها اليه.

على اي حال، لم يكن تشارلز هناك ليقدم عرضه. فقد استمتع بالمشاهد الاولية استمتاعا تاما. وظهر بمظهر الرجل الذي سبق له ان تنقل كثيرا، اذ شاهد عروضا افضل في باريس - او هذا ما همس به للسير توم - ولعب دور من سئم الملذات وعرف كل شيء. بعد ذلك القى نظرة خاطفة الى الافواه الفاغرة على نحو داعر للرجال الجالسين الى جواره وقد ظللتهم الظلال وسمع السير توم وهو يشير الى ابن الاسقف موضحا اختياره. تعانقت الاحساد البيض، تلوَّت، اتسمت بالتقليد والمحاكة. غير ان تـشارلز ادرك وجود شيء من اليأس يكمن وراء ابتـسامات الممثلات الثابتة والموحية. كانت احدى هؤلاء طفلة بلغت توا سن

البلوغ. وبدا في تظاهرها بمظهر البراءة المتردد وجود شيء يتسم بالعذرية الحقيقية، شيء من العذاب الذي لم تحجّره مهنتها.

على الرغم من انه اشمأز فانه استثير، وتقزز من الجو العام لهذا العرض. غير انه كان على درجة من الحيوانية تكفي لأن يقلق ويستثار سرا. قبل وقت قصير من لهاية العرض، لهرض وغادر الحجرة كأنما ليريح نفسه. وفي حجرة الاستراحة، حلست راقصة الباليه الصغيرة التي قدمت الشراب من وراء منضدة قرب معاطف السادة وعصيهم. وتجعّد وجهها المكسو بالاصباغ اثر ابتسامة مصطنعة وهي تنهض واقفة. تفرّس تشارلز برهة وجيزة في خصلات شعرها غير المنتظمة، في ذراعيها العارين وصدرها العاري تقريبا. وبدا موشكا على الحديث، بيد انه غيّر رأيه، واشار على نحو حاف الى حاجياته. ثم رمى نصف حنيه فوق المنضدة قرب الفتاة، وانصرف متخبطا في سيره.

في السشارع، قرب نهاية المرات، وجد العديد من العربات في الانتظار. فاستقل اول عربة وصاح عاليا (لان تلك هي التقاليد الفكتورية الحذرة) باسم احد شوارع كنزنغتون القريبة من المكان الذي يسكن فيه، ورمى نفسه داخل العربة. لم يشعر باللياقة النبيلة، بل شعر كأنه ابتلع الاهانة او احجم عن مبارزة. لقد عاش والده حياة كانت فيها مثل هذه الامسيات امرا مألوفا، وبما انه لم يستطع هضمها، فذلك يعني انه شاذ. اين هو الان رجل الرحلات حول العالم؟ لقد تضاءل حتى استحال الى جربان بائس. ماذا عن ايرنستينا؟ التزامه بالخطوبة؟ ان تذكره هذه الامرور جعله اشبه بسجين يستيقظ من حلم وجد نفسه فيه حرا ويحاول الوقوف على قدميه، الا انه ينظرح ارضا بفعل الاغلال التي تقيده فيعود ثانية الى واقع زنزانته المرير.

سارت العربة سيرا وئيدا اسفل شارع ضيق، محتشد بعربات اخرى لأن المنطقة لا تزال هي منطقة الخطيئة. اذ وقفت المومسات تحت كل ضوء وعند عتبة كل باب. وراقبهن تشارلز من مكانه المعتم. وشعر بالدم يغلي في عروقه، وانه لا يطاق. وتذكر سارة قبالة شجرة الاشواك، وشعر لو ان امامه شوكة حادة لغرس يده فيها، اذ كانت رغبته جامحة في تعذيب نفسه، في معاقبتها، في القيام بعمل من شأنه ان يشق صفراءه.

شارع اكثر هدوءا. ومرّت العربة من امام مصباح غازي وقفت تحته فتاة وحيدة. لاحت له يائسة، قليلة التجربة لا تقوى على الاقتراب اكثر، لعل ذلك سببه كثرة النساء الواضحة في الشارع الذي مرّت به. الا ان مهنتها على الرغم من ذلك لا تقبل الجدل. كانت ترتدي ثوبا قطنيا ورديا متسخا تزينه ورود اصطناعية فوق الصدر وتلف كتفيها بلفاع ابيض، في حين تربعت قبعة سوداء وفق زي حديث، صغيرة ورجولية من فوق ضفيرة كبيرة من الشعر الكستنائي. تفرست في العسربة المارة من امامها. ووجد تشارلز نفسه يشرأب الى الامام ويواصل النظر اليها من خلال فتحة النافذة البيضوية الجانبية مدفوعا بذلك بظلال الشعر والعينين اليقظتين اللتين تظللهما ظلال سوداء والوقفة التي تشوها اللهفة والحزن. مرت به لحظة لا تحتمل ثم امسك عصاه، ونقر سقف العربة من فوقه بقوة. فتوقف السائق على الفور، وتناهى الى السمع صوت وقع خطوات مسرعة، ثم برز الوجه للعيان، ادنى منه قليلا، على مقربة من واجهة العربة المفتوحة.

في الحقيقة، لم تكن تشبه سارة. ولاحظ ان الشعر بالغ الاحمرار بحيث لا يمكن ان يكون لونه هذا طبيعيا. كما ان مظهرها مألوف تماما، حرأة مصطنعة في العينين الثابتتين وابتسامة فوق الشفتين الحمراوين، البالغتي الاحمرار مثل الدم. الا ان هناك شائبة خفيفة – شيئا ما في الحاجبين الثابتين، او في الفم.

- ألديك غرفة؟
- نعم يا سيدي.
- اخبريه بالمكان.

تــوارت عــن انظــاره لحظة واحدة، وذكرت شيئا ما للسائق من خلفه. ثم ارتقــت العــربة التي تأرجحت بفعل ثقلها، وجلست الى جانبه، فامتلات المسافة الضيقة بالعطر الرخيص. وشعر بملمس احد كميها وتنورتها وهي الى جانبه، الا ان ذلــك لم يدم طويلا فاستأنفت العربة سيرها، وخيم الصمت مسافة مئة ياردة (91 مترا) او اكثر.

- هل سأقضى الليلة كلها يا سيدي؟
  - نعم.

- - الجو شديد البرودة لا يناسب هذا الوقت من العام.
    - نعم.
    - ثم رمقها بنظرة سريعة.
    - لا بد انك تلاحظين مثل هذه الاشياء.
  - انا لا اشتغل عند سقوط الثلج. بعض الفتيات يشتغلن. اما انا فلا اشتغل. صمت اخر. وفي هذه المرة تكلم تشارلز.
    - مضى عليك زمن طويل وانت...؟
- منذ ان كنت في الثامنة عشرة من العمر يا سيدي. وسأكمل السنتين بحلول أيار/مايو.

.ol -

احتلس نظرة اخرى اليها في الصمت الذي اعقب ذلك الحوار، وبدأ حساب رهيب ينهش عقل تشارلز. ثلاثمئة وخمسة وستون يوما، لنقل ثلاثمئة يوم عمل مضروبا في اثنين... وهذا يعني بنسبة ستمئة الى واحد الها غير مصابة بمرض. اهناك وسيلة رقيقة يستطيع بها ان يوجه السؤال؟ لا توجد. اختلس نظرة اخرى اليها في لحظة مؤاتيه انصب فيها الضوء الخارجي من فوقهما. بدت ملامحها لا تشوبها شائبة، الا انه مغفل. ففيما يخص مرض السفلس، كان يعرف ان من شأنه ان يكون في وضع اكثر امانا بعشر مرات في مكان مريح كالذي غادره. ان التقاط اي مومس لندنية... الا ان قدره تقرر نهائيا. وقد رغب هو بذلك. كانت العربة تتجه صوب الشمال، صوب شارع توتنهام كورت.

- اترغبين في ان ادفع احرتك الان؟
- لا على وجه الخصوص يا سيدي. كما تموى.
  - حسنا جدا. كم الاجرة؟
    - ترددت. ثم قالت.
  - بالوضع الاعتيادي يا سيدي؟

- رمقها بنظرة، ثم اومأ.
- اجرتي المعتادة لليلة كاملة...
- وبدا ترددها القليل لا يوحى بالنـزاهة:
  - جنيه واحد.
- تحسس جيب سترته الطويلة وسلمها قطعة النقد.
  - شكرا لك يا سيدي.
- ثم دستها في حقيبة يدها الصغيرة، واجابت اجابة غير مباشرة على خوفه السري.
- انا لا اخرج الا في صحبة النبلاء يا سيدي. فلا ضرورة لأن تقلق على هذا النحو.
  - ، وقال بدوره.
  - شكرا لك.

على شفاه الاخرين، والسفي، كم ضغطت هاتان الشفتان، وعاتق ذلك الصدر، قبلي، صدور الاخرين.

ماثيو ارنولد- فراق 1853

توقفت العربة امام بيت في احد الشوارع الفرعية الضيقة شرقي شارع توتنهام كورت. وبعد ان ترجلت الفتاة مسرعة من العربة ارتقت مباشرة درجا يؤدي الى بساب، ودلفت منه. كان سائق العربة رجلا عجوز، اعتاد منذ زمن طويل على ارتداء معطف السياقة وقبعة الرأس ذات الشريط الغامق حتى بات يصعب تصور عدم كبرها على حسده. ووضع السوط في مكانه ليتسلم النقود. في هذه الاثناء، حملت مباشرة امامه صوب نهاية الشارع المعتم كأنه لا يستطيع النظر الى تشارلز ثانية. كان تشارلز سعيدا لأنه لم يكن لينظر اليه، وبدا فاقدا القدرة على النطق تماما مثلما بدا سائق العربة العجوز هذا وطيد العزم في اثارة مشاعره. انتابته لحظة شك وكان في وسعه ان يقفز ثانية داخل العربة. لأن الفتاة توارت عن الانظار... غير ان عنادا شريرا جعله ينقد السائق اجرته.

وجــد تــشارلز المومس تنتظره في رواق خافت الانارة وقد اولته ظهرها. لم تلــتفت، بــل ارتقــت السلالم حالما سمعته يغلق الباب. كانت هناك رائحة طبخ واصوات مبهمة تنبعث من مؤخر البيت.

ارتقيا مجموعتين مرهقتين من السلالم، ثم فتحت احد الابواب، وامسكت به حتى يجتازه. ولما مرّ اغلقته، واتجهت الى الداخل، ورفعت فتيل المصباح فوق الموقد، واذكيت النار مضيفة بعض الفحم. نظر تشارلز من حوله. كانت محتويات الغرفة رثة باستثناء السرير. غير ان النظافة كانت سائدة. كان السرير مصنوعا من الحديد والسنحاس وقد صقل النحاس صقلا جيدا حتى ظهر كالذهب. وفي الركن المواجه للسسرير ثمية حاجز استطاع ان يرى من ورائه وجود مغسلة. وهناك بعض الزينة

والــصور الرخيــصة المثبتة فوق الجدران. اما الستائر البالية المصنوعة من المورين فكانــت مسدلة. ولم يكن في الغرفة ما يوحي بالغرض المترف الذي تستخدم من اجله.

- معذرة يا سيدي. تفضل بالجلوس ولن اتأخر دقيقة.

ثم اجتازت بابا اخر يؤدي الى حجرة اخرى في مؤخر البيت. كانت الحجرة مظلمة ولاحظ انها اغلقت الباب من ورائها بمنتهى الرقة. تقدم ووقف، وولى ظهره المسوقد. وسمع من خلال الباب المغلق غمغمة واهية لطفل يستيقظ من نومه، محاولة لاسكاته وبضع كلمات مهموسة. فتح الباب ثانية، وظهرت المومس ثانية، وقد خلعت لفاعها وقبعتها، وابتسمت ابتسامة عصبية له.

- الهـا طفلتي الصغيرة يا سيدي. لن تتسبب في اي ضوضاء. وهي كالذهب في جودتما.

ولما شعرت بامتعاضه اسرعت قائلة:

- ان كنت جائعا يا سيدي فهناك مطعم على بعد خطوة واحدة لا اكثر.

لم يكــن تشارلز جائعا، كما انه لم يشعر الان بالجوع الجنسي ايضا. ووجد صعوبة في النظر اليها.

- اطلب\_\_\_\_ ما تشائين لك، اما انا فلا اريد سوى شيء من الشراب المفضل اذا امكن.

- شكرا لك يا سيدي. سارسل الصبي لاحضاره.

ثم تــوارت عن الانظار ثانية. وسمعها وهي تنادي بصوت حاد، صوت يفتقر الى الرقة، في اتجاه الرواق.

- هار*ي*!

همس اصوات، وانغلاق الباب الامامي بقوة. ولما عادت سألها ان كان ينبغي له ان يدفع لها بعض النقود. لكن بدا ان هذه الخدمة من ضمن الاجور.

ألن تتفضل بالجلوس يا سيدي؟

ثم بــسطت يديها لتأخذ قبعته وعصاه اللتين ما زالتا في يده. فسلمهما اليها ودفع مؤخــر سترته الطويلة وجلس قرب الموقد. ظهر ان الفحم الذي وضعته في الموقد بطئ الاشتعال. حثت على ركبتيها قبالته وقبالة الموقد، والهمكت في اذكاء النار ثانية.

ان الفحم من افضل نوعية، فلا يجدر ان يحترق ببطء. انه القبو. فهو رطب
 مثل البيوت العتيقة.

راقب وجهها من الجانب وقد انعكس عليه وهج الضوء الاحمر المنبعث من المسوقد. لم يكن وجها جميلا، بل ثابتا، رائعا، غير دال على تفكير. وكانت عامرة السئديين، رقيقة الرسغين واليدين على نحو يبعث على الدهشة، كثيفة الشعر، مما جعل رغبته تستقد حالا. واوشك على مد يده للمسها، غير انه غير من رأيه، ولسوف يشعر بالتحسن عندما يشرب المزيد من الشراب المفضل. بقيا على تلك الحال دقيقة او اكثر. وفي النهاية نظرت اليه فابتسم لها.

للمرة الاولى في ذلك اليوم شعر بالهدوء.

حولت من انظارها صوب الموقد ثانية وهمست:

- لن يتأخر كثيرا. فالمكان على بعد خطوتين لا اكثر.

وهكذا لبث الاثنان في صمت مرة اخرى. غير ان مثل هذه اللحظات كانت في منتهى الغرابة للرجل الفكتوري. فالالفة التي تربط حتى بين الزوج والزوجة محكومة الى حسد بعسيد بقوانين التقاليد الصارمة. ولكن على الرغم من ذلك، كان تشارلز يجلس قرب موقد هذه المرأة التي لم يعرف بوجودها قبل ساعة واحدة، مثل...

- والد طفلتك الصغيرة...؟
  - جندي يا سيدي.
    - جندي؟
- حملقت في الموقد: ذكريات.
  - انه في الهند الان.
- أليس من شأنه ان يتزوجك؟
- ابتسمت لبراءته، ثم هزَّت رأسها بالنفي.
- لقد اعطاني النقود عندما استلقيت في الفراش.
- وكانت بمذا توحي انه فعل كل ما يمكن ان يتوقعه المرء على نحو نبيل.
  - الم تتمكني من العثور على وسيلة اخرى للعيش؟
- هـناك العمل. الا انه عمل طيلة ساعات النهار. ثم عندما ادفع المال للعناية بامر طفلتي ماري...

- هزت كتفيها.
- لا يمكن اصلاح ذلك. لهذا عليك ان تكتشف افضل ما تستطيع عمله.
  - وهل تعتقدين ان هذه افضل وسيلة؟
  - لا اعرف وسيلة اخرى يا سيدي بعد الان.

الا الها تكلمت دون ما يشير الى الخجل او الندم. لقد تقرر مصيرها. وكانت تفتقر الى الخيال لادراك ذلك.

سمع صوت وقع اقدام على السلالم. نهضت واتجهت صوب الباب وفتحته قبل ان يطرق. لمسح تشارلز صبيا في الثالثة عشرة او ما يقرب من ذلك واقفا خارج الحجرة، كان من الواضح انه تعلم الا يتفرس في اي شيء، اذ ظلت عيناه خفيضتين في حين حملت هي الصينية واتجهت بها صوب منضدة قريبة من النافذة، وعادت الى الباب وهي تحمل محفظة نقودها. سمع صوت النقود المعدنية الصغيرة، ومن ثم اغلق السباب بهدوء. سكبت له كاسا من الشراب المفضل واحضرته له، ووضعت السزحاجة فوق ركيزة معدنية بثلاث قوائم في المكان المحيط بالموقد قربه. حلست وازاحت قطعة القماش التي كانت تغطي الطبق الموضوع في الصينية. ولمح تشارلز بطرف عينيه قطعة صغيرة من الفطائر، وشيئا من البطاطا وكأسا من الشراب المفضل والمساء على ما يتضح، اذ قلما تكون قد طلبت احضار الماء وحده. كان طعم الشراب المفضل حامضا، الا انه شربه على أمل ان تتبلد حواسه.

كان هناك صوت فرقعة صغيرة منبعثة من الموقد المتأجج الان، وهسيس شعلة الغاز، ورنين ادوات الطعام: لم يدرك كيف ينبغي لهما الانتقال الى هدف وجوده الحقيقي. شرب كأسا احرى من الشراب المفضل ذي الطعم الشبيه بالخل.

سرعان ما فرغت من وجبتها، ونُقلت الصينية خارجا. ثم عادت الى الحجرة المظلمة حيث ترقد الطفلة الصغيرة. مرت دقيقة، ثم عادت الى الظهور من جديد وهي ترتدي هذه المرة رداء فضفاضا، ابيض اللون امسكت به كي لا ينفتح من الامام. كما ارخت شعرها الذي انساب فوق ظهرها. كانت يداها تمسكان حافات الرداء على نحو محكم لتظهر الها عارية من تحته تماما.

هض تشارلز.

- لا داعى للعجالة يا سيدي. افرغ من تناول شرابك.

حملق في الزجاجة القريبة منه كأنه لم يلحظها من قبل، ثم اوماً، وجلس ثانية، وصب لنفسه كأسا اخرى. تحركت من امامه، ومدَّت يدها لتقلل من حدة اشتعال الموقد في حين ما زالت يدها الاخرى تمسك بالرداء. غمرها ضوء الموقد ولطَّف من ملامحها الغضة، ثم حثت ثانية قرب قدميه في مواجهة الموقد. وبعد لحظة مدت يسديها الى المسوقد، فانفتح السرداء قليلا ورأى لهذا ابيض، تغمره الظلال، غير مكشوف تماما.

تكلمت وهي لا تزال متجهة صوب الموقد:

- اتفضل ان اجلس على ركبتيك يا سيدي.
  - نعم... من فضلك.

عب ما في الكأس في حين نهضت وهي تمسك رداءها باحكام وجلست مسترخية فوق ساقيه المضمومتين، ووضعت ذراعها اليمني من حول كتفيه. وضع ذراعه اليسرى حول خصرها بينما ظلت ذراعه اليمني ممتدة على نحو طبيعي غير معقول فوق ذراع الكرسي. ظلت يدها اليسرى لحظة تمسك بردائها غير انها مدقها بعد ذلك، وداعبت وجنتيه. مرت لحظة. قبلت وجنته الاخرى. التقت عيناهما. القت نظرة الى فمه، كأنها خجلة، بيد انها استأنفت عملها دون استحياء.

- انت سيد في منتهى الجاذبية.
  - انت فتاة جميلة.
- اتحبنا نحن الفتيات الشريرات؟

لاحظ الها اغفلت ذكر كلمة سيدي. احكم ذراعه اليسرى من حول خصرها.

- اانا ثقيلة عليك؟
  - لا... انه...
- انه سرير لطيف. ناعم.

وقفت بعيدا عنه، واتجهت صوب السرير، وطوت اغطيته ثم التفت لتنظر اليه. تركت السرداء يسقط عن كتفيها. كانت ذات حسد حسن التقاطيع، ومؤخرة متناسقة. مسرت لحظة، ثم حلست، وادخلت ساقيها تحت الاغطية، واستلقت مغمضة العينين معتقدة على نحو واضح ان ذلك هو الوضع المحتشم. بدأت احدى

قطع الفحم تتوهج بعنف، ملقية ظلالا قوية الا الها مرتعشة. وتراقص القفص، طرفا السرير على الجدار من ورائها. نهض تشارلز واقفا وهو يحارب ضد المعركة الناشبة في معدته. كان الشراب المفضل هو السبب. كان مجنونا عندما شربه. شاهد عينيها مفتوحـــــــــــــــــــــــــن تنظران اليه. ترددت، ثم مدت ذراعيها الرقيقتين البيضاوين، فاشار الى سترته الطويلة.

بعد بضع لحظات شعر بقليل من التحسن، وشرع ينزع ثيابه حقا، على نحو مرّتب، مرّتب اكثر من اي وقت مضى فعله في غرفته الخاصة، فوق ظهر الكرسي. كان مضطرا الى الجلوس كي يفك شريط حذائه. حدّق الى الموقد وهو يخلع سرواله وثيابه التحتانية التي كانت تصل الى ما دون ركبتيه، حسب الزي السائد في تلك الايام. الا انه لم يتمكن من خلع قميصه. لقد هاجمه الغثيان من حديد. امسك بحافة الموقد المزركشة، واغمض عينيه وهو يكافح من احل السيطرة على نفسه.

ظـنت في هـذه المرة ان سبب تأخره يكمن في خجله. فما كان منها الا ان طـوحت باغطية السرير كأنها تريد النهوض لتأتي به الى السرير. ارغم نفسه على السير صوبها. فاستلقت ثانية، الا انها لم تغط حسدها. وقف قرب السرير، وتفرس فـيها. مدت ذراعيها، فظل واقفا يحدق بها لا يعي سوى الدوار في رأسه، ورائحة الشراب المفضل...

- لا اعرف اسمك.

ابتسمت وهي ترفع بصرها اليه، ثم مدت يديها صوب يديه وجذبته ناحيتها.

- سارة يا سيدي!

اضناه التشنج الداخلي الذي لا يطاق. وبعد ان مال الى الجانب بدا يتقيأ فوق الوسادة قرب رأسها الذي ابعدته الى الوراء وهي مذعورة.

## انهض وتخلص من سيد الحقول المترنح ومن حفل الملاذ تسامى متخلصا من الحيوان فيك، ودع القرد والنمر يموتان

تينيسون: احياء لذكرى 1850

للمرة التاسعة والعشرين في ذلك الصباح اصطدمت عينا سام بعيني الطاهية فحرول انظراره الى صف من الاجراس فوق باب المطبخ، ومن ثم مررها صوب السسقف. كان الوقت ظهرا، وربما جاز للمرء ان يعتقد بأن سام سعيد باجازته في ذلك الرصباح، الا ان الاجازات الصباحية الوحيدة التي كان يتطلع اليها انما هي تلك التي يقضيها بمعية انثى اكثر جاذبية من السيدة روجرز البدينة.

- انه ليس في حالته السويَّة.

قالت الارملة للمرة التاسعة والعشرين ايضا. على اي حال، لو الها شعرت بالانسزعاج فذلك بسبب سام، لا بسبب السيد الشاب في الطابق العلوي. ومنذ عودته من بلدة لايم قبل يومين، استطاع الخادم ان يلمِّح الى احداث ووقائع خفيَّة. صحيح انه نقل نقلا لطيفا الخبر الخاص بوينزيات، الا انه اضاف طبق الاصول: «لكن هذه ليست نصف الاستعدادات الجارية». لقد رفض ان يستدرج في الحديث. «ثمة ثقة معينة، ولا يجوز الحديث عن ذلك يا سيدة آر. الا ان الاشياء التي حدثت قلما تصدق عيناي الها وقعت فعلا».

من المؤكد ان لسام احد المواضيع العاجلة التي تبعث على المرارة. لقد اغفل تسشارلز صرخة في ذلك المساء عندما ذهب للقاء السيد فريمان. وهكذا ظل سام منتظرا حتى ما بعد حلول منتصف الليل ليتلقى بعد ذلك تحية من نظرة متجهمة تعلو وجها شاحبا بعد ان سمع الباب الامامي وهو يفتح.

- لماذا لم تأو الى فراشك بحق الشيطان؟
- لانك لم تخبرين انك ستتناول طعامك خارج البيت يا سيد تشارلز.

- كنت في النادي الخاص بي.
  - نعم يا سيدي.
- غيِّر هذه النظرة الوقحة من على وجهك اللعين.
  - نعم يا سيدي.

مدّ سام يديه وتناول – او امسك – الحاجيات المختلفة، بدءا بالاشياء المتفرقة السيّ تلبس عند الخروج وانتهاء بالنظرة الجهنمية القاسية التي رمقه تشارلز بها. ثم تقدم السيد بجلال صوب الطابق العلوي. كان عقله صاحيا تماما، الا ان حسده ما زال مترنحا قليلا وهي حقيقة لم تعكسها بوضوح بالغ الا ابتسامة سام المريرة وغير المرئية معا.

- انـــت علـــى حق يا سيدة آر. انه ليس في حالته السويَّة. كان مترنحا تماما الليلة الماضية.
  - ما كنت لاصدق احتمال ذلك.
- هـناك اشياء كثيرة ما من شأنك ان تصدقي احتمالها يا سيدة آر. وبما ان ذلك قد حدث، فالامر سيَّان.
  - انه لا يريد الاعتذار.
  - الخسائر الكبيرة لا تفارق شفتي يا سيدة آر.

اخـــذت الطاهـــية نفسا عميقا في حين دقت الساعة القريبة من فرن الطبخ. فابتسم سام لها.

- غير انك حادة يا سيدة آر. في منتهى الحدَّة.

من الواضح ان مشاعر سام الخاصة بالامتعاض ستحقق ما عجزت عن تحقيقه الجياد الثائرة. الا ان سام انقذ والسيدة روجرز احبطت عندما دق الجرس. تقدم سيام ورفع صفيحة معدنية فيها غالونان من الماء الحار كانت تنتظر طيلة الصباح بصبر وراء فرن المطبخ. ثم غمز لرفيقته وتوارى عن الانظار.

هــناك نوعان من الآثار التي يخلفها في المرء اسرافه في الشراب المفضل. في النوع الاول تــشعر بالغثيان والعجز، وفي النوع الثاني تشعر بالغثيان والشفافية. في الحقيقة، كــان تــشارلز يقظا، بل حارج السرير قبل وقت قليل من قرع الجرس. وكان لديه النوع الثاني من تلك الآثار. وتذكر على نحو واضح تماما وقائع الليلة الفائتة.

كان تقيؤه قد انتزع العنصر الجنسي المشكوك فيه في تلك الغرفة من انظاره وعقله تماما. اما الفتاة ذات الاسم الذي لا يبعث على السرور فقد نهضت بعجالة، وحديب رداءها واثبتت انها ممرضة هادئة مثلما عزمت على ان تكون مومسا. ساعدت تمشارلز على الجلوس فوق الكرسي القريب من الموقد وهناك شاهد زحاجة الشراب المفضل فشعر بالغثيان ثانية. الا انها في هذه المرة كانت قد هيأت حوضا اتت به من قرب المغسلة. كرر تشارلز اعتذاره بين محاولاته للتقيؤ.

- آسف جدا. شيء يؤسف له... شيء ما لم يناسب...
  - لا بأس يا سيدي. لا بأس. اترك نفسك تتقيأ.

اضطر الى ترك نفسه كي يتقيا. ثم ذهبت، واتت بلفاعها، ورمت به من حول كتفسيه. جلس بعض الوقت على نحو يثير الضحك كأنه جدَّة عجوز، منحنيا فوق الحسوض، جاثما على ركبتيه. وبعد برهة شعر بقليل من التحسن. ايفضل النوم؟ نعم، لكسن في سريره الخاص به. ذهبت والقت نظرة صوب الشارع، ثم تركت الحجسرة في حين ارتدى ثيابه مرتجفا. ولما عادت، كانت قد ارتدت هي الاخرى ثيابها. نظر اليها مشدوها.

- اانت متأكدة...
- ااستدعى لك عربة يا سيدي. لو انتظرت...
  - اه، نعم... شكرا لك.

ثم جلس ثانية في حين هبطت السلالم، وخرجت من البيت. وعلى الرغم من انه لم يكن متأكدا بأن غثيانه قد انتهى، فقد احس نفسيا بارتياح عميق. اذ بغض النظر عن ماهية قصده، فانه لم يرتكب عملا قاتلا. تفرس في النار المضطرمة قبالته، وابتسم ابتسامة شاحبة وهو امر يدعو الى الاستغراب.

تناهي الى سمعه بكاء ضعيف من الحجرة المجاورة. ثم خيم الصمت، غير ان السوت عدد من جديد على نحو اعلى هذه المرة واقوى. من الواضح ان الطفلة السصغيرة قدد استيقظت. واصبح بكاؤها - صمتها، عويلها، اختناقها، صمتها، عدويلها - صعب الاحتمال. اتجه تشارلز صوب النافذة، وازاح الستائر، غيران الضباب حال دون رؤيته الى مسافة بعيدة. لم يستطع مشاهدة اي شخص. وادرك انحسار صوت وقع حوافر الخيل وظن ان الفتاة لا بد ذاهبة الى مكان ما لاحضار

العربة. وفي حين كان يقف مترددا، احس بضربة مكتومة على الجدار من البيت المجاور. وصرخ صوت رجالي حقود غاضبا. تردد تشارلز ثم وضع قبعته وعصاه فوق المنضدة وفتح الباب المؤدي الى الحجرة الاخرى. واستطاع ان يميز من خلال السخوء المسنعكس خزانة ملابس وصندوقا قديما. كانت الحجرة صغيرة جدا. وفي ركن قصي، ثمة سرير خفيض مدولب قرب خزانة صغيرة مغلقة. وعاد بكاء الطفلة فجاة، مخترقا الحجرة الصغيرة. وقف تشارلز عند عتبة الباب المضيئة، وقفة مرتكبة، عملاق أسود مثير للهلع.

- صه. صه ستأتى امك عمّا قريب.

زاد الصوت الغريب من تفاقم الامور، وشعر تشارلز ان الجيران كلهم لا بد قد استيقظوا، اذ كان الصراخ حادا الى ابعد الحدود. ضرب رأسه يائسا، ثم تقدم الى امام صوب الظللال قرب الطفلة. ولما رأى صغر سنها ادرك لا جدوى الكلمات. انحنى من فوقها، وربَّت على رأسها برفق. فامسكت اصابع دافئة صغيرة باصابعه، غير ان البكاء لم يتوقف. وعبر الوجه الصغير المتجعد عن كل ما يخزنه من بحوف بقوة مثيرة للدهشة. لا بد من العثور على وسيلة ما. وعثر عليها تشارلز. تلمس طريقه صوب ساعته، وحرّر سلسلتها من صدريته وادلاها فوق الطفلة، فكان الاثر سريعا. وتحولت صرحات البكاء الى انين ثم امتدت الذراعان الصغيرتان الى اعلى على للقبض على اللعبة الفضية اللذيذة. فسمح لهما بذلك، حتى فقدتما بين اغطية السرير، وحاولت الجلوس الا الها اخفقت. فعاد الصراخ من جديد.

مد تشارلز يديه لمساعدة الطفلة في الاتكاء قليلا على الوسادة. واعترته رغبة، فسرفع الطفلة من السرير وهي ترتدي قميص النوم الطويل، واستدار وجلس على الخيزانة الصغيرة. وامسك بالطفلة الصغيرة وهي فوق ركبتيه، وادلى الساعة قبالة السذراعين السعيرتين التواقتين الان. كانت طفلة فكتورية، سمينة الوجه، سوداء العينين والشعر. انبعث السرور في نفس تشارلز عندما شاهد تغير مزاجها وقهقهتها الفسرحة عيندما امسكت اخيرا بالساعة المفضلة. وشرعت تلهو في حين غمغم تشارلز محيبا... «نعم، نعم، ايتها الطفلة الجميلة الطيبة، ايتها الجميلة». ومرت في ذهنه صورة السير توم وابن الاسقف في تلك اللحظة... نماية فحوره الكبير. متاهات حياته الغربية المظلمة؛ لغز اللقاء.

ابتسم. فقد استحضرت تلك الطفلة رقة عاطفية اكثر من بعث احساس بالمفارقة الذي كان بدوره موازيا لنوع من الايمان في نفسه. وفي وقت مبكر من ذلك المسساء، وعندما كان في مركبة السير توم، راوده احساس زائف بالحياة في الحاضر. وكان رفضه انذاك ماضيه ومستقبله ليس سوى اندفاع متهور الى النسيان اللامسسؤول. والان يراوده احساس اكثر عمقا واصالة عن الوهم الانساني الكبير الخاص بالزمن ومفاده ان واقعيته تشبه واقعية الطريق – الذي يستطيع المرء دوما ان يعرف اين هو واين سيكون – بدلا من الصدق: ان الوقت عبارة عن غرفة، قريبة حدا منا الان حتى اننا نفشل في رؤيتها بانتظام.

كان تشارلز على النقيض تماما من التجربة السارترية. فالاثاث البسيط المحسيط به والضوء الدافئ المنبعث من الحجرة المحاورة والظلال القاهرة، وفوق كل شيء ذلك الكائن الصغير الذي يمسك به فوق ركبتيه، المتناهي في الضعف بعد امه (الا انه لم يفكر قط فيها)، لم تكن اجساما عدوانية تنتهكه، بل ودودة وشرعية. اما الجحيم النهائي فهو الفراغ اللامتناهي، وقد حاولت هذه الاشياء ان تبقي ذلك على مسافة منها. وشعر فجأة انه قادر على مواجهة مستقبله، الذي لم يكن سوى شكل من اشكال ذلك الفراغ الرهيب. وبغض النظر عما حدث له، فإن مثل هذه اللحظات تتكرر؛ لا بد من العثور عليها، ومن المكن العثور عليها.

فَــتح احد الابواب. وقفت المومس تحت الضياء. لم يتبين تشارلز وجهها، الا انه خمن الها ذعرت قليلا، ثم هدأت.

اوه يا سيدي. هل بكتُ؟

- نعم. قليلا. اظنها عادت الى النوم الان.
- اضطررت الى الذهاب اسفل شارع وارين حيث تقف العربات.
  - انت في منتهى الرقة.

سلمها طفلتها، وراقبها وهي تضعها ثانية في فراشها، ثم استدارت فجأة، وغلارت. تحسس حيبه وعد خمسة جنيهات ذهبية ووضعها فوق المنضدة. استيقظت الطفلة من جديد. فعادت الام الى تمدئتها مرة اخرى. تردد، ثم غادر بصمت.

كــان قــد جلــس في العربة التي كانت تنتظره عندما هرعت الفتاة وهي تمبط الــسلالم وتتجه صوب الباب. ورمقته بنظرة مشدوهة، نظرة مرتبكة، جريحة الى حدّ ما.

- اوه يا سيدي... شكرا لك. شكرا لك.

ادرك ان الدمــوع ترقرقت في مقلتيها. لا شيء يصدم الفقراء مثل النقود غير المكسوبة بالجهد.

- انت فتاة شجاعة، رقيقة.

مـــــدّ يـــــده ولمس يدها التي كانت تمسك بحافة الباب المغطى بالمشمَّع. ثم نقر بعصاه. الـتاريخ ليس مثل فرد، يستخدم البشر لتحقيق اغراضه. التاريخ ليس سوى افعال البشر الساعين وراء غاياتهم.

ماركس: العائلة المقدسة 1845

لم يعد تشارلز، كما عرفنا، الى كنزنغتون رائق المزاج بعد ان غادر اخيرا منزل المومس. شعر بالغثيان مرة ثانية في الرحلة التي امتدت ساعة وكان لديه من السوقت لاثسارة الكثير من مشاعر النفور الذاتي ايضا. غير انه استيقظ بذهن اكثر صفاء. وكما هو شأن الرجال، فقد اعطى الاثار الناجمة عن اسرافه في الشراب حق قدرها، وحملق مذعورا في وجهه المنهك، وأمعن النظر الى فمه الظامئ اللاذع، ثم قرر انه قادر عموما على مواجهة العالم.

مــن المؤكد انه واجه سام لما دخل حاملا الماء الساخن، واعتذر لمزاجه السيئ في الليلة الفائتة.

- لم الحظ اي شيء يا سيد تشارلز.
- كانست امسيتي مرهقة بعض الشيء يا سام. والان، كن طيبا، واحضر لي ابريقا كبيرا من الشاي، فانا في منتهى الظمأ.

انسصرف سام مخفيا رأيه الخاص بأن سيده ظامئ الى شيء اخر ايضا. اغتسل تشارلز، وحلق ذقنه، وفكر في نفسه. من الواضح انه ليس مهيئا لأن يكون خليعا. كما انه لا يملك خبرة كافية في التشاؤم الباعث على الندم. ألم يقل السيد فريمان نفسه ان سنتين قد تنقضيان قبل ان يتخذ اي قرار بشأن احتياجاته في المستقبل؟ الكثير من الوقائع قد تحدث في سنتين. في الحقيقة، لم يقل تشارلز لنفسه: «ربما يستوفى عمي»، الا ان الفكرة حامت في حدود عقله. ثم ذكره المظهر الشهواني في تحسربة الليلة الماضية ان اللذات المشروعة في ذلك الاتجاه سرعان ما ستصبح ملكه ويستمتع بها. اما في الوقت الراهن فعليه ان يمتنع. وتلك الطفلة – الى اي مدى ينبغي على الاطفال ان يعوضوا عن عيوب الحياة!

رجع سام حاملا الشاي - ورسالتين. اصبحت الحياة طريقا ثانية. وسرعان ما شاهد ان المغلف العلوي خُتم مرتين بالختم البريدي، ارسل من اكستر الى كنــزنغتون بعد ان كان قد صدر من وايت لاين في بلدة لايم ريجيس. اما المغلف الثاني فهو مرسل من لايم مباشرة. تردد، ثم تناول مدية فتح الرسائل، كأنما ليخفف شــكوكه، واتجه صوب النافذة. فتح الرسالة المرسلة من غروغان اولا، الا اننا قبل ان نبدأ في قراءها، يتعين علينا ان نقرأ الملاحظة التي ارسلها تشارلز في طريق عودته الى لايم في ذلــك الصباح الذي سار فيه فحرا الى مخزن غلال كارسليك. وكانت محتوياتها كالاتي:

«عزيزي الدكتور غروغان،

اكستب اليك على جناح السرعة لاشكرك على النصيحة القيِّمة والمساعدة في الليلة الماضية، ولاؤكد ثانية انني سأكون في منتهى السعادة لأن ادفع نفقات الرعاية والاهستمام التي تراها انت وزملاؤك ضرورية. ارجو منك وفي ضوء ادراكي التام بسأنني قسد شهدت حماقة مصلحتي المضللة، ان تخبرني بما استحد فيما يخص اللقاء الذي من شأنه ان يكون قد تم لدى قراءتك هذه الرسالة.

مما يؤسف له انني لم استطع التطرق الى الموضوع في شارع برود هذه الصباح فقد كان رحيلي المفاجئ تقريبا وظروف شتى لا اريد ان ازعجك بما الان قد جعلت من اللحظة غير مؤاتية كما يبدو. وستتم معالجة القضية حال عودتي. ولا بدلى من ان اطلب منك ان تبقى الامر سرا في هذه الاثناء.

انني راحل على الفور. وعنواني في لندن مثبت ادناه. مع عميق شكري.

(ت. س)»

لم تكــن رسالة نــزيهة. الا ان كتابتها كانت ضرورية. والان فضَّ تشارلز متوترا حواب الرسالة لقراءته.

«عزيزي سميثسون،

تأخرت في الكتابة اليك على أمل الحصول على بعض التنوير بخصوص لغز دورسيت الصغير. ويؤسفني القول ان الانثى الوحيدة التي قابلتها في صباح حملتي كانت الام الطبيعة – وهي سيدة وجدت ان حديثها بعد ثلاث ساعات من الانتظار مميلا تافها. باختصار، لم يظهر الشخص للعيان. ولدى عودتي الى بلدة

لايم. ارسلت فتى حاد الذهن ليقوم بالمهمة بدلا عني. غير انه هو الاخر جلس في عسزلة بهسيحة. انني اكتب هذه الكلمات بلا مبالاة، غير انني اعترف انني بدأت اخشى ما هو اسوأ لما عاد الفتى وقت هبوط الليل.

على اي حال، طرق سمعي في صباح اليوم التالي ان تعليمات تركت في وايت لايسن تقسضي بنقل صندوق حاجيات الفتاة الى اكستر. ليس في وسعي معرفة صاحب تلك التعليمات. مما لا ريب فيه الها هي التي ارسلت تلك الرسالة. اعتقد ان علينا ان نقر بالها رحلت.

ان خسوفي الوحيد يا عزيزي سمينسون يتمثل في لحاقها بك الى لندن ومحاولة صب ويلاتما عليك. واتوسل اليك الا تممل هذه الحادثة الطارئة بابتسامة. لو كان لدي الوقت الكافي لذكرت لك حالات اخرى تحت هذا المنحى. ارفق طيا عنوانا لسرجل ممتاز اراسله منذ مدة طويلة وانصحك كل النصح ان تضع الامور بين يديه اذا ما طرا اي طارئ يدق بابك.

كن مطمئنا الى ان اي كلمة لن تخرج من بين شفي ولن اكرر نصيحتي فيما يخــص المخلوق البارع - الذي سعدت بمصادفته في الشارع توا، فالشيء بالشيء يذكر؛ الا انني اوصي بضرورة الاعتراف في اقرب فرصة ولا اظن الغفور سيتطلب عقابا طويلا او قاسيا اكثر مما ينبغي»

المخلص: مايكل غروغان

تسنفس تسشارلز الصعداء وهو يشعر بالذنب قبل ان يفرغ من قراءة الرسالة بسوقت طويل. لم يُكشف امره اذا. القى نظرة طويلة خارج نافذة حجرة النوم، ثم فض الرسالة الثانية.

توقع ان يجد صفحات، الا انه لم يجد سوى صفحة واحدة. توقع سيلا من الكلمات، الا انه لم يجد سوى ثلاث. عنوان.

حعَّد الورقة في يده، ثم عاد الى الموقد الذي اشعلته خادمة الطابق العلوي في حين كان يشخر في الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم ورمى بما في اللهب. وفي غضون خمــس ثوان تحولت الى رماد. تناول كوب الشاي الذي كان سام ينتظر واقفا ليناوله اياه. فشربه تشارلز جرعة واحدة، وناوله الكوب والصحن طالبا كوبا اخر.

لقد انجرت واجبي يا سام. وسنعود الى بلدة لايم غدا، بقطار الساعة العاشرة. عليك ان تدبر امر التذاكر، واذهب بماتين الرسالتين الموجودتين فوق مكتبي الى دائرة السبرق. وعندئذ تستطيع ان تتمتع باجازة طيلة فترة ما بعد الظهيرة كي تتمكن من احتيار الاشرطة لماري الجميلة – هذا اذا لم تبع قلبك في مكان احر منذ عودتنا.

كان سام ينتظر تلك الاشارة لبدء الحديث. القى نظرة خاطفة الى ظهر سيده في حسين الهمك في ملء كوب الفطور الذهبي، وقال وهو يمد الكوب من فوق صينية فضية صغيرة الى اصابع تشارلز الممتدة اليه.

- سأتقدم لخطوبتها يا سيد تشارلز.
  - احقا؟
- نعــم يــا سيد تشارلز. لو لم تكن لدي مثل هذه الفرصة الرائعة للعمل في خدمتك.

رشف تشارلز شایه.

- تفوه بما عندك يا سام. توقف عن الحديث بالالغاز.
- لو تزوجت فانني سأعيش في مكان اخر يا سيدي.

اظهــرت نظرة تشارلز الحادة المعبِّرة عن اعتراض غريزي الى اي حدّ لم يعطِ المسألة اي اهتمام. استدار، وجلس قرب الموقد.

- والان يـــا سام، لا سمح الله ان اكون عقبة في سبيل زواجك؛ الا انك لن تتخلى عنى قبل ان اتزوج.
- لقـــد اخطـــأت في ادراك غـــايتي يا سيد تشارلز. انني افكر في الفترة التي ستعقب الزواج.
- ســـتكون في مؤسسة اكبر بكثير واني لعلى ثقة بأن زوجتي ستكون سعيدة اذ تكون ماري معها هناك... ما هي المشكلة اذا؟
  - اخذ سام نفسا عميقا.
- انني افكر في العمل في التجارة يا سيد تشارلز، اي عندما يستقر بك المقام يا سيد تشارلز. ارجو ان تعرف انني لن اتخلى عنك في ساعة الضيق.
  - تحارة! اي تحارة؟

- لقد تملكتني الرغبة في الحصول على متجر صغير يا سيد تشارلز.
  - وضع تشارلز الكوب فوق الصينية بسرعة.
  - لكن الا... اقصد، انت تعلم، بعض النقود؟
  - لقد وفرت بعض المال يا سيد تشارلز وكذلك ماري.
- نعــم، نعــم. لكن هناك ايجار يستوجب الدفع، وفوق هذا كله، بضائع تستوجب الشراء ايها الرجل... اي نمط من التجارة؟
  - تجارة الملبوسات والسلع الرجالية يا سيد تشارلز.

حملق تشارلز في سام، كان اللندني وطد العزم على ان يتحول الى بوذي. غير انسه تذكر واقعة او واقعتين صغيرتين حدثتا في الماضي، ذلك الميل الى تقليد الطبقة الراقية في تصرفاتها؛ واحد مظاهر مهنته الحالية التي لم يتذمر منها سام عنايته بثيابه. في الحقيقة، ان تشارلز سخر منه اكثر من مرَّة (حوالى عشرة الاف مرة اذا توخينا الدقة) بسبب زهوه الشخصى في هذا المنحى.

- ولديك ما يكفي...
- لا، وااسفاه يا سيد تشارلز. علينا ان نقتصد تماما.

حسيم صمت له مغزى خاصا. كان سام منهمكا في اعداد الحليب والسكر. امسا تشارلز فقد فرك جانب انفه على نحو يشبه ما يفعله سام. فطن للامر ثم تناول الكوب الثالث من الشاي.

- كم؟
- اعــرف متحرا على النحو الذي اريد يا سيد تشارلز. وصاحبه يريد مائة وخمسين حنيه إنكليزي لاسم المحل التحاري ومئة للبضاعة. ولا بد من ايجاد ثلاثين لدفعها ايجارا.
  - قدر صفات تشارلز وخصائصه واردف يقول.
- القــضية ليست هي انني غير سعيد معك يا سيد تشارلز، بل ان المتجر هو الشيء الوحيد الذي رغبت فيه دوما.
  - وكم ادخرت؟
    - تردد سام
  - ثلاثون جنيه إنكليزي يا سيدي.

- لم يبتسم تشارلز بل ذهب ووقف قرب نافذة حجرة نومه.
  - كم من الوقت استغرقت في توفير المبلغ؟
    - ثلاث سنوات يا سيدي.

قد لا تبدو عشرة حنيهات إنكليزية في السنة مبلغا كبيرا. الا الها كانت ثلث الحسور ثلاثة اعوام كما حسب تشارلز بعجالة، واظهر نسبيا انه يفوقه في الاقتصاد في السنفقات. اختلس نظرة الى سام الذي وقف ينتظر بخنوع - لكن ما هو الشيء الذي كان ينتظره؟ - قرب المنضدة الجانبية التي وضعت فوقها ادوات الشاي. وفي السصمت الذي اعقب ذلك، ارتكب تشارلز غلطته المميتة الاولى المتمثلة في اعطاء سام رأيه المخلص بالمشروع. ربما كان على نحو ما خدعة، او احد المظاهر التي لا يرقسى اليها الشك لقاء الخدمات التي قدمها سام. الا ان ذلك بعيد كل البعد عن التسليم بالمسؤولية العريقة - التي لا تترادف والمكابرة السامية - للسيد الذي لا يخطئ على تابعه الذي يخطئ.

- - غاص رأس سام قليلا الى اسفل.
- علاوة على ذلك، فانني الفت وجودك يا سام... مولع بك يا سام. ولتحلُّ على اللعنة لو اردت خسارتك؟
  - اعرف ذلك يا سيد تشارلز. وانا اقدر مشاعرك كل التقدير يا سيدى.
- حــسنا اذا. كـــل واحـــد منا سعيد بوجود الاخر اذا. فلنستمر على هذا لنحو.

احسنى سام رأسه، والتفت ليأخذ ادوات الشاي. كانت خيبته واضحة. كان الامسل المهمسل. الحسياة وقد اختصرت، فضيلة لم تُكافأ، وعشرات من التماثيل المكتئبة.

- والان يا سام لو انك تزوجت هذه الفتاة فعندئذ ستحصل على أجر رجل متروج، اضافة الى مبلغ احر تبدأ به حياتك. كن مطمئنا الى انني سأجزل لك العطاء.
  - هذا لطف منك يا سيد تشارلز.

الا ان الصوت كان مرائيا، فتلك التماثيل لم تهدم. وشاهد تشارلز نفسه فترة وجيزة من خلال عيني سام. لقد شوهد وهو ينفق الاموال الكثيرة في الاعوام التي قصياها معا. لا بد ان سام يعرف ان امولا احرى كثيرة سيحصل عليها عند السزواج. لهذا فانه ليس عجبا - اي بدافع بريء - ان يعتقد بأن مائتي او ثلاثمئة جنيه إنكليزي ليست بالمبلغ الكبير عندما يطلب.

- لا يا سيدي. السير روبرت! ابدا.

تجعــل دهشة سام المرء يرتاب في ان طموحه الحقيقي كان ينبغي ان يتجه الى المسرح. فقد فعل كل شيء سوى القاء الصينية التي كان يحملها. غير ان هذا سابق لطريقة ستانسلافسكى (108). واجه تشارلز النافذة وواصل حديثه.

- وهذا يعني يا سام انني في حين تزداد نفقاتي لا احد الكثير لاوفره.

- ليسست لدي فكرة يا سيد تشارلز. لماذا... قلما استطيع ان اصدق - في هذا العصر.

اوقف تشارلز بعجالة الرثاء المتوقع.

- علينا ان نستمني للسير روبرت كل سعادة. فقد انتهى كل شيء. وعما قريب سيعرف الجميع النبأ. على اي حال، لن تقول شيئا عن هذا الامر يا سام.

- اوه يا سيد تشارلز... انت تعرف كيف احافظ على السر.

نظر تشارلز نظرة ثاقبة الى سام، غير ان عيني خادمه كانتا تنظران الى اسفل بتواضع. وتمنى تشارلز مخلصا لو ان في استطاعته ان يراهما. الا الهما ظلتا بعيدتين عسن تلك النظرة المحدقة ودفعتاه الى ارتكاب غلطته المميتة الثانية – اذ لم يكن يأس سام نابعا من رفض سيده فكرته بقدر ما كان نابعا من الارتياب في ان سيده ليس لديه سر يشوبه الاثم يمكن ان يجد مكانه من فوقه.

- انسيني يا سام... اقصد، عندما اتزوج، ستكون الظروف اسهل... وانا لا اريد ان ابدد امالك تماما؛ دعيني افكر في الموضوع.

<sup>(108)</sup> ستانسلاف سكي: (1865 - 1938): احد اهم منظري مسرح القرن العشرين يؤكد اهمية الاسلوب وملائمة الاسلوب للدور. (المترجم)

وانــبعث في قلـــب ســـام وهـــج صغير الى الحياة. لقد افلح. والمكانة باتت موجودة.

- اتمنى يا سيد تشارلز لو انني لم اتكلم في الموضوع. ليست لي اي فكرة.

- لا، لا. انني سعيد لانك اثرت هذا الموضوع. وربما ساطلب نصيحة السيد فريمان اذا ما توفرت لي الفرصة. مما لا ريب فيه انه يعرف ما يمكن قوله فيما يخص هذا المشروع.

- ذهب خالص يا سيد تشارلز، ذهب خالص - هكذا اصف اي نصيحة تصدر عن فم ذلك السيد النبيل.

انصرف سام اثر هذه المبالغة. حدّق تشارلز الى الباب المغلق، وشرع يفكر في ما اذا كان شيء ما سينفجر على سطح شخصية سام، ازدواجية معينة. لقد قلّد دوما السيد النبيل في ثيابه وتصرفاته والان ثمة شيء اخر غامض فيما يخص السيد النبيل المزيف الذي يقلده. هكذا كان العصر، عصر تحولات، وهكذا اخذ الكثير من الانظمة يذوب ويتحلل.

ظل فترة وجيزة وهو مطرق؛ ولكن رباه. ما صلة التعبير عن الامنيات لسام بأموال ايرنسستينا في المصرف؟ التفت الى مكتبه، وجذب احد الادراج، واخرج دفتر حيب، ودوّن فيه ملاحظة: مما لا شك فيه الها تَذْكِرة للتحدث الى السيد فريمان.

في هـــذه الاثناء، كان سام يقرأ في الطابق السفلي محتويات البرقيتين. كانت احداهما موجهة الى وايت لاين تُعلم صاحب الفندق بعودتهما. اما الثانية فتقول:

«الانسة فريمان، منزل السيدة ترانتر، شارع

برود، لايم ريجيس. امرت بالعودة وسيلبسي ذلك في

منتهى السرور المخلص لك تشارلز سميثسون».

في تلك الايام، لم يلجأ الى لغة البرقيات المقتضبة سوى اليانكي الاخرق.

لم تكسن تلسك الرسالة الشخصية الاولى التي وقعت تحت عيني سام في ذلك الصباح. فقد كان ظرف الرسالة الثانية التي احضرها الى تشارلز ملصقة بالصمغ الا الها مختومة. والقليل من البخار يصنع الاعاجيب، وكان الصباح كله تحت تصرف سام حيث وجد نفسه وحده دقيقة واحدة في ذلك المطبخ.

لعلك بدأت توافق تشارلز رأيه في سام. فهو لا يكشف عن نفسه على انه السرف انسسان. هذا ما يجب قوله، غير ان فكرة الزواج تفعل اشياء غريبة. فهو يجعل السشريكين المرتقبين يرتابان في وجود عدم المساواة بين الاشياء. ويجعلهما يتمنيان ان يملكا ما هو اكثر ليقدماه لكل واحد منهما. وهو يقتل لامبالاة الشباب. كما ان مسؤولياته تحدث العزلة وتضعف مظاهر العقد الاجتماعي الاكثر غيرية. باختصار، يسهل ان تكون كاذبا امام الاثنين بدلا من امام واحد منهما. لم يفكر سلمام في هذا الاجراء على انه اجراء كاذب، غير شريف، بل اسماه «لعب الاوراق لعبا صحيحا». بكلمات بسيطة كان يعني ذلك الان ان الزواج بايرنستينا لا بد من ان يمضي قدما. ولا يستطيع الا من مهرها ان يأمل بالحصول على المائتين وخمسين جنيها إنكليزيا. واذا ما حدث غزل اخر بين السيد والمرأة الشريرة في لايم، فيجب ان يحدث ذلك تحت سمع لاعب الورق وبصره – وربما ليس ذلك بالامر السيئ كلم، طالما انه كلما زادت خطايا تشارلز، اصبح هو على تماس اكبر. لكن لو تطورت الامور اكثر مما ينبغي... وهنا مص سام شفته السفلي، وقطب حاجبيه. على الا يسثير العجب انه بدا يشعر انه اعلى مرتبة من مكانته، وهذا شأن صانعي على الا يسثير العجب انه بدا يشعر انه اعلى مرتبة من مكانته، وهذا شأن صانعي

لكنني حسبت انني رأيتها واقفة، ظلا هناك قرب قدمي، عالية فوق الارض المغمورة بالظلال

تينيسون: مود 1855

ربما يستطيع المرء ان يعثر على الوان لاسطورة السلوك الانساني العقلاني في عصر حديدي كالعصر الفكتوري اكثر من اي عصر اخر. من المؤكد ان تشارلز قسرر بعد ليلة تمرده تلك ان يذهب قدما في موضوع زواجه بايرنستينا. و لم يخطر بسباله على نحو جاد انه لن يفعل ذلك. فالام تيربسيشور والمومس لم تكونا سوى توكيدات لذلك العزم - على الرغم مما يبدو من عدم الارجحية في ذلك - اخر السشكوك من حول امر وصل نهايته، اخر الاستفسارات عمّا لا يمكن الاستفسار عنه. وقد فكر كثيرا على هذا النحو وهو في طريق عودته المضطرب الى البيت، مما يفسر المعاملة القاسية التي لقيها سام. اما فيما يخص سارة... سارة الاخرى كانت بفيلة عنها، نهايتها الحزينة القذرة، وكانت يقظته.

على السرغم من ذلك، كان في مستطاعه ان يتمنى لو ان رسالتها اظهرت خطيئة اكثر وضوحا - لو الها طلبت مالا (الا الها نادرا ما تصرف عشرة جنيهات إنكليسزيات في مثل هذا الزمن القصير)، لو الها افصحت بمشاعرها المحرَّمة نحوه. الا انه يصعب تمييز العاطفة عن اليأس في الكلمات الثلاث 'فندق اسرة انديكوت'؛ لا يسوجد حسى تاريخ، ولا حتى الحروف الاولية من الاسم! من المؤكد انه فعل من افعال التمرد، اهمال من لدن الحالة ترانتر. لكن يصعب الهامها بالطرق على بابه.

يسهل عليه ان يقرر وجوب اهمال الدعوة الضمنية: يجب الا يراها ثانية. لكن ربما ذكّرت سارة المومس تشارلز بروعة سارة المنبوذة: فغياب الشعور المرهف غيابا تاما في احداهما لم يؤكد الا وجود هذا الشعور على نحو مدهش في الثانية. كم كانت ذكية وحساسة، بطريقتها الخاصة الغريبة... كانت بعض الاشياء التي ذكرتما اثر اعترافها تستحوذ على عقل المرء.

فكّر طويلا - هذا ان كانت الذكرى فكرة - في سارة وهي تشق طريقها الطويل صوب الغرب. ولم يتمكن الا من الاحساس بأن ايداعها في مصحة الامراض العقلية من شأنه ان يكون خيانة مهما كانت تلك المصحة متنورة. انني استعمل ضمير الغائبة هنا الا انه واحد من افظع الاقنعة التي ابتكرها الانسان: فالذي استحضره تشارلز لم يكن ضميرا، بل عينين، نظرات، شعرة متدلية فوق الصدغ، خطوة رشيقة، وجه نائم. لم يكن هذا كله من احلام اليقظة، بل تفكير حاد في مشكلة اخلاقية سببها توق خالص على نحو مهيب لصالح مستقبل المرأة التعيس.

وصــل القطار بلدة اكستر، وظهر سام قرب نافذة المقصورة في اثناء الوقفة الاخيرة من صفير التوقف النهائي. كانت رحلته بالدرجة الثالثة.

- هل سنمكث الليلة هنا يا سيد تشارلز؟
- لا. عربة. عربة بأربع عجلات. يبدو ان الأمطار ستَهْطل قريبا.

راهــن سام بينه وبين نفسه على الف جنيه إنكليزي بالهما سيمكثان في بلدة اكــستر، الا انه اطاع سيده دون تردد، شأنه في ذلك شأن سيده عندما قرر لدى رؤيته وجه سام - في حين ظل في اعماقه قرار ينبغي اتخاذه - بلا تردد ما سيفعله. في الحقــيقة ان سام هو الذي قرر ذلك: لم يعد في وسع تشارلز مواجهة اي تملص من الاجابة عن الاسئلة.

ولما اخذا يتقدمان في ارجاء ضواحي المدينة الشرقية انتاب تشارلز احساس بالحزن والضياع، فقد سبق السيف العذل. ولاح له ان مما يثير الدهشة ان يُحدد قرار بسيط واحد، اجابة واحدة عن سؤال تافه، كل هذه الاشياء. وحتى تلك اللحظة، كان كل شيء احتمالا، اما الان فقد اصبح ثابتا على نحو لا يرحم. لقد فعل الشيء الصحيح، المقبول، الاخلاقي. غير ان ذلك بدا كأنه يظلل في اعماقه بعض السخعف الموروث، بعض الرغبة في قبول قدره الذي يعلم المحدى تلك الهواجس المؤكدة مثل الحقائق - انه سيقوده الى عالم التجارة، الى ارضاء ايرنستينا لأنها كانت ترغب في ارضاء والدها الذي يدين له بالشيء الكثير... حملق في الريف الذي توغلا فيه الان، وشعر انه يغور فيه تدريجيا كأنه داخل انبوب فظيع.

ترنحت العربة، ثمة نابض مرتخ يبعث صريرا عند كل رجَّة، على نحو حزين كأفيا عربة نقل السحناء المحكومين ألى المقصلة. كانت سماء المساء ملبدة بالغيوم، واخذت تمطر مطرا حفيفا. في مثل هذه الظروف، وعند سفره وحده، كان تشارلز يطلب من سام الجيء للحلوس الى جواره. الا انه لم يستطع مواجهة سام – على السرغم من ان سام هذا الذي لم يشاهد سوى الذهب مفروشا فوق الطريق المبلل المؤدي الى بلدة لايم، ما كان ليعترض على نبذه من ظهر انيهم – ظهر كان ما من شانه ان يحظى بالعزلة ثانية. لا بد له من ان يستمتع بالشيء القليل الذي بقي له. فكر ثانية في المرأة التي تركها في المدينة من ورائهما. من المؤكد انه لم يفكر فيها على الما بديلة عن ايرنستينا، ولا بوصفها امرأة يستطيع ان يتزوجها، لو شاء ذلك بدلا عنها، ذلك غير ممكن. في الحقيقة، قلما فكر في سارة الان – فهي ليست سوى الرمز الذي تكاثرت من حوله كل احتمالاته الضائعة، حرياته المنقرضة، رحلاته التي لن يقوم كها. لا بد له من ان يودع شيئا ما، لقد كانت قريبة وبعيدة في ال واحد.

ليس هيناك شيك. كان واحدا من ضحايا الحياة، صدفة متحجرة اخرى اميسك بما في حركات التاريخ الهائلة، بانت شاردة الان والى الابد، طاقة كامنة تحولت الى احدى المتحجرات.

بعد برهة و جيزة استسلم لنقطة الضعف الاخيرة: استسلم للنوم.

الواجب - يعني الالتزام
بكل ما يمكن توقعه هنا...
بشكل مطابق تماما للاخرين
ودون تفكير بما يعنيه حقا..
انه القمع العنيد العاجل،
مثل خطيئة مهلكة واضحة،
كل بحث وتكهن
لروح الروح في الاعماق:
انه الانعان الجبان
لامر من القدر...

اي. إتش. كلف: واجب 1841

وصلا وايت لاين قبل الساعة العاشرة تماما من تلك الليلة. كانت الاضواء لا تـزال مـتوهجة في بيت الخالة ترانتر، وتحركت احدى الستائر في اثناء مرورهما. اسرع تـشارلز الى تجميل نفسه تاركا سام يخرج الامتعة من الحقائب، وارتقى الهـضبة على نحو رجولي. سعدت ماري كل السعادة بلقياه، اما الخالة ترانتر التي كانـت وراءها، فقد تورَّد وجهها وهي تبتسم له محيية. كانت لديها اوامر صارمة تقتـضي الانصراف حالما تفرغ من الترحيب بالمسافر: لن يكون هناك هراء امرأة مسنة في ذلك المساء. اما ايرنستينا فقد ظلت في حجرة الجلوس الخلفية بسبب من احساسها المألوف بكرامتها.

لم تسنهض لسدى دخول تشارلز، بل نظرت اليه نظرة طويلة مؤنبة من تحت رموشها، فابتسم.

- نسيت ان اشتري الورد في اكستر.
  - هذا ما الاحظه يا سيدي.
- كنت في عجالة اريد الوصول الى هنا قبل ان تأوين الى الفراش.

خفَّ ضت بصرها، وراقبت يديها المنهمكتين في اشغال الابرة. اقترب تشارلز اكثر، فتوقفت اليدان على نحو مفاجئ عن العمل، واصبحتا فوق القطعة الصغيرة التي كانتا تشتغلان بها.

- ارى ان لدي منافسا.
- تستحق ان يكون لديك الكثير.

جثا الى جوارها ورفع احدى يديها برفق وقبَّلها. فنظرت نظرة قصيرة اليه.

- لم انم دقيقة واحدة منذ رحيلك.
- استطيع رؤية ذلك من وجنتيك الشاحبتين وعينيك المتورمتين.
  - لم تبتسم.
  - اراك الان تسخُر مني.
- اذا كان هذا ما يفعله الارق بك فسأرتب نصب حرس منبه كي يدق دوما في حجرة نومنا.

احمرت حجلا. نهض تشارلز وجلس الى جوارها، وجذب رأسها وقبَّل فمها وعينيها المغمضتين اللتين فتحتهما بعد ان لمسهما على هذا النحو، وحملقت فيه بعد ان تلاشت منهما كل ذرة دمع.

ابتسم.

- والان دعيني اشاهد ما توشين لمعجبك السري.

رفعت القطعة الى اعلى وهي عبارة عن جيب ساعة من المخمل الازرق - محفظة صفيرة يعلقها السادة الفكتوريون قرب منضدة زينتهم ويضعون فيها ساعاتهم في اللسيل. ونقش على الغطاء المتدلي قلب ابيض وعلى كل جانب منه الحرفان الاوليان من اسميهما. ونقشت على واجهة الجيب مطلع ثنائي من ابيات شعرية بخيط ذهبي. فقرأ تشارلز بصوت عال:

- «في كل مرة تملأ الساعة...» وما هي نهاية المطلع؟
  - لا بد ان تخمن.
  - -«فان زوجتك ستصرُّ بأسنانما».
    - وهنا ابعدته عن نظره.
- لن اخبرك الان. لست افضل من المحصل في حافلة نقل الركاب.

- كان المحصل في تلك الايام مشهورا بذلاقة اللسان.
- الذي لن يطلب الاجرة من واحدة بمثل هذا الجمال.
  - النفاق كاذب والتوريات الضعيفة غير مقبولة.
    - وانت رائعة عندما تغضبين يا عزيزتي.
    - عندئذ سأغفر لك... لكى اكون فظيعة.

التفتت عنه قليلا على الرغم من ان ذراعه بقيت تطوق خصرها، وعاد ضغط يديه على يديها من جديد. بقيا صامتين بضع لحظات، ثم قبَّل يدها ثانية.

افي وسعي التنزه سيرا وايّاكِ صباح الغد؟ وسنظهر للعالم اي عاشقين
 عصريين انا وانت، وسنبدو ضحرين واننا تزوجنا زواج مصلحة لا ريب؟

ابتسمت ثم كشفت عن جيب الساعة.

- في كل مرة تملأ الساعة، فاننى اذكرك بالحب.
  - يا حبيبتي.

حملق في عينيها مدة طويلة، ثم تحسس جيبه ووضع فوق حضنها علبة صغيرة ذات جلد احمر داكن.

- زهور من نمط ما.

ضغطت بحياء على ابزيم صغير وفتحت العلبة؛ على مخمل قرمزي رقد مشبك صدر سويسسري انيق يستخدم للزينة: قطعة فسيفساء بيضوية من مجموعة زهور تحيط بها اللالئ وقطع المرجان المذهبة. التفتت ومالت وطبعت قبلة بريئة رقيقة على شفتيه، ثم وضعت رأسها فوق كتفيه، ونظرت ثانية الى المشبك وقبلته.

تذكر تشارلز ابيات تلك الاغنية البريبابوسية وهمس في اذلها:

– اتمني لو ان الغد يوم زواجنا.

المسألة بسيطة: الاول يعيش بالمفارقة والعاطفة والاخر يحترم التقاليد. والشيء الممكن هنو موضوع اخر للملاحظة المجردة الساخرة؛ بكلمات ادق؛ احدهما استسلم، والاخر تعلم ان يكون كما هو دوما.

ضغط تشارلز ذراع الفتاة.

- لـــدي اعتـــراف صـــغير يا عزيزي اريد البوح به. وهو يخص تلك الانثى البائسة في منـــزل مارلبورو.

اعتدلت قليلا، مندهشة تماما، ومسرورة.

- اهى مأساة المسكينة؟

ابتسم.

- اظن ان تكون الكنية الاكثر ابتذالا مناسبة على نحو افضل.

ضغط على يدها.

- انه عمل غبي وتافه. أن ما حدث هو الآتي. ففي احدى جولاتي للبحث عن القنفذيات المراوغة...

هكذا تنتهي القصة. اما ما حدث لسارة فهو امر لا اعرفه – بغض النظر عن ماهيته، فإنها لم تزعج تشارلز ثانية بذاتها، وبغض النظر عن طول المدة التي يمكن ان تكون قد علقت في ذاكرته. هذا ما يحدث في اغلب الاحوال. الناس يتوارون عن الانظار، فيغرقون في ظلال الاشياء الاكثر قربا.

لم يعسش تسشارلز وايرنستينا حياة سعيدة من ذلك الحين فصاعدا، غير الهما عاشا معا، على الرغم من ان تشارلز عاش بعدها عشر سنوات (وحزن لاجلها كل الحسزن طيلة ذلك الوقت). وانجبا – كم سيكون العدد – لنقل سبعة اطفال. وزاد السسير روبرت الطين بلة عندما انجب هو الاخر وريثين لا وريثا واحدا في اثناء السشهور العشرة من ارتباطه بالسيدة بيلا تومكنز. وهكذا دفع هذان التوأمان تشارلز الى التجارة اخيرا. كان السأم يستبد به في اول الامر، غير انه اعتاد العمل. لم يكسن لابنائه اي خيار اخر، ولا يزال الابناء يديرون اليوم المتجر الكبير بكل فروعه.

ســــام وماري؛ لكن من ذا الذي تهمه سيرة الخدم؟ تزوجا وانجبا وتوفيا على النحو الرتيب الذي يلائمهما.

من المندي بقي الان؟ الطبيب غروغان؟ لقد توفي وهو في سن الحادية والتسمين. ولما عاشت الخالة ترانتر حتى التسمينات من عمرها، فإن لدينا الدليل الواضح على لطف هواء لايم النقي.

على الرغم من ذلك، لا يمكن للتأثير ان يكون شاملا، طالما ان السيدة بولتيني توفسيت بعد شهرين من عودة تشارلز الاخيرة الى لايم. وهنا اجدين مسرورا كي اقسول ان في استطاعتي ان استحضر اهتماما كافيا لتأمل المستقبل – اي، حياتها ما

بعد الموت. فقد وصلت مرتدية الملابس السود، على ظهر مركبتها الى البوابات السسماوية وهبط حادمها - اذ طبيعي ان يموت معها كل حدمها على غرار مصر القديمة - وفَتَحَ باب المركبة بوقار. ثم حذبت الجرس فظهر رئيس الخدم احيرا.

- سيدتي؟
- انا السيدة بولتيني. جئت لاقيم هنا. فأخبر سيدك بالامر رجاء.
- لقد علم حلالته بموتك يا سيدتي وقد انشدت الملائكة ابتهاجا بالمناسبة.
  - حسن.

اخـــذت الـــسيدة الوجيهة المنتفخة الاوداج طريقها داخل القاعة البيضاء التي شاهدتها من وراء رأس رئيس الخدم. الا ان الرجل لم يتحرك جانبا، بل هزّ عوضا عن ذلك بعض المفاتيح التي صادف وجودها في يده.

- افسح الطريق ايها الرجل. انا هي. السيدة بولتيني من بلدة لايم ريجيس.
  - سابقا من لايم ريجيس يا سيدتي. اما الان فمن مكان مداري.

اغلق الخادم الباب في وجهها. فكان رد فعل السيدة بولتيني الفوري متمثلا في النظر من حواليها خشية ان يكون خدمها قد تنصتوا على ما دار في هذا المشهد. بيد ان مركبتها التي ظنت الها سمعتها وهي تبتعد صوب احياء الخدم، قد توارت على نحو غامض. في الحقيقة، توارى كل شيء عن الانظار، الطريق والمنظر الطبيعي (الشبيه لسبب ما بطريق غريت درايف المؤدي الى قلعة وندسور) والمنظر الطبيعي (الشبيه لسبب ما بطريق غريت درايف المؤدي الى قلعة وندسور) فضاء مفترس. واخذت السلالم التي ارتقتها السيدة بولتيني واحدة واحدة تختفي هي الاخرى. ولم تبق سوى ثلاث ثم اثنتين، ثم واحدة. ولم تعد السيدة بولتيني تقف على اي شيء. وسمعت وهي تقول بوضوح: «ان السيدة كوتون وراء هذا كله». شم هـوت، مـندفعة، ومنستفخة، مثل غراب اصيب باطلاقة، حيث كان ينتظرها سيدها الحقيقي.

<sup>(109)</sup> قلعة وندسور: مقر اقامة الاسرة الملكية الانكليزية منذ عهد وليم الفاتح (1027 - 1087). (المترجم)

## الا ينهضُ في انسانَ جديد وينتهى بذاك الانسان الذي هو انا!

تينسيون: مود 1855

الان، وبعـــد ان الهيت هذه الرواية لهاية تقليدية تماما، احمد الافضل ان اوضح انـــه علـــى الرغم من حدوث كل ما اتيتُ على وصفه في الفصلين الاخيرين، فإن ذلك لم يحدث على النحو الذي ربما دفعتك الى تصديقه.

ذكسرتُ في وقست سابق اننا كلنا شعراء، على الرغم من إن الكثيرين منا لا يكتبون الشعر؛ كذلك فاننا كلنا روائيون، اي، لدينا عادة كتابة مستقبل متخيل لحياتسنا، علسى الرغم من اننا ربما نميل اليوم اكثر الى تجسيد حياتنا في احد الافلام السينمائية. فنستعرض في اذهاننا افتراضات عمّا يمكن ان يكون عليه سلوكنا، عمّا يمكن ان يحدث لنا، وغالبا ما يكون لهذه الافتراضات الروائية او السينمائية تأثير في كيفسية تصرفنا في الوقع، عندما يصبح المستقبل الحقيقي حاضرا، اكبر مما نسمح به عادة.

لم يكن تسشارلز ليشكل اي استثناء؛ والصفحات الاخيرة القليلة التي قرأة السبب هي ما حدث، بل كانت هي الاشياء التي قضى الساعات بين لندن واكستر يتخيل امكانية حدوثها. من المؤكد انه لم يفكر تماما في الاسلوب السردي المفسصل، المتماسك الذي وظفته، كما انني لا اقسم بانه تابع حياة السيدة بولتيني بعد مماقسا بمثل هذه الدقة المثيرة للانتباه. غير انه، من المؤكد، تمنى ان تكون من نصيب الشيطان، وهذا تحقق نفس الشيء تقريبا.

قــبل هذا كله، شعر انه وصل إلى نهاية المطاف في القصة، الى نهاية لم ترقه. ولــو انك لاحظت في ذينك الفصلين الاخيرين مفاحأة، افتقارا الى المطابقة، خيانة لامكانــيات تشارلز الدفينة، ومسألة بسيطة متمثلة في انه مُنح حياة تقارب القرن وربع القرن، ولو انك شعرت بالارتياب، وهو ارتياب ليس غير مألوف في الادب، ان نفــس الكاتب قد انتهى وانه الهي السباق نهاية اعتباطية في حين لا يزال يخامره

الاحــساس بأنــه رابــح، فــلا تلقِ باللائمة عليَّ، لأن كل هذه الاحاسيس، او انعكاساتها، كانت حاضرة في ذهن تشارلز. فسفُرُ وجوده، كما بدا له، اوشك ان يصل الى خاتمة رثة كما يتضح.

والانا، ضمير المتكلم، ذلك الكيان الذي وَجَدَ مثل هذه الاسباب المعقولة ظاهريا غير الها باطلة لدفع سارة الى ظلال النسيان، لم يكن انا، بل هو تجسيد لا مبالاة هائلة محددة في الاشياء التي وضعت الخمول الخبيث في جانب ايرنستينا من الميزان؛ لقد تبدَّى ذلك اتجاها الى امام لا يُقاوم، ثابتا مثل القطار الذي حر تشارلز معه.

لم يكن مخادعا عندما قلت ان تشارلز قرَّر ان يَمضي قُدُما في زواجه في اثناء وحسوده في لندن في ذلك اليوم الذي اعقب نسزقه، كان ذلك هو قراره الرسمي، تماما مسئلما كان قراره الرسمي ذات يوم قد يكون رد فعله هو التعبير الادق ان ينخسرط في الكهنوت. اما النقطة التي عمدت فيها الى التضليل فتتمثل في تحليل الاثسر السذي ظلت تحدثه فيه تلك الرسالة المؤلفة من ثلاث كلمات. فقد عذّبته، اسستبدّت به، واثارت اضطرابه. وكلما فكر فيها، عادت سارة الى الظهور امامه ثانسية وهي التي يرتاب في الها هي التي ارسلتها. فقد كانت متطابقة وكل تصرفاتها الاخسرى، ولا يمكن وصفها الا بالارداف الخُلْفيّ (تناقض ظاهري بين عبارتين لإثارة الإعجاب)، الابتعاد المغري، البساطة الذكية، التوسل المتكبر، الاتمام المدافع. لقد كان العصر الفكتوري مولعا بالاسهاب؛ لم يألف التباس المعنى.

الا انه قبل كل شيء تبدى امام تشارلز واضعا امامه خيارا؛ وفي حين كَرِهَ جيزةً واحهد منه اضطراره للخيار، فاننا نقترب من سر حالته في تلك الرحلة الى جههة الغرب لما نعلم ان جزءا اخر منه شعر بانفعال لا يحتمل يراوده لدى اقتراب لحظة الخيار. لم يكن ليعرف المصطلحات الوجودية. غير ان الاحساس الذي انتابه كان في الحقيقة قضية في منتهى الوضوح، الا وهي قضية قلق الحرية - اي، الادراك ان كون المرء حر والادراك ان كون المرء حرا ليست سوى حالة رعب.

اذا لنطرح سام بعيدا عن مستقبله المفترض ونعود الى حاضره في اكستر. فنراه يذهب الى مقصورة سيده لدى توقف القطار.

- هل سنمكث الليلة هنا يا سيدي؟

يتفرس تشارلز فيه برهة وجيزة، ثمة قرار لا بد من اتخاذه، ويرفع بصره لينظر الى السماء الملبَّدة بالغيوم من وفق رأسه.

- اظنها ستمطر. سنأوي الى فندق السفينة.

وهكذا وقف سام، الاكثر غنى بالالف جنيه إنكليزي التي لم يمتلكها، بضع دقائق وسيده خارج المحطة، يراقب وضع امتعة تشارلز فوق سطح عربة مهلهلة يجرها حصان واحد. اظهر تشارلز قلقا واضحا، واخيرا ربطت حقيبة السفر الكبيرة ومَثْلُ كل شيء بين يديه.

- اظــنني ســأرتاح قلــيلا يا سام بعد رحلة القطار اللعينة. هل ستهتم بامر الامتعة؟

غار قلب سام.

- بكل احترام يا سيد تشارلز لن افعل ذلك. فالغيوم توشك ان تتفجر.
  - لن يؤذيني قليل من المطر.
    - · بلع سام ريقه، وانحني.
  - نعم يا سيد تشارلز. افي وسعي اصدار الامر باعداد الطعام؟
- نعــم... اي... ســأرى ذلــك عندما اصل. ربما احضر صلاة المساء في الكاتدرائية.

انطلـــق تشارلز يرتقي التل في اتجاه المدينة. راقبه سام مكتئبا برهة وحيزة، ثم التفت الى الحوذي.

- ایه؟ اسمعت بفندق اسرة اندیکوت؟
  - نعم.
  - اتعرف این هو؟
    - -- نعم.
- حـــسنا. خـــذي الى فندق السفينة، فربما يطرق سمعك شيء يفيدك ايها الرجل.

ركب سام العربة باعتداد مناسب بالنفس وسرعان ما تحاوزت هذه تشارلز السني كبان يسير سيرا وئيدا كأنه يتمشى لاستنشاق الهواء الطلق. غير انه حث خطاه حالما توارت العربة عن الانظار.

كان سام يملك الكثير من الخبرة في التعامل مع الحانات الريفية الهادئة. انسزلت الامتعة، واحتيرت افضل الغرف، واشعل الموقد، ووضعت ملابس النوم في مكافحا اسوة ببقية الحاجيات؛ كل ذلك في سبع دقائق. ثم خرج يخطو خطوات واسعة صوب الشارع حيث كان الحوذي في الانتظار. وحدثت رحلة احرى قصيرة. نظر سام وهو في داخل العربة نظرة حذرة من حوله ثم ترجل ونقد الحوذي الجرته.

- اول منعطف الى اليسار يا سيدي.
- شكرا لك يا رجل. هذه اكراميتك.

ومنح الحوذي اكرامية تافهة حتى في مفهوم اكستر لضآلتها ثم نكس قبعته من فسوق عينيه وغاب في الظلمة. وفي منتصف الشارع الذي سار فيه وفي مواجهة السشارع الذي اشار اليه الحوذي، شاهد الكنيسة الميثودية منتصبة بأعمدةا المهيبة. وتسلل المحبر السري وراء احد هذه الاعمدة. كان الوقت بداية الليل الذي هبط مبكرا من تحت السماء السوداء الرمادية.

لم يضطر سام الى الانتظار طويلا. فقد وثب فؤاده لمرأى شخص طويل القامة يسبدو للعيان. خاطب الشخص صبيا صغيرا وهو حائر على ما يظهر. وسرعان ما قاد الصبسي الشخص الى الركن القريب من سام، واشار الى المكان اشارة اكسبته اكثر من بنسين، افصحت عنها ابتسامته العريضة.

توارى ظهر تشارلز عن الانظار، ثم توقف ورفع بصره الى الاعلى؛ سار بضع خطوات الى الوراء صوب سام. ثم استدار كأنه نافد الصبر، ودخل احد البيوت. تسلل سام من وراء عموده، وهبط السلالم، وعبر الشارع الذي يوجد فيه فندق اسرة انديكوت. انتظر برهة قرب الناصية، غير ان تشارلز لم يظهر ثانية. ازداد سام شجاعة، وسار على امتداد جدار المستودع المواجه لصف من البيوت. ووصل الى نقطة يستطيع منها مشاهدة رواق الفندق. كان الرواق خاليا كما كان عدد من الغرف مضيئا. مرت خمس عشرة دقيقة وعندئذ الهمرت الامطار.

عــضٌ سام اظافره برهة وجيزة وقد انتابته الافكار الجامحة. ثم بدا يحث خطاه مبتعدا.

اه، رغم ذلك، عندما يكون كل شيء قد تم التفكير فيه وقيل، لا يزال القلب يهيمن على الرأس، ولا يزال ما نأمله واجب التصديق، وما نُعطى اياه واجب الاخذ،

لا يزال يتحتم علينا التصديق، لاننا لا نزال نأمل بأن في عالم اكثر اتساعا، ما بُدئ هنا باخلاص سبكمل دون تعطيل.

لا بد لنا يا طفلتي من التفكير، أذ عندما نرى معا تلك الحياة الاوسع، ستظهر نتائج صحيحة لما نحن عليه، معا، هنا.

اي. إتش. كلف قصيدة 1849

تسردد تسشارلز في الرواق الرث، ثم طرق باب احدى الغرف وكان مفتوحا قليلا ينبعث منه الضوء. طلب اليه الدخول فوجد نفسه في مواجهة صاحبة الفندق. قبل ان يتمكن من تقديرها بلمحة نظر، اسرعت هي بتقديره: لا ريب انه نسزيل يبحث عن غرفة اجرتها خمسة عشر شلنا. لهذا ابتسمت ابتسامة عرفان.

- غرفة يا سيدي؟
- لا. انني... انني ارغب في الحديث الى احدى... الى انسة تدعى وودراف. سرعان ما انقلبت ابتسامة السيدة انديكوت الى عبوس. فانخلع قلب تشارلز.
  - الها لست...
- اه، الــسيدة الشابة المسكينة. لقد هبطت الى الطابق السفلي يوم اول امس صباحا، ثم زلت قدمها يا سيدي. لقد لوت كاحلها على نحو رهيب. وتورم حتى بــات كــالعظم الكبير. اردت استدعاء الطبيب يا سيدي، الا الها رفضت ذلك.

صحيح ان الكاحسل الملتوي يعود الى حالته الطبيعية دون علاج. كما ان اجرة الاطباء باهظة.

نظر تشارلز الى طرف عصاه.

- اذا لا يمكنني ان اراها.
- اوه. يا الله؟ في وسعك ان تصعد الى الطابق العلوي يا سيدي.
- وسيرفع ذلك من معنوياتما. افي وسعى القول انك احد اقربائها؟
  - انني مضطر الى رؤيتها في مسألة عمل.
    - ازداد احترام السيدة انديكوت.
      - اه... محام؟
      - تردد تشارلز، ثم قال:
        - -- نعم.
    - عليك ان تصعد اذا يا سيدى.
- اظن... هلا اخبرتما ان كان الافضل تأجيل زيارتي حتى تشفى؟

شــعر بارتباك تام. وتذكر فارغون. الخطيئة تقع في السر. لقد جاء للاستفسار لا اكثــر، وكان يأمل في لقائها في حجرة في الطابق السفلي - في مكان ما، اليف وعام. تــرددت المرأة العجوز، والقت نظرة سريعة على صندوق مفتوح قرب الجزء العلوي الاســطواني من المكتب، وقررت على ما يبدو ان المحامين انفسهم ربما كانوا لصوصا؛ وهو احتمال من شأنه الا يكون موضع خلاف عند الذين يضطرون الى الحصول على اجرقمم. وصاحت دون ان تتحرك من مكانها وبصوت قوي منادية فتاة تدعى بيق ان.

ظهرت بيتي ان للعيان، وارسلت وهي تحمل بطاقة زيارة. اختفت بعض السوقت تعين في خلالها على تشارلز ان يبعد عددا من المحاولات الاستفزازية لمعرفة مهمة. واخيرا عادت بيتي ان، وطلبت منه الصعود الى الطابق العلوي. سار من وراء الخادمة البدينة صوب الطابق العلوي، ودلّته على مكان الحادثة. كانت السلالم شديدة الانحدار بلا ريب. وفي تلك الايام، كانت النسوة يتعرضن الى السقوط دوما حيث لم يكن في استطاعتهن حتى رؤية موضع اقدامهن.

وصلا الى احد الابواب في نهاية ممر كثيب. واعلن عن وصول تشارلز على نحو حاف في حين شرع قلبه يدق اسرع مما تطلبته السلالم الشديدة الانحدار.

- السيد يا انسة.

خطا داخل الغرفة. كانت سارة تجلس قرب الموقد وفوق كرسي قبالة الباب، واضعة قدميها فوق كرسي بلا مساند وغطتهما وغطت ساقيها كذلك ببطانية ويلزية حمراء اللون. كان اللفاع الاخضر يحيط كتفيها، غير انه لم يُخف حقيقة الها كانت تسرتدي قميص نوم بكمين طويلين. كان شعرها منسابا فوق كتفيها الخيضراوين. تبددت له اكثر ضآلة؛ خجلة على نحو مدمَّر. لم تبتسم. بل اطرقت ونظرت الى يديها، بعد ان القت نظرة خاطفة عند دخوله اول مرة كألها تائبة خائفة، واثقة من غضبه، قبل ان تحني رأسها ثانية. وقف وهو يحمل قبعته بيد، وعصاه وقفازه بيده الاخرى.

- كنت مارا ببلدة اكستر.

احنت رأسها على نحو اشد من السابق بمزيج من الفهم والخجل.

- اليس الافضل لى الذهاب واستدعاء طبيب؟

قالت وهي تنظر الي حضنها:

- لا، ارجوك. فمن شأنه ان ينصحني بعمل ما عملته توا.

لم يستمكن مسن تحويل بصره عنها – بعد ان شاهدها مقصوصة الجناحين، مريسضة علسى هذا النحو (على الرغم من ان وجنتيها كانتا شديدتي الاحمرار)، يائسة، وبعد ذلك الرداء النيلي الخالد – اللفاع الاخضر، ذلك الشعر الغزير الذي لم يكسشف علسى هذا النحو من قبل. وتسللت الى منخري تشارلز رائحة مرهم باهتة.

الا تتألمين؟

هزت رأسها نافية.

- ان اقدامــي متعودة على ارتكاب مثل هذا العمل... لا ادري كيف تعين على ان اكون غبية هكذا.
  - على اي حال، اشكري الله ان ذلك لم يحدث عند الجرف.

- نعم.

لاحت مرتبكة تماما بسبب وجوده، فاختلس نظرة الى ارجاء الغرفة الصغيرة. كانــت النار تنبعث من الموقد وكانت هناك بعض سيقان زهور النرجس في قدح توبيي فيوق حافة الموقد. غير ان حقارة الاثاث كانت واضحة على نحو مؤلم وكانيت الميا مضافا. وكان السقف ملطخا ببقع من دخان منبعث من المصباح السزيتي، شأنه في ذلك شأن الكثير من البقايا الشبحية للكثير من شاغلي الغرفة في الماضي.

- ربما ينبغي لي...
- لا، ارجوك. تفضل بالجلوس. سامحني. فانا... انا... لم اتوقع...

وضع حاجياته فوق صوان الثياب، وجلس على الكرسي الخشبسي الوحيد الاخرر قرب المنضدة في الجهة الاخرى من الغرفة. كيف يتعين عليها ان تتوقع الشيء الذي استبعده تماما على الرغم من رسالتها؟ حاول ان يجد عذرا ما.

- لقد ارسلت عنوانك الى السيدة ترانتر؟
- هزّت رأسها نافية. صمت، حملق تشارلز في السحادة.
  - ارسلته اليّ فقط؟

احــنت رأســها ثانــية. فأومأ بدوره كأنه فطن لذلك. ثم حيَّم الصمت من جديد، في حين ضربت زخة مطر غاضبة الواح النافذة من وراثها.

قال تشارلز.

- هذا ما اتيت للحديث عنه.

انتظرت، الا انه لم يواصل كلامه. مرة اخرى تُثبّت عيناه على عينيها. كان قميص النوم مزررا حتى الرقبة وعند الرسغين. واكتسى لونه الابيض بلون وردي تحست ضوء الموقد اذ لم يكن ضوء المصباح فوق المنضدة القريبة منه ساطعا جدا. وكسان شعرها الذي يعززه اللفاع الاخضر مفعما بالحيوية في الاماكن التي يسقط عليها ضوء الموقد، كان غموضها كله، هذه الذات الحميمة جدا، قد تكشفت قبالسته: متكبرة ومستسلمة، مقيّدة وطليقة، عبدة ونديدة. كان يعرف سبب مجيئه: لرؤيتها ثانية. كانت رؤيته اياها ضرورة، مثل ظمأ لا يحتمل لا بد من اروائه.

ارغــم نفسه على ان يشيح بوجهه. غير ان عينيه ابصرتا الحوريتين العاريتين المحسنوعتين من الرخام والموضوعتين فوق حافة الموقد. واكتست الحوريتان ايضا بلون وردي بفعل الضوء الدافئ المنبعث من البطانية الحمراء. لم يقدما له اي عون، وتحركت سارة قليلا مما دفعه الى النظر اليها ثانية.

كانست قد رفعت يدها بسرعة الى رأسها المحني، ومسحت اصابعها شيئا ما عن وجنتها، ثم استقرت فوق حنجرتها.

- ارجوك لا تبكي يا عزيزتي الانسة وودراف... ما كان ينبغي لي الجميء... لم اقصد...

غــير الها هزّت رأسها بحماسة مفاجئة. منحها بعض الوقت لتستعيد وضعها. وفي حــين كانت تمسح بمنديلها استبدّت به رغبة جنسية عارمة، شهوة اكبر الف مــرة مــن اي شيء راوده في حجرة المومس. لعل بكاءها الضعيف هو الاختراق الســذي ولدت منه المعرفة؛ الا انه ادرك فجأة سبب استحواذ وجهها عليه، وسبب شعوره بهذه الضرورة الهائلة لرؤيتها ثانية: كان يريد امتلاكها، ان ينصهر فيها، ان يحترق، ويحترق حتى يتحول الى رماد في ذلك الجسد وفي تلك العينين. من الممكــن تأجيل مثل هذه الرغبة اسبوعا، شهرا سنة، بل حتى بضع سنوات، اما الى الابد فهو ما لا يُطاق.

قلما تناهت الى السمع كلماتها التالية التي ارادت بما تفسير دموعها.

- ظننت انبي لن اراك ثانية.

لم يــستطع ان يخــبرها الى اي مدى اقتربت من حقيقته. رفعت بصرها اليه وســرعان مــا خفضته. وعصفت به تلك الاعراض الغامضة الخاصة بالغثيان التي مــرت به في مخزن الغلال. تسارع نبض قلبه، وارتعشت يده. وعلم انه لو نظر الى تلك العينين لضاع. فاغمض عينيه كأنه يريد حظرهما.

كان الصمت الذي اعقب ذلك رهيبا، متوترا مثل حسر يوشك ان ينشطر، برج يوشك ان يهوي، لا يحتمل لما فيه من عواطف، حقيقته تتفجر كألها تريد الكلام. وفحاة تسساقط بعض الفحم من الموقد. وقد سقط في معظمه فوق الحافة الواقية المنخفضة، غير ان قطعة او قطعتين وثبتا فوق حافة البطانية التي كانت تغطي ساقي سارة. وسرعان ما هزت قدميها في حين جثا تشارلز سريعا وامسك المجرفة الصغيرة الموجودة في الدلو النحاسي. واعيد الفحم المتساقط فوق السحادة الى مكانه على جناح السرعة. الا ان البطانية احترقت ببطء، فامسك كما، وطرحها بعيدا فوق الارض، واطفاً السشرر. امتلات الغرفة برائحة الصوف المحترق حرقا خفيفا. كانت احدى ساقي سارة فوق الكرسي الصغير، اما الساق الاخرى فوضعتها على الارض.

كانست قدماها عاريتين. نظر الى اسفل صوب البطانية، واطمأن الى عدم وجود اي جمرات بأن ضربها بيده ضربة او ضربتين، ثم التفت، ووضعها ثانية فوق ساقي سارة. كسان منحنيا على مقربة منها وهو ينظر الى الترتيب. وهنا امتدت يدها على استحياء، واستراحت فوق يده بحركة غريزية لم تستطع ان تحسبها. كان يعرف انها تنظر اليه. لم يتمكن من تحريك يده. وفجأة لم يستطع ان يبعد عينيه عن عينيها.

ثمــة عـرفان فيهما، وكل الحزن القديم، وقلق غريب، كألها كانت تعلم الها تسؤذيه. الا الها قبل كل شيء، كانت تنتظر. خحلة الى ما لا لهاية، لكنها منتظرة. لحو بانت على شفتيها ابتسامة واهنة، لتذكر ربما نظرية الطبيب غروغان. غير ان هــذا الــوحه لاح مندهشا تمام الدهشة، ضائعا مثلما هو ضائع. لم يعرف الى اي مــدى ظل كل واحد منهما ينظر في عيني الاخر. دهرا كاملا على ما يبدو، على الرغم من الها ليست سوى ثلاث او اربع ثوان في الحقيقة. الهمكت ايديهما اولا، فتــشابكت الاصابع على نحو غامض، ثم خر تشارلز على احدى ركبتيه، وضمها بوله الى صدره. التقى الفمان بعنفوان جامح صدم كل واحد منهما، وجعلها تبعد شــفتيها. غمر وجنتيها، عينيها بالقبلات. واخيرا لمست يده ذلك الشعر، وداعبته، تحسست الرأس الصغير من خلال نعومته مثلما كان يتحسس حسدها ذي الملابس الخفيفة تحت ذراعه وصدره. وفحأة دفن وجهه في رقبتها.

- يجب الا... يجب الا.. هذا جنون.

غـير ان ذراعيها احاطتا به، وضغطت على رأسه اكثر. لم يتحرك. شعر انه محمـول علـى احنحة من نار، مندفعا، لكن في مثل هذا الهواء الرقيق، اشبه بطفل تحرر اخيرا من المدرسة، سجين في حقل اخضر، صقر محلق. رفع رأسه ونظر اليها: ثمـة عـنفوان وحـشي. ثم تبادلا القبلات ثانية. الا انه ضغط عليها بقوة جعلت الكرسي يندفع قليلا الى الوراء. شعر بها وهي تحفل من الا لم عندما هوت قدمها المحربوطة بالـضماد من فوق الكرسي. نظر الى قدمها، ثم الى وجهها، الى عينيها المغمضتين. اشاحت بوجهها بعيدا صوب مؤخرة الكرسي، كأنه اثار نفورها، بيد ان صدرها ظهر وهو يتقوس على نحو يتعذر ادراكه باتجاهه في حين تشبثت يداها بيديه على نحو مصحوب بالتشنج. القى نظرة سريعة الى الباب من ورائها، ثم وقف وخطا خطويتن حتى بات الى جانبه.

لم يكن ليضيء حجرة النوم سوى ضوء الغسق ومصابيح الشارع الضعيفة في الجهة المقابلة. بيد انه شاهد سرير النوم الرمادي والمغسلة. وقفت سارة مرتبكة عند الكرسي، واسندت نفسها الى ظهرها، ورفعت القدم المصابة عن الارض في حين هوى احد طرفي اللفاع عن كتفها. كان كل واحد منهما يعكس العنفوان المستبد في عيني الثاني، يعكس الطوفان، الانجراف امامه. وبدت وهي تخطو نصف خطوة وتوشك ان تسقط وهي تسير نجوه. قفز من مكانه الى الامام وطوقها بذراعيه. سقط اللفاع فوق الارض. لم يبق بينه وبين جسدها العاري سوى غلالة رقيقة. ضيم ذلك الجسد بقوة الى صدره، ضاغطا فمه فوق فمها بكل ما لديه من جوع سببه الاحباط الطويل - ليس جوعا جنسيا فقط، بل جوع سببه تيار لا يمكن السيطرة عليه مين اشياء محظورة، من الرومانسية، المغامرة، الخطيئة، الجنون، الحيوانية، كل هذه الاشياء تدفقت تدفقا وحشيا في اعماقه.

هـوى رأسها الى الوراء بين ذراعيه كأنما قد اغمي عليها عندما رفع اخيرا شفتيه عن فمها. رفعها قليلا الى اعلى ثم حملها الى حجرة النوم. فاستلقت حيث وضعها فوق السسرير، مغميا عليها تقريبا واحدى ذراعيها الى الوراء. امسك يدها الاخرى وقبلها بحرارة بالغة. فداعبت وجهه. جذب نفسه وهرول الى الحجرة الاخرى. شرع يخلع ملابـسه على نحو اهوج، سريع، كأن شخصا ما يغرق وهو واقف عند الضفة. انخلع احد ازرار سسترته، وتدحرج صوب احد اركان الغرفة، الا انه لم ينظر حتى ليعرف المكان الذي وصل اليه. خلع صدريته، حذاءه، جوربيه، سرواله ولباسه الداخلي... مشبك رباطه اللؤلؤي ورباطه. اختلس نظرة الى الباب الخارجي، ثم ذهب ليقفل الباب بالمفتاح، وتقدم عاري الساقين لا يرتدي سوى قميصه الطويل داخل عرفة النوم.

كانــت قد تحركت قليلا، اذ كان رأسها فوق الوسادة الان، على الرغم من انــه في الجــزء الاعلى من السرير ووجهها الى احد الجانبين لا يتمكن من رؤيته بسبب خصلة داكنة من شعرها. وقف يراقبها لحظة وهو متأجج العاطفة...

- اوه، يا عزيزتي. اوه يا عزيزتي، يا ملاكي الحبيب... سارة... اوه يا سارة.

استلقى ساكنا بضع لحظات. مرت تسعون ثانية تماما منذ ان تركها ليتفحص غرفة النوم. ابتعد عنا، كما ابعدت ديدو (110) باشارة صارمة صديقها الخادع في حادس (111) اطردنا بعيدا، واحتفظ لنفسك بالانعزال!

ماثيو ارنولد: الغجري التلميذ 1853

صمت

استلقيا كأهما مشلولان بسبب فعلتيهما. متجمدين في الخطيئة، متحمدين بالنشوة. كان تشارلز اشبه بمدينة ضربت من اعلى السماء الهادئة بقنبلة ذرية؛ اذ لم يشعر بحزن رقيق ينتابه اثر الجماع، بل شعر برعب شامل على الفور. لقد دُمِّر كل شعيء تدميرا تاما، كل المبادئ، كل المستقبل، كل الايمان، كل العزم الشريف. الا انه على الرغم من ذلك ظل على قيد الحياة، فهو يستلقي في احضان حياته العذبة، انسه السرجل الاخسير الذي بقي حيا، المعزول الى ما لا نهاية... غير ان الاشعاع السراديوي بالذنب سرعان ما بدا يزحف، يزحف في اعصابه وعروقه. وفي الظلال النائية، كانست ايرنستينا تقف محملقة بحزن اليه. اما السيد فريمان فضربه على وجهه... الى اي حدّ تجمدا في مكانيهما، متصالبين بحق، ينتظران دون حراك.

تحــرك قليلا ليخلص سارة من ثقله، ثم ولاها ظهره كي تستطيع ان تضطجع مستندة اليه ورأسها يتكئ على كتفه. حملق في السقف. يالها من فوضى، يالها من فوضى يصعب التعبير عنها!

قُــرَّكِمَا اليه اكثر، فمدت يدها على استحياء وطوقته، توقف المطر. وقع اقدام ثقـــيلة، بطيـــئة، محسوبة، مرت في مكان ما من تحت النافذة. ربما ضابط شرطة. القانون.

<sup>(110)</sup> ديدو: ملكسة قرطاجة في انياذة فرجيل التي تُضيف اينيس بطل الانياذة وتقع في غرامه لكنه يخدعها ويرحل عنها فتنتحر لدى رحيله. (المترجم)

<sup>(111)</sup> حادس: العالم السفلي اي مثوى الاموات في الميثولوجيا الاغريقية. (المترجم)

- قال تشارلز.
- انا اسوأ من فارغون.

كـــان جوابها الوحيد الضغط على يده كأنها تنكر ذلك وتريد اسكاته الا انه رجل.

- ما الذي سيحدث لنا؟
- لا استطيع التفكير في ما وراء الساعة هذه.

ضخط على كتفيها ثانية، وقبل جبينها، ثم حملق ثانية في السقف. كانت في ريعان الصبا الان، في غمرة النشوة.

- لا بد لي من فسخ خطوبتي.
- لا اطلب منك اي شيء. فانا لا استطيع ذلك واللوم يقع عليَّ.
- لقد حذرتني. لقد حذرتني. انا الذي اتحمل اللوم كله. كنت اعلم لما اتيت الى هنا... اخترت ان اكون اعمى. وضعت كل التزاماتي ورائي.

## غمغمت.

- لقد رغبت في ذلك.
  - قالتها بحزن ثانية.
- لقد رغبت في ذلك.
- مسَّد شعرها برهة وجيزة، فسقط على كتفها، وجهها، ساترا اياها.
  - سارة... انه اجمل الاسماء.

لم تجــب. مرت دقيقة ويده تصقل شعرها، كأنها طفلة. غير ان ذهنه كان في مكان اخر. فقالت اخيرا كأنها احست بما يدور فيه.

- اعلم انك لا تستطيع ان تتزوجني.
- لا بد من ذلك. فانا ارغب في الزواج. ولن استطيع النظر الى وجهي ثانية اذا لم افعل ذلك.
  - كنتُ شريرة. طالما تخيلت طويلا يوما كهذا. انا لا اصلح زوجة لك.
    - يا عزيزتي...
- ان مكانتك في العالم، اصدقاءك، و... وهي؛ اعرف الها لا بد ان تكون هائمة بك. كيف تسنى لي الا اعرف مشاعرها؟

- الا انني لم اعد احبها بعد الان!
- تركت حماسته تتلاشى في الصمت.
- الها جديرة بك. اما انا فلست كذلك.

- لا يمكنك ان تعني ان عليَّ الانصراف، كأن لا شيء قد حدث بيننا.
- لم تقل شيئا. الا انه قرأ في عينيها ما كانت تعنيه. رفع نفسه قليلا واتكأ على مرفقه.
  - لا يمكنكِ ان تغفري لي الى هذا الحد، او تطلبي مثل هذا الطلب اليسير. دفنت رأسها في الوسادة، عيناها تنظران الى مستقبل مظلم.

لم لا ان كنت احبك؟

ضمّها الى صدره. وترقرقت الدموع في عينيه لفكرة مثل هذه التضحية. يا له مسن ظلم الحقه بها هو نفسه وغروغان. الها انسان انبل من كليهما. اجتاح تشارلز احتقار حارف لبني حنسه: لتفاهتهم، لسذاحتهم، لانانيتهم. الا انه ينتمي الى ذلك الجسنس. وقد حلّ به شيء من حبنهم المراوغ الموغل في القدم: الا يمكن ان تكون هسنده لذته الاخيرة؟ الانغماس الاخير في لهو الشباب وعبثه؟ غير انه ما ان فكّر في ذلك حتى شعر انه اشبه بقاتل اخلي سبيله لخطأ فني في قضية الدعوى. في الامكان ان يقف طليقا خارج قاعة المحكمة، الا انه مذنب الى الابد في اعماقه.

- اشعر انني غريب عن نفسي تماما.
- شــعرت بــنفس الشعور. وهذا سببه اننا ارتكبنا الخطيئة. ولا نستطيع ان نصدق اننا اخطأنا.

تكلمت كأنها تحدق الى ليل لا نهاية له.

- كـــل مـــا اتمناه لك هو السعادة. اعرف الان انك يوما ما احببتني حقا. استطيع ان اسمع اي فكرة... سوى انك مُتَّ.

رفع نفسه قليلا ثانية، والقى نظرة اليها. كانت ثمة ابتسامة شاحبة في عينيها، معرفة عميقة؛ اجابة روحية او نفسية لمعرفته الجسدية اياها. لم يشعر يوما ما انه

قريب هكذا، وعلى وفاق مع امرأة. انحنى وقبلها قبلة نابعة من حب بريء اكثر من ذلك الحسب الذي بدأ يعلن عن نفسه ثانية، عند الاتصال العاطفي بشفتيها، وفي اعماقه. كان تشارلز يشبه الكثير من الرجال الفكتوريين. فهو لم يستطع حقا ان يسطدق ان اي امرأة نبيلة في عواطفها تستطيع ان تستمتع بكونها وعاء لشهوة الذكر. لقد عاب توا حبها له على نحو لا يرحم؛ يجب الا يحدث ذلك ثانية. والوقت - لم يعد يقوى على البقاء مدة اطول! فجلس منتصبا.

- المرأة في الطابق السفلي... وهناك حادمي ينتظري في الفندق. اتوسل اليك ان تمنحيني مهلة يوم او يومين، فانا لا استطيع التفكير بما سأفعله الان.

اغمضت عينيها. وقالت.

- لست جديرة بك.

تفرس فيها برهة وجيزة، ثم غادر السرير، واتجه صوب الحجرة الاخرى. هناك ضربته صاعقة!

ففي حين كان ينظر الى اسفل وهو يرتدي ثيابه لاحظ وجود لطخة حمراء في اسفل الطرف الامامي من قميصه. وفكر برهة ان لا بد قد جرح نفسه الا انه لم يسشعر بأي الم. تفحص نفسه سريعا، ثم امسك بالجزء العلوي من الكرسي وهو يحملق في باب حجرة النوم – لقد ادرك فجأة ما من شأن عاشق اكثر خبرة او اقل عنفوانا ان يدركه حالا.

لقد فض بكارة عذراء.

كانت هناك حركة في الغرفة من ورائه. كان في دوامة، مذهولا، الا انه على الرغم من ذلك، ارتدى ثيابه بعجالة مفرطة. وتناهى الى سمعه صوت ماء يُفَرغ في حوض ورنّة الخزف الصيني عند انسزلاق الصابونة. انها لم تستسلم لفارغون. لقد كذبت. كان سلوكها كله، ودوافعها كلها في بلدة لايم ريجيس قائمة على كذبة. لكن ما هو الهدف؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟

ابتزاز!

لوضعه تحت سيطرها تماما.

كل السشيطانات المسيطرات على استحلام الذكور، مخاوفهم من المؤامرة الانشوية الكبرى لامتصاص الرجولية من عروقهم، لافتراس مثاليتهم، صهرتهم

وحولتهم الى شميع وقولبتهم حسب اهوائهن الشريرة... هذه الافكار، وافكار العسودة الى معقولية الدليل المخيف المقدم في دعوى لارونسييه ملأت ذهن تشارلز برعب لا يوصف.

توقف صوت الغسيل المكتوم، وسمعت اصوات اخرى خفيضة؛ افترض الها عسادت الى السسرير. وقفف يحملق في النار وهو بكامل ملابسه. كانت مجنونة، شريرة، طوقته باغرب شبكة... لكن لماذا؟

ثمــة صوت، التفت، وكانت افكاره مرتسمة في منتهى الوضوح على وجهه. كانت واقفة قرب عتبة الباب مرتدية ثوبها النيلي القديم وشعرها لا يزال مسترسلا، الا ان شــيئا من ذلك التحدي القديم ظل يشوبها: تذكر لحظة ذلك الوقت الذي صادفها فيه اول مرة وهي واقفة فوق تلك البقعة المطلة على البحر وحملقت فيه. لا بــد الها عرفت انه قد اكتشف الحقيقة؛ مرة احرى توقعت بالتهمة التي تراود ذهنه فقضت عليها.

كررت نفس كلماها السابقة.

- لست جديرة بك.

فصدقها الان. وهمس:

فارغون؟

- لما ذهببت الى المكان الذي سبق ان اخبرتك به في ويماوث، كنت بعيدة قليلا عن الباب... وقد شاهدته يخرج بصحبة امرأة. امرأة من النوع الذي لا يمكن ان يخطئ به اي انسان.

تحنبت النظر الى عينيه الثاقبتين.

- تواريت قليلا، ولما انصرفا، غادرت المكان.

- لكن لماذا قلت...

انتقلت فجأة صوب النافذة. فسكت. لم تكن تعرج. لم يكن هناك اي كاحل ملتو. اختلست نظرة الى نظرته المنطوية على الهام جديد، ثم ولَّته ظهرها.

- نعم. لقد خدعتك. الا انبى لن ازعجك ثانية.

- لكن ماذا... لماذا تعين عليك ان...

محموعة من الالغاز.

نظرت اليه وجها لوجه، في حين بدأت الامطار الغزيرة خارجا. كانت عيناها ثابتتين، وعاد اليها تحديها السابق، الا انها ظلت محتفظة بشيء رقيق، شيء يذكره، انه قد امتلكها توا. انها نفس المسافة البعيدة، لكنها مسافة اكثر رقة.

- لقد منحتني سلوى الاعتقاد بانني قد اكون زوجة لك في عالم اخر، في عصر اخر، في عصر اخر، في حياة اخرى، لقد منحتني القوة لأواصل الحياة... في هذا الزمان وهذا المكان.

اقــل مــن عشرة اقدام (ثلاثة أمتار) تفصل بينهما، الا الها تبدت مثل عشرة اميال.

- هناك شيء واحد لم اخدعك فيه. لقد احببتك... منذ اللحظة الاولى التي رأيـــتك فيها، كما اعتقد. لم اخدعك في هذا الامر قط. الشيء الذي خدعك هو عزلتي. الازدراء، الحسد، لا اعرف. لا اعرف.

ثم التفتت ثانية الى النافذة والى المطر.

 لا تطلب مني ان اوضح ما فعلت، فأنا لا استطيع ان افسر ذلك. انه امر غير قابل للتفسير.

- لا اقبل هذا الكلام. لا بد من تفسير.

الا الها هزَّت رأسها بالنفي.

- ارجوك اذهب الان. انني اصلي من اجل سعادتك، ولن اقلقها ثانية قط.

لم يتحــرك. بعد لحظة او لحظتين التفتت اليه، وقرأت على ما يتضح فكرته الغامضة مثلما كانت قد فعلت في السابق. كانت ملامحها هادئة، قدرية.

- الامـــر كما اخبرتك من قبل. انني اقوى مما قد يتصور اي رجل. وستنتهي حياتي عندما تقرر الطبيعة ذلك.

تحمل رؤيتها بضع ثوان احرى، ثم التفت صوب عصاه وقبعته.

- هـــذه مكافأتي، لقاء مساعدتي، لقاء المغامرة بالشيء الكثير لكي... والان اعلم انني لست سوى مغفل من صنع خيالك.

- الــيوم فكرت في سعادتي الشخصية، ولو قدَّر لنا ان نلتقي ثانية، فانني لا اســـتطيع الا الـــتفكير في ســـعادتك. لن تكون سعيدا معي. فانت لا تستطيع ان تتزوجني يا سيد سميثسون.

كانست العودة الى النبرة الرسمية موجودة جدا. نظر اليها نظرة قاتلة، الا الها كانت قد ولته ظهرها كأنما توقعت ذلك. فتقدم خطوة صوبها.

- كيف تستطيعين مخاطبتي على هذا النحو؟

لم تقل شيئا.

- كل ما اطلبه منك هو ان تسمحي لي بأن افهم...

اتوسل اليك. انصرف.

التفتت السيه. ظهر الاثنان لحظة واحدة مثل مجنونين. اوشك تشارلز على الكلم، على ان يقفز الى امام، على ان ينفجر، الا انه دون تحذير، استدار على عقبيه، وغادر الغرفة.

اعتقد بها حقيقة مع من غنّاها على انغام قيثارة واضحة متنوعة النغمات بأن البشر سينهضون من اجداثهم الميتة الاشياء بالغة السمو.

تينيسون: احياء لذكرى 1850

تظاهر بمظهر رسمي وهدو يهبط السلالم الى الرواق. كانت السيدة انديكدوت واقفة قرب باب مكتبها، فاغرة فاها، توشك ان تتكلم. الا ان تشارلز مرّ من امامها وهو يقول على نحو مؤدب «شكرا لك يا سيدتي». ليلفه الظالم بعد ذلك قبل ان تتمكن من السؤال او ملاحظة افتقار سترته إلى احد الازرار.

سار مستعدا على نحو اعمى وسط زخة جديدة من المطر. و لم يلحظ تلك السزخة مسئلما لم يلحظ المكان الذي يقصده. كانت رغبته العظمى هي الظلام، الاخستفاء، النسيان الذي يستعيد فيه الهدوء. الا انه توغل دون دراية في ذلك الحي السيئ السمعة في اكستر الذي سبق لي وصفه. وكما هو شأن معظم الاحياء السيئة السمعة، فقد كسان هذا الحي يضج بالنور والحياة: بالمجلات والحانات، بالناس اللائسذين من المطر الى عتبات الابواب. سلك شارعا ينحدر انحدارا مفاجئا صوب فحسر اكس وشاهد صفوفا من درجات ملطخة بالقاذورات على جانبسي الساقية الوسسطية المحتنقة بالمياه. الا ان المكان هادئ. لاحت له عند نماية الشارع كنيسة صغيرة مشيدة بالحجارة الحمراء عند المنعطف. وعلى حين غرة شعر تشارلز بحاجته الى ملاذ. فدفع بابا صغيرا منخفضاً على نحو اضطره الى الانحناء قليلا كي يدخل. ألى ملاذ. فدفع بابا صغيرا منخفضاً على نحو اضطره الى الانحناء قليلا كي يدخل. ألمسة درجات ترتفع الى مستوى ارضية الكنيسة التي تعلو مستوى مدخل الشارع. وكان راعسي الكنيسة الشاب يقف فوق قمة هذه الدرجات مخفضا وهج اخر مصباح ومندهشا لهذه الزيارة المتأخرة.

- اوشكت ان اقفل الباب يا سيدي.

- أفي وسعى طلب السماح بالصلاة بضع دقائق؟

زاد الراعـــي من وهج المصباح، وامعن طويلا في النظر الى هذا الزائر المتأخر. انه سيد نبيل.

- بيتي في الجهة الاخرى من الطريق. وهناك من ينتظرين ارجو ان تتكرم بقفل الباب نيابة عنى واحضار المفتاح.

انحني تشارلز في حين هبط راعي الكنيسة السلالم ووقف الى جانبه.

- الــسبب هــو الاسقف. في رأيي ان بيوت الله يجب ان تظل مفتوحة دومــا. الا ان ادوات المائــدة لدينا قيمة حدا. زمن عصيب هذا الذي نعيش فيه.

هكذا وجد تشارلز نفسه وحيدا في الكنيسة. وسمع صوت وقع خطوات راعبي الكنيسة في الجهة الاخرى من الشارع، ثم اقفل الباب العتيق من الداخل، وارتقى الدرج صوب الكنيسة. انبعثت رائحة طلاء حديث في حين اضاء المصباح الغازي الوحيد على نحو واهن التذهيب الجديد. الا ان الاقواس القوطية العظيمة ذات اللون الاحمر المعتم اظهرت ان الكنيسة موغلة في القدم. حلس تشارلز في منتصف الممر الرئيس وحدق فوق المذبح: حثا على ركبتيه وتمتم بالصلاة. ثم تشبثت يداه بحاجز الصلاة قبالته.

تفجر الصمت القاتم والفراغ حالما تفوه بكلمات الصلاة. وبدأ يؤلف دعاء خاصا يليق بظروفه: «اغفر لي يا الله بسبب انانيتي. اغفر لي عصياني اوامرك. اغفر لي اغتصابي الفتاة. اغفر لي افتقاري الى العفة. اغفر لي عدم رضاي عن نفسي. اغفر لي افتقاري الى الايمان بحكمتك واحسانك. اغفر لي واهدين يا الله في محنى».

بفعل احدى التوريات البائسة الناجمة عن عقله الباطن المشوش برز وجه سارة امامه، مبللا بالدموع، معذبا...، وشاهدها في مدن كولمار، وكوبلنز وكولون... واخرى لا يتذكرها. شرد ذهنه ثواني معدودة بحثا عن اسم المدينة المنسية التي تبدأ بالحرف (سي). فهض وجلس ثانية فوق المصطبة. يالها من كنيسة خاوية، صامتة! حملق، وحاول ان يستأنف دعاءه، لكن بلا فائدة. عرف انه غير مسموع، فأجهش بالبكاء فجأة.

ثمة احساس عميق بالعزلة، بجائزة محجوبة، ينتاب كل الناس سوى بعض الملحدين واللاأدريين الفكتوريين (يقود تلك النخبة المتطرفة برادلاف) (113 ربما كانوا بين اصدقاء مسن هم على شاكلتهم يسخرون من حماقات الكنيسة، نعراتها الطائفية، اساقفتها المسرفهين، كهنستها المخادعين، قساوستها المتغيبين ورعاتها القليلي المرتبات ولاهوتها المسوغل في القدم وما اشبه... فبين قسوة عصرنا وخطيئتنا اقمنا صرحا هائلا من العون والسرعاية بسادارة حكومية، ونظمت اعمال البر والاحسان. الا ان الفكتوريين عاشوا اكثر مسؤولية من غيرهم؛ وهكذا بات يصعب، في الازمة العصبية، رفض رمز الرحمة الشامل.

لم يكن تشارلز في اعماقه يرغب في ان يكون لاأدريا. ولما لم تكن به حاجة البتة الى اي ايمان فقد تعلم ان يستغني عنه وهو سعيد تماما. اما عقله...، فقد اعلمه انه على حق في الاستغناء عن العقيدة. لكن ها هو الان على الرغم من ذلك، لا يبكي من اجل سارة بل من اجل عجزه عن مخاطبة الله. كان يدرك ان الاسلاك مقطعة في تلك الكنيسة المظلمة وان اي اتصال غير ممكن.

انبعث صوت عال وسط الصمت. التفت ومسح عينيه باحد كميه. الا ان اي شخص حاول الدُّحول عرف فيما يبدو ان الكنيسة مغلقة الان؛ كان الجزء السرافض من تشارلز هو الذي خرج. وقف على قدميه، وشرع يذرع الممر الكائن بسين المصاطب حيئة وذهاب واضعا يديه وراء ظهره. شعر ان اسماء وتواريخ منقرضة، البقية الباقية من حياتنا المتحجرة، تحدق به على نحو مستغلق من شواهد

<sup>(113)</sup> تــشارلز برادلاف (1833 - 1891): مفكر بريطاني راديكالي متطرف وملحد نهج منهج فولتيــر وتــوماس بــين وعــرف في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدعوته الى الحــريات الفــردية. فــي الفترة الاخيرة من حياته عارض الاشتراكية وتحول الى الفكر المحافظ. (المترجم)

أمن السذي في وسعه ان يوجه اللوم لهم في حين يقدم رؤوساؤهم مثل هذا النموذج؟ لقد اشسار راعي الكنيسة قبل قليل الى الاسقف و هو الدكتور فيلبوتس اسقف اكست - الذي اصبحت فيما بعد كل ديفن وكورنوول تحت رعايته - الذي يعد نموذجا لهذه الحالة. فقد قضى السنوات العشر الاخيرة من حياته في مسكن مريح في توركواي وقيل انه اساء ذات مسرة لكاتدرائية في اثناء ذلك العقد الاخير من الزمن. وكان اميرا مدهشا من امراء الكنيسة الانكليزية - كل جزء منه يوحي بالرجعية المولعة بالخصام والمشاكسة، ولم يمت الا بعد عامين من السنة التي نحن فيها الان. (المؤلف)

القبور المطمورة في الارض. لعل سيره جيئة وذهابا وسط هذه الشواهد، الاحساس السخئيل بالالحاد وهو يفعل ذلك، لعل لحظات يأسه الماضيه اعادت اليه في النهاية الهدوء والصفاء. وبدأ حوار يدور بين نفسه الخيرة ونفسه الشريرة – او ربما بينه وبين ذلك الشخص المفروش الجناحين في الظلال في نهاية الكنيسة.

- من اين أبدأ؟
- ابدأ بما فعلت يا صديقي. وتوقف عن التمني بانك لم تفعله.
  - لم افعل ذلك. لقد دفعت الى فعله.
    - ما الذي دفعك الى فعله؟
      - لقد خُدعتُ.
    - ما هو القصد من وراء الخديعة؟
      - لا ادري.
      - غير انك يجب ان تقرر.
  - لو كانت تحبني حبا صادقا لما تركتني اذهب.
- لو كانت تحبك حبا صادقا، اكان في وسعها مواصلة خداعك؟
  - لم تترك لي اي خيار. لقد قالت شخصيا ان زواجنا مستحيل.
    - ما المسوغ الذي قدمته؟
    - اختلافنا في المركز الاجتماعي.
      - سبب نبيل.
    - ثم هناك ايرنستينا. لقد وعدها وعدا صادقا.
      - لقد نكثته توا.
      - سأصلح ذلك.
      - بالحب؟ ام بالخطيئة؟
      - لا يهم بايهما. الوعد مقدس.
    - اذا كان لا يهم ايهما، فلا يمكن للوعد ان يكون مقدسا.
      - واجبسي واضح.
- تـــشارلز، تـــشارلز، قرأت افكارك في العينين القاسيتين. الواجب ليس سوى دعاء، وهو يحتوي على اي شيء تضعه فيه، بدءا بالشر المستطير وانتهاء بالخير العظيم.

- لقد تمنت ان ارحل. كان في وسعى رؤية ذلك في عينيها انه الاحتقار.
- افي وسمعي اخمارك ما الذي يفعله الاحتقار في هذه اللحظة؟ ان بكاءها يقطع نياط القلب.
  - .- لا استطيع العودة اليها.
  - اتظن ان الماء قادر على غسل ذلك الدم من احشائك؟
    - لا استطيع العودة اليها.
- اكسنت مضطرا الى لقائها في الجرف ثانية؟ اكنتَ مضطرا الى التوقف هذه الليلة في اكستر؟ اكنتَ مضطرا الى الذهاب الى غرفتها؟ الى ترك يدها تستريح فوق يديك؟ اكنتَ...
  - اقر واعترف بهذه الاشياء! لقد اخطاتُ. الا انني وقعت في مصيدتها.
    - .- لم انت متحرر منها الان اذا؟
- لم يجب تــشارلز بشيء. جلس ثانية فوق مصطبة، وشابك اصابعه بعنفوان مــتقد، كأنه يريد ان يحطم عظام اصابعه، محدقا، محدقا الى الظلمة. الا ان الصوت الاخر ما كان ليسمح له بذلك.
- ربما هناك شيء واحد تحبه اكثر منك يا صديقي. والشيء الذي لا تفهمه هــو الها يجب ان تعطيك الشيء الذي تحبه اكثر لأنها تحبك حبا صادقا. سأخبرك عن سبب بكائها: لأنك تفتقر الى الشجاعة في اعادة هديتها اليها.
  - اي حق تملكه في تعذيبسي عذابا شديدا؟
  - اي حق تملكه في ان تولد؟ في ان تتنفس؟ في ان تكون ثريا؟
    - ساعطي قيصر (114) ما لـ...
      - او السيد فريمان؟
      - تلك همة دنيئة.
  - او اليّ. اهذا هو وفاؤك؟ هذه المسامير التي تدقها في راحتيّ؟
    - مع شدید احترامی؛ ایرنستینا ایضا لها راحتان.
- اذا لنمــسك واحــدة ونقرأها. لا اجد اي سعادة. الها تعلم انك لا تحبها حبا صادقا. الها مخدوعة. ليس مرة واحدة، بل مرات ومرات، في كل يوم من ايام الزواج.

<sup>(114)</sup> اشارة الى نصيحة يسوع الناس ان يعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله الله. (المترجم)

وضع تسشارلز يده فوق الحاجز قبالته، ودفن رأسه فيه. شعر انه في معضلة متمسئلة في تيار من التردد: الواضح تقريبا، ليس السلبسي بل الفعّال، الذي يدفعه الى الامام، صوب مستقبل يختاره التردد لا هو.

- فتش عن قلبك يا تشارلز المسكين. عندما اتيت الى هذه المدينة ظننت - او لسيس كذلك؟ - انك ستثبت لنفسك انك لست بعد في سجن مستقبلك. الا ان الهـرب ليس هو الفعل الوحيد يا صديقي. في كل دقيقة ينتظر المسمار من سيدقه. وانت تعلم ما هو خيارك. ابق في السجن، في المكان الذي يدعوه عصرك الواجب، السشرف، احترام الذات وعندئذ تكون مطمئن البال. او كن حرا. رفاقك الوحيدون هم الحجارة، الاشواك، الظهور المدبرة، صمت المدن وحقدها.

- انا ضعیف.
- بل خجلٌ من ضعفك.
- ما الفائدة التي ستحققها قوتي للعالم؟

لا حــواب. غــير ان شــيئا ما حعل تشارلز ينهض عن المصطبة. وينظر من احــدى النوافذ الخشبية الى... فوق المذبح، وبعد تردد تقدم داخل الباب الوسطي واجتاز مقاعد الجوقة ومن ثم الى الدرج المؤدي الى منضدة المذبح... .

ظهر وهو واقف في مكانه كأنه يشاهد مجمل عصره، بما فيه من حياة مضطربة، حقائق ثابتة، اعراف صارمة، عواطف مكبوتة وفكاهة ظريفة، علم حذر ودين غير حذر، سياسات فاسدة وطبقات غير قابلة للتغيير، مثل العدو الهائل الخفي لكل لوعته الدفينة. ذلكم هو الشيء الذي خدعه، وهو بلاحب ولاحرية... تلكم هي الحلقة المفرغة التي استبدّت به، ذلكم هو الاخفاق، الضعف، السرطان، المصاس الذي اوصله الى ما كان عليه: ترددٌ اكثر منه واقعٌ، حلم اكثر منه انسان، صمت اكثر منه كلمةٌ، عظمٌ اكثر منه فعلٌ. ومتحجرات!

اصبح مثل ميت في حين لا يزال على قيد الحياة.

انه اشبه ما يكون قد وصل الى هوة لا قرار لها.

شيء ما اخر: ثمة احساس غريب ينتابه منذ ان دخل تلك الكنيسة - وهو ليس احساسا خاصا بتلك الكنيسة بل حسّا داخليّا ينتابه كلما دخل الكنائس الخالية - بانه ليس وحيدا. ثمة حشد من المصلين يقف من ورائه. التفت ونظر الى صحن الكنيسة.

صمت. مقاعد شاغرة.

فكر تــشارلز: لو كانوا حقا موتى، لو لم تكن هناك حياة بعد الموت، لماذا ينبغي لي ان اهتم بوجهة نظرهم في اليس في وسعهم ان يعرفوا، ليس في وسعهم ان يقرروا.

ثم وثـب وثبته الكبرى: الهم لا يعرفون، فليس في وسعهم ان يقرروا. ان ما كـان يرمي به جانبا كان قد استبد عصره وألحق به ضررا بليغا. وقد اوضح ذلك كل الايضاح تينيسون في المقطع الخمسين من قصيدة (احياء لذكرى(115) ارثر هنري هالم) اصغ له:

اتمنى حقا ان يكون الموتى على مقربة منا، الى جانبنا؟ اليست ثمة حسة ينبغي لنا اخفاؤها؟ ولا رذيلة داخلية نخشاها؟

هل الذي اسعى من اجل استحسانه، والذي بجلتُ كل التبحيل تأنيبه، يرى بعين واضحة بعض العار الخفي واحظى انا بحبه؟

انني اظلم القبر بمخاوف غير صحيحة: ايلام الحب لافتقاره الى الايمان؟ لا بد من حكمة بالموت العظيم سيتفحصني الموتى مرارا عن كثب.

<sup>(115) (</sup>احسياء لذكرى ارثر هنري هالم): رائعة الفرد لورد تينيسون (1809 - 1892) التي كتبها حزنا على موت صديقه المفاجئ ارثر هالم وهو في الثانية والعشرين من عمره وكان موته سببا دفع الشاعر الى الشك في معنى الحياة ودور الانسان في الكون. (المترجم)

كن قريبا منّا عندما نسمو او نهوي انت تراقب، كالاله، الساعات المنصرمة بعينين اخريين اكبر من عيوننا وتغفر ما نقترفه جميعا من هفوات.

«لا بــد من حكمة بالموت العظيم، سيتفحّصني الموتى مرارا عن كثب». ثار كــيان تــشارلز كلــه ضد هذين الافتراضين، ضد هذه الرغبة المحيفة للعودة الى المستقبل، بعينين مثبتتين على اسلاف المرء المتوفين بدلا من ابناء المرء غير المولودين بعد. كان هذا الايمان السابق بحضور الماضي حضورا شبحيا قد دانه - دون معرفة منه البتة - وحكم عليه بقضاء حياته في القبر.

علي الرغم من أن هذه الافكار تبدو مثل قفزة صوب الالحاد... إلا أها خلصته... خلاصا جزئيا ان لم يكن كليا. سار تشارلز ببطء ثانية صوب صحن الكنيــسة موليا ظهره النقوش الخشبية اللامبالية. شرع ثانية يخطو المكان جيئة وذهابا، مثبتا عينيه في البلاط. وكان الشيء الذي رأه الان يشبه لمحة من عالم اخرز واقعا جديدا، علة جديدة، خلقا جديدا. والهمر شلال من صور ثابتة -فــصل احر من سيرته الذاتية المفترضة ان شئت - في ذهنه. وفي لحظة تسامي مماثلة، في وسعك ان تستحضر السيدة بولتيني، وقد هبطت، وتخلصت من عبوديستها الستامة للسيدة كوتون بعد ثلاث دقات من ساعة حجرة الاستقبال الرخامية والمذهَّبة. سأكون قد اخفيتُ الحقيقة اذا ما احجمتُ عن الايضاح بأن تشارلز فكُر في هذه اللحظة في عمه. وهو لن يلقى باللائمة على السير روبرت بــسبب زواج فاشل ورباط غير جدير بالاسرة. الا ان من شأن عمه ان ينحو باللائمة على نفسه. وهنا وثبت صورة اخرى الى ذهنه: السيدة بيلا في مواجهة ســـارة، ورأى ايهمـــا قد تخرج اكثر كرامة، لأن ايرنستينا ستحارب باسلحة الـسيدة بـيلا، امـا سارة... فبتلك العينين اللتين ستبلعان الشتائم والترفع: تستقبلها بصمت! تجعلها تتلاشى لتصبح لا شيء سوى ذرات هباب في السماء اللازوردية!

كذلك اكساء سارة! اخذها الى باريس، الى فلورنسا، الى روما.

... توقف تشالرز - وقد ولى للاسف، ظهره المذبح ثانية - وبدا نوع من الاشراق في وجهه. لعل ذلك سببه ضوء المصباح الغازي فوق السلالم؛ انه لم يترجم الاسباب النبيلة بل المجردة التي مرّت في ذهنه على نحو جذاب. الا انني اؤمل انسك ستصدق بأن سارة كانت تقف قريبة منه، بغض النظر عن ابتذالها، من اجل المجوهر الحقيقي للحرية القاسية والضرورية في آن واحد؛ اذا ما شئنا البقاء على قيد الحياة، نعم، حتى اليوم.

استدار، وعاد الى مصطبته، وفعل شيئا غير عقلاني تماما، فقد حثا على ركبتيه وصلى صلاة قصيرة. ثم سار حتى نهاية الممر، وحذب السلك الى الاسفل حتى بات المصباح الغازي شاحبا، وغادر الكنيسة.

## لا احتفظ سوى برجل وخادمة، على استعداد للافتراء والسرقة...

تينيسون: مود 1855

عثر تشارلز على بيت راعي الكنيسة فقرع الجرس. فتحت الباب حادمة، غير ان الــــشاب تـــراءى من ورائها بشاربيه وهو يسير في الرواق. تراجعت الخادمة في حين تقدم سيدها الى امام ليتسلم المفتاح الثقيل القديم.

- شكرا لك يا سيدي. انني احتفل بالعشاء الرباني في الساعة الثامنة من صباح كل يوم. استمكث طويلا في اكستر؟
  - لا، انا في رحلة وقد مررت بما.
  - كنت اتمنى لو اراك ثانية. اليس في وسعى تقديم اي مساعدة اخرى؟

ثم اشار القزم الشاب المسكين صوب باب يقع مكتبه وراءه بلا ريب. لقد سبق ان لاحظ تشارلز شيئا من التباهي في اثاث الكنيسة ومفروشاتها. وعرف انه مدعو الى الاعتراف.. فقد كان راعي الكنيسة هذا واحدا من الشبان الذين ولدوا بعد انقضاء الانشقاق الدين (116) واخذوا الان يضيعون وقتهم على نحو عابث ولكن مأمون - (طالما ان الدكتور فيلبوتس هو الكنيسة العليا المؤكدة على الطقوس والعناصر التقليدية) بالطقوس الدينية والجبب، وهو مظهر شائع من مظاهر الافسراط في الهندام الديني. اختبره تشارلز برهة وجيزة و لم اطراف شجاعته وازداد ثقية بنفسه: لن يكون الامر اكثر حماقة من هذا. لهذا انحني ورفض ثم سار في طريقه. لقد أُحل من الدين القائم بقية حياته.

ربما تظن ان طريقه ذلك لا بد ان يقوده مباشرة الى فندق اسرة انديكوت. مسا لا ريب فيه ان الرجل المعاصر سيعود مباشرة الى هناك. الا ان احساس تسشارلز الملعون بالواجب واللياقة انتصب مثل اسوار قلعة ضده. كان اول

<sup>(116)</sup> يقصد به الانشقاق الديني الناجم عن نظام مبادئ الكنيسة الذي وضع في مجموعة كراسات دينية في اوكسفورد (1833 - 1841) وعرف باسم حركة اوكسفورد. (المترجم)

واجباته تطهير نفسه من التزاماته السابقة، واذ ذاك فقط يستطيع ان يقدم نفسه ليعرض المساعدة.

شرع يدرك سر خداع سارة. كانت تعلم انه يجبها، وكانت تعلم انه اعمى لا يعرف عمق ذلك الحب. وكانت روايتها المفبركة عن اغواء فارغون لها، ووسائلها الاخرى المضللة، ليست سوى مكائد لتبصيره. وكل ما قالته بعد ان جعلته يصل مرحلة الادراك ليس سوى اختبار رؤيته الجديدة. لقد اخفق اخفاقا بائسا. ثم استخدمت نفس المكائد دليلا على حقارتها. من اي نبل تنبع مثل هذه التضحية الذاتية؟ كم تمنى لو كان في وسعه ان يقفز الى الامام ويضمها الى صدره ثانية، ويخبرها الها ملكه على نحو لا جدال فيه.

كان في وسعه ان يضيف الا انه لم يضف، لو لم يكن هناك ذلك الانقسام القدري الى قسسمين بين الفكتوريين (لعله النتيجة الاكثر رعبا هي هوسهم في التصنيف الى درجات) الذي دفعهم الى رؤية الروح على الها اكثر حقيقة من الجسد، والها هي نفسها الحقيقية الوحيدة. التي قلما ترتبط بالجسد، بل تطفو عاليا فوق البهيمة، وهي على الرغم من ذلك، وبفعل خطأ يتعذر تفسيره في طبيعة الاشياء، تسحب على مضض في اعقاب حركة البهيمة، مثل بالون اسير ابيض من وراء طفل عاق شائن.

ان حقيقة امتلاك كل فكتوري عقلين اثنين واحدة من الادوات التي يجب علينا دوما ان نصحبها معنا في رحلتنا الى القرن التاسع عشر. الها فصام الشخصية السي نسراها على اوضح ما يكون، واسوأ ما يكون، في الشعراء الذين غالبا ما استشهدت باقتباساتهم - عند تينيسون وكلف وارنولد وهاردي، الا الها اقل وضوحا في الاتجاهات السياسية الغريبة من اليمين الى اليسار وعند رجال من امثال ميل وغلادستون في شبابيهما، في الامراض العصابية والجسدية النفسية الواضحة عند المثقفين الذين يختلفون اختلاف تشارلز كنغزلي عن دارون، في الشتائم التي الهالست اولا على ما قبل الرافائيليين الذين حاولوا - او بدوا وهم يحاولون - ان يكونوا متحدي الرأي في الفن والحياة، في لعبة حر الحبل التي لا تنتهي بين الحرية والانضباط، الغلو والاعتدال، صحة الرأي والايمان، بين صرحة الانسان المبدئي من احل الحسلة شاملة وذعره من حق التصويت الشامل، والشفافية في الهوس من احل

التحريسر والتنقسيح حتى اننا اذا اردنا معرفة ميل الحقيقي او هاردي الحقيقي فاننا نستطيع ان نتعلم من عمليات الحذف والتبديل في سيرهم الذاتية اكثر مما نتعلم من الطبعات المنشورة... نتعلم اكثر من الرسائل التي سلمت من الحرق، من المذكرات الخاصة، من نثار عمليات الاخفاء. ان السجل لم يكن بمثل هذه الدرجة الكاملة من التشوش، ولم تمر واجهة على هذا النحو من النجاح مثل الحقيقة الخاصة بحيل سهل الانخسداع يصدق كل ما يُقال له؛ وفي رأيي، يشكل هذا افضل دليل الى عصر هو من المختمل تماما عصر (دكتور جيكل والسيد هايد)(117). فمن وراء المظهر القوطي المتأخر تكمن حقيقة عميقة تكشف النقاب عن مرحلة من مراحل الزمن.

لكل فكتوري عقلان. وهذا ينطبق على تشارلز على الاقل. فقد شرع وهو يسسر في شارع فسور صوب فندق السفينة يردد الكلمات التي من شأن بالونه الابيض ان يرددها عندما شاهد الطفل الشرير سارة ثانية، الحوار العاطفي والمشرف الذي من شأنه ان يجعلها تبكي بامتنان والاعتراف بأن ليس في وسعها العيش دونه. رأى ذلك كلم رؤية واضحة احد نفسي مدفوعا الى تسجيلها هنا. الا ان واقعا يتبدى بصورة سام واقفا عند باب الحانة القديمة، قد برز امامه:

- الصلاة مقبولة يا سيد تشارلز؟
- لقد... لقد اضعت طريقي. وتبللت حتى النخاع.
  - لم تكن تلك العبارة لتلائم ما تشاهده عينا سام.
- املاً لي حوض الاستحمام ايها الانسان الطيب، وسأتعشى في غرفتي.
  - نعم یا سید تشارلز.

بعد خمس عشرة دقيقة، في وسعك ان تشاهد تشارلز عاريا كما ولدته امه منهمكا في عمل غير مألوف، الا وهو الغسيل. فقد ضغط ثيابه الملطخة بالدم على حافة حوض الاستحمام الكبير المنخفض الجوانب الذي ملأه سام بالماء، والهمك بفركها بقطعة من الصابون. شعر انه احمق وانه لم يحسن عمله. ولمّا حضر سام بعد مضي مدة من الوقت حاملا صينية العشاء، كانت الثياب مرمية باهمال، نصفها في حصوض الاستحمام ونصفها الاخر خارجه. فما كان من سام الا ان جمعها دون

<sup>(117)</sup> دكـــتور جيكل والسيد هايد: رواية الكاتب الاسكتاندي المعروف روبرت لويس ستيفنسون (1850 - 1894) الذي يعد احد اعلام الب المغامرات. (المترجم)

ابداء اي ملاحظة، وفي هذه المرة لا غير، كان تشارلز ممتنا له لاهماله المعروف في مثل هذه الامور.

وبعد ان فرغ من عشائه، فتح محفظة الكتابة الخاصة به.

«يا اعز الناس،

نصفي سعيد على نحو لا يوصف وانا اخاطبك على هذا النحو في حين ان نسصفي الاخسر يتساءل كيف يمكن له ان يتحدث عن مخلوقة لم يفهمها الا فهما قليلا؟ شيء ما فيك يا ليتني اعرفه معرفة حقة، وشيء ما، اخر، اجهله منذ اول يوم رأيستك فيه. اقول هذا القول لا لاعتذر عن سلوكي هذا المساء، بل لأفسره. انا لا استطيع ان اعذره الا انني يجب ان اعتقد بانه كان هناك اسلوب واحد يمكن ان يوصف به على انه محظوظ لأنه عجل في البحث في ضميري الذي تأخر عن ميعاده طويلا. لن اخوض في كل التفاصيل والظروف. الا انني عازم كل العزم، ايتها الحبيسبة الغامضة سارة، على ان يكون الرباط الذي يربطنا الان رباطا ابديا. لست ادرك ادراكا تاما سوى انني لا املك الحق في رؤيتك ثانية، ناهيك عن الطلب كي اعرفك معرفة كاملة في ظل ظروفي الراهنة. لهذا فإن اول مقتضياتي فسخ خطوبتي.

ثمة هاجس غامض يلازمني منذ وقت طويل بأن من الحماقة الدخول في تلك الترتيبات، حتى قبل ان تدخلي حياتي. لهذا، اتضرع اليك الا تشعري بالذنب ازاء هـــذا الامــر. ان الــشيء الذي يستحق اللوم هو الجهل في اعماقي بكل ما يخفي طبيعتي الحقيقية. لو كنت اصغر سنا بعشر سنوات، لو لم اشاهد الكثير وانا في هذا الــسن وهذا المحتمع الذي لا اتعاطف واياه، فمما لا ريب فيه انني سأكون سعيدا والانــسة فريمان. كانت غلطتي متمثلة في انني نسيت انني في الثانية والثلاثين لا في الثانية والعشرين.

لهذا سأقوم في وقت مبكر من يوم غد برحلة عذاب الى بلدة لايم. وستقدِّرين ان تحقيق غرضها هو الفكرة المستحوذة على ذهني في هذه اللحظة. غير ان واحبي في ذلك الصدد قد انتهى، وستكون حلّ افكاري متحهة اليك، لا بل الى مستقبلنا. انا لا اعرف اي قدر غريب هذا الذي رماني اليك. لكن، بمشيئة الله، لن يأخذك شيء مني الا اذا كنت انت ترغبين في ذلك. لا تدعينني اقول شيئا الان، يا لغيزي الحبيب، اكثر من انكُ مضطرة الى تقديم ادلة وحجج اقوى بكثير مما قدمته

حتى الان. انا لا استطيع ان اصدق انك ستحاولين ذلك. فقلبك يعرف انني ملكك وسأدعوك ملكي.

اهــناك ضــرورة، يا عزيزتي، يا عزيزتي سارة، لاطمئنك الى ان اغراضي من الان فــصاعدا انمــا هي اغراض شريفة؟ هناك الف شيء اود ان اسألك عنه، الف اهــتمام اوجهه اليك، الف متعة امنحك اياها، لكن مع الاخذ بعين الاعتبار دوما اي اصول تقتضيها رقتك.

انا الذي لن يعرف السكينة ولا السعادة حتى يطوقك بذراعيه ثانية»

«ش. س≫

«ملاحظة: لدى اعادة قراءة ما كتبت وحدت نوعا من المخاطبة الرسمية التي لا يقسصدها فؤادي. اغفري لي. انت قريبة جدا وغريبة رغم ذلك، انني لا اعرف كيف اعبر عما احس به حقا».

«المولع بك: ش»

لم يستم الوصول الى هذه الرسالة المتصاعدة الى الذروة الا بعد العديد من المسودات. واذ ذاك بات الوقت متأخرا فغيَّر تشارلز من رأيه بخصوص ارسالها على الفور. لا بد الها الان قد بكت بكاء مراحتى رقدت. سيجعلها تتعذب ليلة مظلمة الحرى، غير الها ستستيقظ فرحة. اعاد قراءة الرسالة مرات ومرات. كانت تشوها نغمة سببق لها ان استخدمها قبل يوم واحد او يومين في الرسائل المرسلة من لندن الى ايرنسستينا، غير ان كتابة هذه الرسائل كانت هي العذاب بعينه، الاستسلام للتقاليد، وهذا ما يفسر سبب كتابته تلك الملاحظة. كان لا يزال يشعر انه غريب عن نفسه مثلما اخبر سارة تماما. الا ان هذا الشعور يمتزج الان بمتعة مخيفة دفعت به الى ان يحدق عصلا لا مثيل له. ثم هناك رغبته: فهو منطلق في رحلة ثانية، رحلة تضاعفت لذها على بالرفيقة الموعودة. حاول ان يتخيل صورا غير معروفة عن سارة؛ سارة وهي بالسرفيقة الموعودة. حاول ان يتخيل صورا غير معروفة عن سارة؛ سارة وهي تصحك، سارة وهي تغني، سارة وهي ترقص. يصعب تصور ذلك، لكنه ليس مستحيلا... تذكر تلك الابتسامة التي اوشك عندها ان يكشفهما سام وماري. كانست ابتسامة عرَّافة، التوقع بالمستقبل. وفي ذلك الوقت، جعلها تنهض من على كانست ابتسامة عرَّافة، التوقع بالمستقبل. وفي ذلك الوقت، جعلها تنهض من على كانست ابتسامة عرَّافة، التوقع بالمستقبل. وفي ذلك الوقت، جعلها تنهض من على

اذا كانت هذه هي الاشواك والحجارة التي تهدده، فانه يستطيع تحملها. وعلى السرغم مسن ذلك، فقد فكر في شوكة واحدة صغيرة: سام. الا ان سام يمكن الاستغناء عنه مثل كل الخدم.

كما يمكن استدعاؤه. لقد استدعي في ساعة مبكرة تدعو الى الدهشة. ووجد تشارلز مرتديا مُبْذَله وفي يديه رسالة مغلقة ورزمة صغيرة.

- ارجو ان تأخذ هذه الاشياء الى العنوان المثبت فوق الظرف يا سام. عليك الانتظار عشر دقائق لتطمئن الى وجود رد. اذا لم يكن هناك اي رد - وانا لا اتوقع اي رد، لكن انتظر لعل وعسى - اذا لم يكن هناك اي رد، عليك الحضور الى هنا مباشرة، لاستئجار عربة سريعة اذ سنذهب الى بلدة لايم.

ثم اضاف.

- لكن بلا حقائب، اذ سنعود الليلة الى هنا!
  - الليلة يا سيد تشارلز! انني ظننت...
  - لا يهم ما ظننت! نفذ ما قلته لك!

تظاهر سام بمظهر الخادم وانصرف. وفي حين كان يهبط السلالم الى الطابق السسفلي اتصح عنده ان مركزه لا يُطاق. كيف يستطيع خوض معركة بلا معلمومات؟ بمثل هذه الشائعات الكثيرة المتناقضة المتوفرة عند العدو؟ حدّق الى الظرف في يده. كان العنوان صارحا: الانسة وودراف، فندق اسرة انديكوت. ثم يوما واحدا في بلدة لايم؟ في حين تنتظر حقائب السفر هنا؟ قلب الرزمة الصغيرة في يده، وضغط على الظرف. بدت سميكة. ثلاث صفحات اخيرا. اختلس نظرة من حواليه، ثم فحص الختم. لعن سام الانسان الذي اخترع الشمع.

الان يقف ثانية قبالة تشارلز الذي ارتدى ثيابه.

- حسنا؟
- لا رد يا سيد تشارلز.
- لم يستطع تشارلز السيطرة على ملامحه، فاشاح وجهه جانبا.
  - والعربة؟
  - على استعداد وفي الانتظار يا سيدي.
    - حسنا جدا. سأنزل قريبا.

انصرف سام. وما ان اغلق الباب حتى رفع تشارلز يديه الى رأسه، ثم بسطهما الى الجانبين كأنه مخاطب جمهورا، كأنه ممثل يتلقى التصفيق، وقد ارتسمت ابتسامة العرفان والتقدير على شفتيه. فلدى اعادة قراءة رسالته في الليلة السابقة للمرة التاسعة والتسعين، اضاف ملاحظة ثانية، وكانت تخص المشبك الذي شاهدناه في يدي ايرنستينا. تضرع الى سارة ان تقبله، وعلى نحو ما، فإن قبولها به كان يعني قبولها اعتذاره عن سلوكه. وقد انتهت الملاحظة الثانية على هذا النحو.

«سينتظر حامل الرسالة حتى تفرغي من القراءة. واذا ما يتعين عليه ان يعيد الرزمة... غير انني اعرف انك لست بهذه القسوة».

على الرغم من ذلك، فقد كان المسكين يتعذب في غياب سام.

ها هو سام ثانية، يثرثر بصوت خفيض، ويلقي بنظرات معذبة متواصلة. المستهد في ظلال احراش الليلك النامية خارج باب المطبخ في حديقة الخالة ترانتر، موفرة بذلك حاجزا ضمن الحديقة حسب. تميل شمس العصر من خلال الاغصان والسيراعم البيض. المستمع هو ماري، وقد توردت وجنتاها، في حين غطت يدها فمها باستمرار.

- ليس ممكنا. ليس ممكنا.
- انه عمه. لقد دفعه الى الجنون.
- لكن السيدة الشابة... اه ما الذي ستفعله الان يا سام؟

رفع الاثنان بصرهما الى اعلى بذعر، صوب النوافذ التي تعلو فوق الاغصان، كأنهما اعتقدا الهما سيسمعان صرخة او يشاهدان حسدا يهوى.

- -نحن يا ماري. ما الذي سنفعله؟
- اوه. يا سام. ليس من الانصاف...
  - احبك يا ماري.
    - اوه يا سام.
- ليس الامر سيئا. انني سأموت حالما افقدك.
  - اوه، ماذا سنفعل؟
- لا تبكي يا حبيبتي، لا تبكي. لدي ما يكفي في الطابق العلوي. الهما ليسا
   بافضل منّا.

- امسك بها من ذراعيها.
- اذا كان عليّ ان اختار بينك وبينه، فانني اختارك انت.
  - تصالب مثل جندي يوشك ان يطلق النار.
    - سأتخلى عن خدمته.
      - سام!
  - سأتخلى، وسأعمل في نقل الفحم، في اي شيء.
  - وماذا بشأن نقودك؟ الن يعطيك اياها بعد الان؟
    - انه لا يملك النقود كى يعطيها.
  - نظر نظرة مريرة الى ذعرها، غير انه ابتسم وبسط يديه.
- هل لي في ان احبرك من نحن؟ لو احسنًا انا وانت لعب اوراقنا؟

وصلا بلدة لايم قبل الساعة الثانية تماما. وبعد دقائق معدودة، كان تشارلز قد وضع يده على الغرفة التي حجزها. ثم شرع يذرع الغرفة جيئة وذهابا، معذبا عذابا فكريا هذه المرة، وململما اطراف شجاعته ومتأهبا لمواجهة المقابلة المنتظرة. استبد به الرعب الوجودي ثانية، لعله كان يعرف به ولهذا فانه قطع على نفسه سبيل السرّجعة بارساله تلك الرسالة الى سارة. كرر ثانية العبارات الالف التي صاغها في رحلته من اكستر، الا الها طارت من ذهنه مثل اوراق الخريف. اخذ نفسا عميقا، ثم حمل قبعته و حرج.

فتحت ماري الباب وهي تبتسم ابتسامة عريضة حال رؤيته فما كان منه الا ان مارس وقاره عليها.

- مساء الخير، هل الانسة ايرنستينا موجودة في البيت؟

قــبل ان تتمكن من الاجابة ظهرت ايرنستينا في اقصى الردهة، وهي تبتسم ابتسامة صغيرة.

- لا. خرجت سيدتي لتناول الغداء، لكن في وسعك الدخول.

توارت عن الانظار في حجرة الجلوس، وناول تشارلز قبعته الى ماري، وعدَّل ياقـــة سترته، وتمنى لو انه ميت، ثم اجتاز الردهة صوب محنته. التفتت ايرنستينا اليه وهي تحت نور الشمس قرب النافذة المطلة على الحديقة.

- تلقيت رسالة من بابا هذا... تشارلز! تشارلز! ما الخطب؟

تقدمت صوبه في حين لم يتمكن من النظر اليها بل حدّق الى السحادة. توقفت والتقت عيناها المذعورتان بعينيه القلقتين المرتبكتين.

- تشارلز؟
- اتوسل اليك ان تجلسي.
  - ماذا حدث؟
  - هذا ما اتيت لاجله.
- لمُ تنظر اليُّ هذه النظرة؟

- لانني لا اعرف كيف ابدا الكلام الذي يتعين على قوله.

مـــدَّت يــــدها مـــن ورائها وهي تنظر اليه، وجلست فوق كرسي قريب من النافذة. لا يزال لائذا بالصمت. لمست رسالة موجودة فوق المنضدة المجاورة لها.

- ان بابا...
- الا ان نظرته السريعة جعلتها تتوقف عن اكمال عبارتما.
  - كان هو العطف بعينه... الا انني لم اخبره بالحقيقة.
    - الحقيقة؟... اي حقيقة؟
- حقيقة انني توصلت بعد ساعات كثيرة من التأمل العميق والمؤلم الى نتيجة مفادها انني لست جديرا بك.

شــحب لون وجهها، وظن انها ستقع مغشيا عليها، فتقدم الى الامام ليمسك ها، الا انها مدت يدها ببطء الى ذراعها الايسر كأنما لتشعر انها لا تزال يقظة.

- انت تمزح یا تشارلز.
  - انا لا امزح البتة.
- انت لست جديرا بيع؟
  - لستُ جديرا تماما.
- وانكَ... اوه. هذا كابوس.

رفعت بصرها اليه، ونظرت غير مصدقة، ثم ابتسمت مذعورة.

- لقد نسيتُ برقيتك. انت تمزح.
- انت لا تعرفين الا القليل عني اذا ما ظننتِ ان في وسعي المزاح في مثل هذه المسألة.
  - لكن... لكن... برقيتك!
  - ارسلتها قبل اتخاذ قراري.

في حين خفض عينيه بدأت اذ ذاك تقبل الحقيقة، لقد عرف مسبقا الها لا بد ان تكون اللحظة الحاسمة، لو اغمي عليها، او اصابتها الهستيريا... الا انه لم يعرف، لكنه نفر من الالم ولن يفوت الاوان قبل ان يعترف، ان يقول كل شيء، ان يرمي نفسه طالبا رحمتها. لكن على الرغم من ان عيني ايرنستينا ظلتا مغلقتين لحظة طويلة

فإنها لم تغبُّ عن الوعي. فهي ابنة ابيها وربما تمنت لو الها فقدت الوعي؛ الا ان مثل هذا الخداع الكبير لــ...

- اذا ارجوك فسِّر لي ماذا تعني.

انتابته لحظة ارتياح. لقد اصيبت بجرح، لكنه ليس جرحا قاتلا.

- هذا ما لا استطيع قوله بجملة واحدة.

حدقت الى يديها على نحو مرير.

- اذا استخدم جملا كثيرة ولن اقاطعك.

- كسنت ولا ازال اكنُّ لك احتراما وعاطفة شديدين. ولم اشك لحظة انك سستكونين زوجسة مثيرة للاعجاب لاي رجل يكون محظوظا بما فيه الكفاية لنيل حسبك. الا انني كنت ايضا ادرك دوما وحجلا ان جزءا من تقديري لك يفتقر الى النبل. انني اشير الى الثروة التي ستأتين بها والحقيقة بانك طفلة وحيدة. لقد شعرت دوما في اعماقي يا ايرنستينا ان حياتي بلا هدف، بلا انجاز، لا. ارجوك استمعي الي حستى السنهاية، لما ادركت في الشتاء الفائت انك قد ترحبين بعرض الزواج، فإن السشيطان اغسوايي. ووجدت بالزواج هذا فرصة لاعادة الايمان الى نفسي. اتوسل السيك الا تظين انني اسير قدما وفي ذهني حسابات حاهزة. لقد طبت لي كثيرا، واعتقدت اعتقادا مخلصا ان هذا سيتحول الى حب.

ارتفع رأسها ببطء، وتفرست فيه غير الها ظهرت غير قادرة على رؤيته.

لا استطیع ان اصدق ان الذي اسمعه هو انت. انه دجال، قاس، بلا قلب
 هذا...

- اعرف ان هذا سيكون بمثابة صدمة بالغة.
  - صدمة!

بان الاهتياج على ملامحها.

- عندما تقف بمثل هذا الهدوء ورباطة الجاش - لتقول لي انك لم تحبني! رفعت صوها في حين اتجه هو صوب احدى النوافذ المفتوحة فاغلقها. وتحدث برفق على مقربة من رأسها المحنى، دون ان يضل طريقه.

- انـــا لا ابحـــث عن اي عذر. كل ما اريده هو ان اوضح لك ان جريمتي لم تكــن جــريمة محسوبة. ولو كانت كذلك، كيف كان في وسعى ان افعل ما افعله

الان. ان رغبتي الوحيدة تتمثل في جعلك تدركين انني لم اخدع احدا سوى نفسي. سمني ما شئت: جبان، اناني... اي شيء تريدين سوى غليظ القلب.

اخذت نفسا صغيرا مرتعشا.

- ما الذي دفعك الى هذا الاكتشاف العظيم؟
- ادراكي الذي لا اتنصل من شناعته بأنني اصبت بخيبة امل عندما لم يفسخ والدك خطبتنا.

نظرت اليه نظرة فظيعة.

- احساول ان اكون نسزيها. وهو لم يكن في غاية الكرم في موضوع ظروفي المتغيرّة، بل اقترح ان على يوما ما ان اصبح شريكه في العمل.

تألق وجهها ثانية.

- عــرفت ذلك. عرفت ذلك. السبب هو انك ستتزوج زواج تجارة. الست على حق؟

التفت الى النافذة.

- لقــد قبلت ذلك تماما. على اي حال ان الاحساس بالعار من والدك من شأنه ان يكون تعاليا قبيحا.
  - ان الحديث عن الاشياء لا يجعل المرء اقل ذنبا.
- لو اعتقدت بانني راجعت هذا العرض الجديد، فانت على حق تماما. الا ان السرعب كان بسبب عدم استحقاقي ما كان يخططه لي لا المقترح نفسه. الان دعيني افرغ من ايضاحي.
  - ذلك يحطم فؤادي.

التفت صوب النافذة.

- لـنحاول ان نتمـسك بذلك الاحترام الذي كان دائما يشدنا الى بعضنا الـبعض. عليك الا تظني انني فكرت في نفسي فقط في هذا كله. ان الذي يستبد بــــي هو الظلم الذي سالحقه بك - وبابيك - عندما اتزوجك بلا الحب الذي تــستحقين. لــو كنتُ انا وانتِ شخصين مختلفين - الا اننا لسنا كذلك، فنحن نعرف بنظرة، بكلمة، فيما اذا كان حبنا متبادلا...

تمتمت.

- ظننت اننا كنا نعرف.
- يا عزيزتي ايرنستينا، الامر يشبه الايمان. في وسع المرء ان يتظاهر بانه يملكه، الا ان التظاهــر سينتهي وينكشف امره. انني معتقد كل الاعتقاد بانك لو بحثت في قلبك لو جدت ان تلك الشكوك الواهية قد انتابته. مما لا ريب فيه انك كتمت هذه الشكوك وقلت انه...

غطَّت اذنيها، ثم مررت اصابعها فوق وجهها، ثمة صمت. ثم قالت:

- افي وسعي الكلام الان؟
  - مؤكدا.
- اعرف انني لم اكن لك سوى قطعة صغيرة جيلة من اثاث غرفة الاستقبال. اعرف انني بريئة. اعرف انني مدللة. اعرف انني لست استثنائية. لست هيلين بطلة طروادة او كليوباترة. اعرف انني اتفوه أحيانا باشياء تزعج سمعك، انني اثير سأمك فيما يخص الترتيبات المنسزلية، انني احرح مشاعرك عندما اسخر من متحجراتك. رئما لسست سوى طفلة. الا انني اعتقدت انني سأصبح افضل في ظل حبك وحمايستك... وثقافستك... لا بد لي ان اتعلم كي اسعدك، لا بد لي ان اتعلم كي احعلمك تحبني لما آلت اليه نفسي. ربما لا تعرف ذلك، لا تستطيع ان تعرف ذلك، الكسن هذا هو السبب الذي جذبني اول مرة اليك. انت تعرف ان مائة رجل غيرك لكسن هذا هو السبب الذي جذبني اول مرة اليك. انت تعرف ان مائة رجل غيرك قصد حام من حولي؛ لم يكونوا كلهم من الباحثين عن الثروة او التافهين. انا لم احتسرك لانني كنت من البراءة بحيث اعجز عن عقد اي مقارنة، بل لانك ظهرت اكشر كسرما وحكمة واكثر خبرة. اتذكر انني كتبت بعد خطوبتنا انك لا تؤمن بنفسك الا قليلا وساحضر يومياتي ان كنت لا تصدقني. لقد احسست بذلك. انسان فاشل، تعتقد انك عتقر، انا لا اعرف... هذا ما اردت ان يكون هدية زواجي الحقيقية لك: الايمان بنفسك.

ران صمت طويل، في حين ظلت مطرقة.

تكلم بصوت خفيض.

- انـــت تذكّــرينني بفداحة خسارتي. وااسفاه، انني اعرف نفسي اكثر مما ينبغى. ولا يستطيع المرء ان يبعث الى الحياة شيئا غير موجود.
  - اهذا ما يعنيه كلامي كله لك؟

- انه يعني الشيء الكثير، الشيء الكثير جدا لي.

التزم الصمت، على الرغم من انها توقعت ان يقول ما هو اكثر من ذلك، و لم يستوقع هو منها مثل هذا الضبط للنفس. لقد تأثر، وشعر بالخزي، لما تفوَّهت به، و لم يستطع هـو ان يظهر اي احساس، لهذا التزم الصمت. كان صوتها ناعما، ومنخفضا.

- في ضــوء الكلام الذي قلته لك، اليس في وسعك على الاقل... غير الها لم تعثر على الكلمات.
  - ان اعيد النظر في قراري؟

لا بــد الهــا سمعت شيئا ما في صوته لم يقصد هو ان يكون موجودا فيه، اذ نظـرت الــيه فحــأة نظرة استغاثة متقدة. كانت عيناها مبللتين بدموع مكتومة، ووجهــا شاحبا يدعو الى الرثاء ويسعى حاهدا الى الظهور بمظهر الهدوء المتوازن. شعر آنه اشبه بسكين: الى اي حدّ حرحها!

- اتوسل اليك يا تشارلز ان تنتظر قليلا. صحيح انا جاهلة، لا اعرف ماذا تسريد مني... اذا اردت ان تخبرني عن الشيء الذي اخفقت فيه... او عن الصورة التي تريد ان اظهر بها... فانني سأفعل كل شيء، كل شيء، لانني سأتخلى عن كل شيء كي اجعلك سعيدا.
  - يجب الا تتكلمي مثل هذا الكلام.
- بــل يجب فانا لا احتمل ذلك بالامس فقط كانت تلك البرقية، لقد بكــيت، قبلتها مئة مرة. يجب الا تظن بانني افتقر الى المشاعر العميقة لانني اناكد. من شأني...

بيد ان صوقها تلاشى كأن حَدَسا لاذعا غمرها. نظرت اليه نظرة قاسية قصيرة.

- انك تكذب. شيئا ما حدث مذ ارسلتها.

تحرك صوب الموقد، ووقف موليا ظهره اياها. بدأت بالبكاء. فوجد ذلك شيئا لا يطاق. اخيرا التفت ونظر اليها، متوقعا ان يراها محنية الرأس، الا انها كانت تبكي على نحو واضح وعيناها تنظران اليه. ولمّا رأته وهو ينظر اليها، أحدثت حركة كأنها شخص في حالة هلع، طفل ضائع، واشارت بيديها، نصف واقفة،

وتقدمت خطوة، ثم خرَّت على ركبتيها. وانتاب تشارلز احساس حاد بالنفور ليس مسنها بل من الموقف: من الحقائق المبتورة، من اخفائه الامر الجوهري. لعل اقرب تسبيه يتمشل في الشعور الذي ينتاب جراحا أحيانا امام ضحية معركة رهيبة او حادثة مؤسفة، اصرار هائل على المضي قدما في انجاز العملية – والا ماذا يمكن عمل غير ذلك؟ – ان يقول الحقيقة. انتظر حتى جاءت اللحظة التي توقفت فيها عن النشيج.

- اردتُ ان اجنبك ذلك. نعم - شيء ما قد حدث.

لهضت على قدميها ببطء، ورفعت يديها الى وجنتيها دون ان تشيح عنه نظراتما.

- من؟
- انت لا تعرفينها، واسمها غير مهم.
  - وهي... انت...
  - اشاح بوجهه عنها.
- لقد عرفتها منذ سنوات طويلة، وظننت ان الصلة قد انقطعت، الا انني اكتشفت في لندن ان الامر ليس كذلك.
  - اتحبها؟
- احــبها؟ لا ادري... مهما كان الامر، فإنه يجعل تقديم المرء قلبه بحرية الى الاخر شيئا مستحيلا.
  - لمَ احجمت عن اخباري هذا الموضوع في البداية؟
- خُــيم صمت طويل. فلم يستطع احتمال عينيها اللتين كانتا تتوغلان في كل كذبة يتفوه بها.
  - وتمتم.
  - كنت ارجو ان اجنبك العذاب من وراء ذلك.
  - او تحنب نفسك الشعور بالخزي. انك... انك وحش.

قمالكت على كرسيِّها وهي تتفرس فيه بعينيها الواسعتين. ثم وضعت وجهها بسين كفيها، فتركها تبكي، وحدق على نحو صارم الى خروف من الخزف الصيني فسوق رف الموقد. ولم يشاهد ثانية حتى موته خروفا من الخزف الصيني الا وشعر بالتقزز من نفسه. ولما تكلمت اخيرا، كان كلامها قويا على نحو جعله يخجل.

- اذا لم اقتل نفسى فإن العار سيقتلها.
- انا لا استحق لحظة ندم واحدة، وستصادفين رجالا اخرين... لم تحطمهم الحياة، رجالا نــزيهين سوف...

توقف قليلا ثم انفحر قائلا.

- اقسمى بكل المقدسات التي تؤمنين بما على الا تقولي ذلك ثانية.

نظرت نظرة عنيفة اليه.

- اتظن انبي سأغفر لك؟

هز رأسه بالنفي.

- والدايّ، اصدقائي، ماذا سأقول لهم؟ ان السيد تشارلز سميثسون قرر رغم كل شيء ان خليلته اهم من شرفه، وعده، و...

- اعتقدتُ انها خرجت نهائيا من حياتي. ثمة ظروف غامضة...

صــمت: كأنما فيما اذا كانت ستنهال بالنقد عليه. وفجأة لاح صوتها هادئا، حقودا.

- لقد نكثت بوعدك. وهناك علاج لبنات جنسي.
- لك الحق كله في اتخاذ مثل هذه الاجراء. ولا يسعني الا الاعتراف بذنبسي.
  - سيعرف العالم حقيقتك. هذا كل ما يهمني.
    - سيعرف العالم، رغم كل ما يحدث.

- افي وسبعك الافتراض لحظة واحدة انني لم اعاقب؟ ان هذا لم يكن افظع قسرار في حياتي؟ وهذه الساعة ابشع ساعة؟ الساعة التي سأتذكّرها بأعمق مشاعر السندم حتى مماتي. ربما اكون... حسنا... اكون مخادعا. الا انك تعرفين انني لست بلا قلب. لو كنت كذلك لما رأيتني هنا الان. كان في وسعي ان اكتب رسالة، ان اهرب الى خارج البلاد...

- اتمنى لو انك فعلت ذلك.

نظر الى قمة رأسها نظرة مطولة، ثم نهض واقفا. لمح نفسه في مرآة. وبدا الانسان في المرقة الغرفة الانسان في المرقة المرقة المرقة المرقة تشارلز في عالم اخر، هو النفس الحقيقية. اما الانسان في الغرفة فهو دجال، كما وصفته، لقد كان دوما دجالا في علاقته بايرنستينا، انسان اخر مُراقب. واخيرا بدا احدى خطبه المعدَّة مسبقا:

- لا استطيع توقع اي شعور منك سوى الغضب والاشتمزاز. كل ما اطلبه منك هو ان تتذكري عند تلاشي هذه المشاعر ان اي ادانة لتصرفي يمكن ان تُساوي قــسوتها قــسوة اداني... وان عذري الوحيد هو عدم قدرتي طويلا على خداع الانسان الذي تعلمت ان احترمه واعجب به.

بــدا كلامــه مزيفا. بل كان مزيفا. وادرك تشارلز على نحو لا يبعث على الارتياح احتقارها اياه.

- احاول ان اتصورها. اعتقد الها ذات لقب... لو انني اصغیت لوالدي العزیز المسكین!
  - ماذا يعنى ذلك؟
- انه يعرف الشهامة. وله عبارة معروفة في ذلك اخلاق رفيعة وقوائم غير مدفوعة.
  - الست شهما؟
- انست مثل عمك، تتصرف كان مقامك يسوِّغ كل الاهتمام بما نعتقد بسه نحسن ابناء هذا العالم العاديين. وينطبق الامر عليها ايضا. اي امرأة يمكنها ان تكسون بمسثل هذه الوضاعة فتدفع رجلا الى النكث بعهده؟ في وسعي ان الحمن.

وتفوهت بتخمينها.

- انما امرأة متزوجة.
- لن اناقش هذا الموضوع.
- اين هي الان؟ في لندن؟

- سيلطخ والدي اسمك بالعار، اسمك واسمها، بالوحل وسيحتقرك ويزدريك كل الذين يعرفونك...

توقف قرب الباب، وفتحه، فدفعها ذلك الى التوقف، او دفعها استحالة الستفكير في عار يكفيه. كان وجهها يضطرب، كأنها ارادت ان تقول ما هو اكثر من ذلك، الا انها لم تستطع. تمايلت، ثم نطقت ذاتها النقيضة باسمه، كأن الامر بمثابة كابوس، وتمنت الان لو قيل لها انها قد استيقظت منه.

لم يتحرك من مكانه. ترنَّحت ومن ثم الهارت فجأة على الارض قرب كرسيِّها. كانت حركته الغريزية الاولى هي ان يذهب اليها. الا ان شيئا ما اوقفه، شيئا ما يخص الطريقة التي سقطت بها على الارض والعناية الشديدة التي تكورت بها وانزلاق حسدها الى الجانب فوق السجادة.

حدق لحظة الى الجسد المنهار، وادرك الها اصيبت بالاغماء. وقال:

- ساكتب رسالة الى والدك على الفور.

لم يصدر عنها اي اشارة، بل ظلت مستلقية، مغمضة العينين، باسطة احدى يسديها على نحو يثير الشفقة فوق السحادة. تقدم صوب حبل الجرس المجاور للموقد وحذبه بقوة، ثم سار صوب الباب المفتوح، وغادر الغرفة حالما سمع صوت وقع اقدام ماري. هرولت الخادمة وهي ترتقي السلالم فأشار تشارلز الى حجرة الجلوس.

- لقد اصيبت بصدمة. يجب الا تغييب عنها لاي سبب كان. ساذهب لاحضار الطبيب غروغان.

لاحت ماري لبرهة وحيزة كأنها توشك ان تفقد وعيها، فوضعت يدها فوق حاجز السلالم، وحملقت في تشارلز بعينين ذاهلتين.

- فهمت؟ لا تتركيها لاي سبب كان.

أومات، واحنت رأسها، الا انها لم تحرك ساكنا.

- لقد اغمى عليها لا اكثر. خففي من ثياها.

دلفت الخادمة الى الحجرة بعد ان نظرت اليه نظرة رهيبة اخرى. انتظر تشارلز بضع ثوان، فسمع انينا خافتا، ثم سمع صوت ماري.

- اوه، يا انسة، يا انسة. انا ماري. سيأتي الطبيب يا انسة. لا بأس يا انسة. لن اتركك.

هـنا رجع تشارلز الى الغرفة فشاهد ماري حاثية على ركبتيها، وقد رفعت ايرنـستينا قلـيلا الى اعلى. كان وجه الانسة يواجه صدر الخادمة. رفعت ماري بصرها الى تشارلز: هاتان العينان المفعمتان بالحيوية تمنعاه من المراقبة او البقاء، فقبل حكمهما الصريح.

كما ذكرتُ، فقد استمرت العادات الاقطاعية المتأصلة الخاصة بالاخضاع والاذعان زما طويلا في احداث اثرها البالغ في الطبقة العاملة. اما الان، فقد عملات السروح الحديثة على اذابة هذه العادات ذوبانا تاما تقريبا... وعلى نحو مطرد، اخذ هذا الرجل وذاك، هذه المجموعة وتلك من الرجال، يعمل وفي جميع ارجاء البلاد على تأكيد وتطبيق حق الرجل الانكليازي فسي فعل ما يشاء: حقه في السير حيث يشاء، يلتقي حيث يشاء، يدخل حيث يشاء، يطلق البوق كما يشاء، يهدد كما يشاء، يحطم كما يشاء. ان هذا كله يقود الى الفوضى.

ماثيو ارنولد: الثقافة والفوضى 1869

مسن دواعي الرحمة ان الطبيب غروغان لم يكن في واحدة من جولاته المهنية لزيارة المرضى. وقد رفض تشارلز دعوة مدبرة البيت للدخول، واثر الانتظار على عتبة الباب حتى جاء الطبيب القصير القامة مُسرعا للقائه؛ وباشارة من تشارلز خطا خارج الباب كي لا يسمع احد حديثهما.

- لقـــد فـــسخت توا خطوبتي، وهي في حالة قلق شديد. اتضرع اليك الا تسأليني عن اي تفسير – وارجو ان تذهب الى شارع برود دون تأخير.

القـــى غــروغان نظرة ذاهلة الى تشارلز من فوق نظارته، ثم عاد الى داخل المنـــزل دون ان يــنطق كلمة واحدة، وبعد ثوان معدودة، ظهر من جديد ومعه قبعته وحقيبته الطبية، وعلى الفور بدأ الاثنان سيرهما.

- ليست...؟

اومـــأ تـــشارلز، وعلى الفور لاح الطبيب القصير القامة مذهولا على نحو لا يقوى معه على الكلام. سارا مسافة عشرين او ثلاثين خطوة.

- الها ليست كما تظن يا غروغان، انا متأكد من ذلك.
  - ليس عندي اي كلام يا سميثسون.
    - لا ابحث عن عذر.

- اهي تعرف؟
- ان هناك امرأة اخرى. لا اكثر.

استدار عند الناصية، وشرعا يصعدان شارع برود.

- لا بد لى ان اسألك عدم الافصاح عن اسمها.
  - نظر اليه الطبيب نظرة جانبية قاسية.
  - من اجل الانسة وودراف، لا من اجلي.
    - توقف الطبيب فجأة.
    - في ذلك الصباح اافهم ان...؟
    - ارجوك اذهب الان. سأنتظر في الحانة.

الا ان غــروغان ظل يحدق اليه كأنه هو الاخر لا يستطيع ان يصدق انه ليس واقعــا تحــت وطــأة كابــوس. تحمَّل تشارلز النظرة لحظة، ثم اشار الى الطبيب بالاستمرار في طريقه بينما عبر هو الشارع واتجه صوب فندق وايت لاين.

- عجبا يا سميشسون...

استدار تــشارلز لحظة، وتحمل نظرة الايرلندي الغاضبة، ثم واصل السير في طــريقه دون كلمة. كذلك فعل الطبيب على الرغم من انه لم يترك تشارلز يغيب عن عينيه حتى توارى عن الانظار تحت مظلة الامطار.

عـاد تشارلز الى غرفته، في الوقت المحدد ليرى الطبيب، وقد دخل بيت الحالة ترانتـر. فـدخل واياه روحيا. شعر انه مثل يهوذا، مثل كل خائن غدّار منذ بدء الزمان. الا انه تخلص من عذاب الذات لما سمع طرقة على الباب. وظهر سام.

- ماذا تريد؟ فانا لم اقرع الجرس.

فــتح سام فاه الا ان اي كلمة لم تصدر عنه. فلم يستطع تشارلز تحمل تلك النظرة.

- بما انك قد حضرت فأتنى بكأس من الشراب المفضل.

لم يكن ذلك سوى اللعب بالوقت. اذْ حضر الشراب، ورشفه تشارلز. مرة الحرى اضطر الى مواجهة نظرة خادمه.

- ليس صحيحا يا سيد تشارلز؟
  - اذهبت الى البيت

- نعم يا سيد تشارلز.
- اتجه تشارلز صوب النافذة الناتئة المطلة على شارع برود.
- نعم، صحيح. لن نتزوج انا والانسة فريمان. اغرب عني الان، ولا تتكلم.
  - لكن... يا سيد تشارلز... انا وماري؟
  - فيما بعد، فيما بعد. لا استطيع التفكير في مثل هذه الامور الان.
- كرع ما تبقى في الكأس من شراب، ثم اتجه صوب منضدة الكتابة، واخرج ورقة.
  - مرت بضع ثوان، فلم يتحرك سام، او ان قدميه لم تتحركا. وشوهد حلقه متورما.
    - اسمعت ما قلت؟
    - كانت نظرة سام حادة غريبة.
    - نعم يا سيدي. لا بد لي من التفكير في حالي، مع شديد احترامي.
      - استدار تشارلز من مكانه.
        - ما الذي يعنيه هذا؟
      - هل ستقيم في لندن من الان فصاعدا.
        - امسك تشارلز القلم.
      - من المحتمل جدا ان اسافر الى خارج البلاد.
      - واذْ ذاك اتوسل اليك يا سيدي بالا ارافقك.
        - وثب تشارلز من مكانه.
      - كيف تجرؤ على مخاطبتي على هذا النحو السفيه، اللعين! اخرج!
        - وهنا اصبح سام هو الدجاجة الثائرة.
    - لن اخرج قبل ان تسمعنى. لن اذهب ثانية الى اكستر و سأتخلى عن خدمتك.
      - (سام)!!!
      - كانت صرحة غضب.
      - وهو ما كان ينبغي لي ان افعله...
        - اغرب!

انتــصب ســام، وكان على استعداد لأن يضرب سيده (كما قال فيما بعد لماري) بيد انه سيطر على غضبه اللندني، وتذكر ان السيد يستخدم اسلحة مهذبة. لهذا اتجه صوب الباب وفتحه، ومن ثم نظر نظرة متعالية الى تشارلز.

- انا لا احب اي مكان يا سيدي التقى فيه بصديق مثلك.

ثم اغلــق الــباب على نحو لا يخلو من الافتقار الى الرقة البالغة. اتجه تشارلز صوبه، وفتحه بقوة ورأى سام وهو يسير اسفل الممر.

- كيف تحرؤ على هذا الكلام؟ تعال الى هنا!

استدار سام بمدوء.

- اذا اردت مـن يهتم بأمورك فما عليك سوى ان تقرع الجرس ليأتيك احد الخدم.

توارى سام عن الانظار من حول منعطف يؤدي الى الطابق السفلي بعد تلك الاطلاقــة الــــي فرقتهما، وتركت تشارلز عاجزا عن الكلام. ولم تستمر تكشيرته طويلا لمّا سمع صوت الباب يغلق بعنف ثانية من فوق. لقد انصرف بعد ان فعلها. في الحقيقة، شعر انه مثل بحار انقطعت به السبل بعد ان شاهد سفينته تبحر بعيدا، الاســـوأ مـــن ذلك، كان يعرف سرا انه يستحق عقابه. اخشى ان الثورة لم تكن جريمته الوحيدة.

صبّ تشارلز جام غضبه على قدح الشراب الفارغ الذي طوح به في الموقد. لقد تسذوق بهذا اول مرة طعم العلاج الحقيقي المر، ولم يعجبه. وكاد في لحظة هائجة ان يسندفع خسارج وايت الاين من شأنه ان يرمي نفسه تحت قدمي ايرنستينا، ان يعتسرف بالجنون، بالعذاب الداخلي، باختبار حبها... ظل يضرب قبسضته في راحة يده. ما الذي فعله؟ ماذا سيفعل؟ اذا كان حتى خدمه يحتقرونه ويرفضونه؟

وقف ممسكا رأسه بيديه ثم نظر الى ساعته. لا يزال ينبغي له ان يرى سارة الليلة. ويكفيه منه وجهها الرقيق الهادئ، دموع الفرح الناعمة وهو يمسك بها. عاد ثانية الى منضدة الكتابة وشرع يكتب مسودة رسالة الى والد ايرنستينا. كان لا يزال منهمكا في كتابتها لما اعلن عن وصول الطبيب غروغان.

اوه، اصنعوا تابوتا لحبيبتي من ذهب يشع بلون اصفر وستدفن على ضفاف الصفصاف الاخضر

اغنية شعبية من مقاطعة سمرست: «على ضفاف الصفصاف الاخضر»

الــشخص الحزين في هذا كله هو الخالة ترانتر. فقد عادت من تناول غدائها متوقعة ان تلتقي تشارلز، وعوضا عن ذلك رأت بيتها وقد حلت به كارثة شاملة. ففي البداية حيَّتها ماري في الردهة، شاحبة، مرتكبة.

- ما الذي حدث ايتها الطفلة؟

لم تستطع ماري سوى هز رأسها متألمة. فُتح باب في الطابق العلوي فما كان من السيدة الطيبة الا ان رفعت تنورتها، وشرعت ترتقي السلالم مثل امرأة في نصف عمرها. وعلى فسحة الدرج، التقت الطبيب غروغان الذي سرعان ما رفع اصبعه الى شفتيه. ولم يخبرها بحقيقة ما حدث الا بعد ان وصلا حجرة الجلوس وشاهد السيدة ترانتر وهي تجلس.

- لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك.
- سيدتي العزيزة. وااسفاه للمرة الالف... لكن هذا ممكن.
- لكن تشارلز... الرقيق، العطوف... لماذا؟ بالامس فقد كانت البرقية... ولاحت كأنما لم تعد تعرف غرفتها، او وجه الطبيب الهادئ المطْرق.
  - سلوكه بشع ولا استطيع فهمه.
  - لكن ما هي الاسباب التي قدّمها؟
- لم تتكلم. لا تقلقي. الها تحتاج الى النوم، وقد اعطيتها ما يؤكد ذلك. غدا يتضح كل شيء.
  - ليس كل شيء في العالم...

- بدات تبكي.
- اه يا سيدق العزيزة. ابك فلا شيء يحرر المشاعر افضل من ذلك.
  - عزيزتي المسكينة. ستموت كسيرة الفؤاد.
  - لا اعتقد ذلك. لم اقرر بعد ان ذلك يسبب للموت.
- انت لا تعرفها كما اعرفها انا... اه... ماذا ستقول اميلي؟ ستكون غلطتي انا. كانت اميلي شقيقة السيدة فريمان.
- اعـــتقد انه ضروري ارسال برقية لها على الفور. ارجو ان تتركي لي ذلك الامر لاتدبره شخصيا.
  - اوه، يا للسماء واين ستنام؟

ابتــسم الطبــيب، الا ان ابتسامته كانت لطيفة لهذا الاستنتاج غير المتفق مع المقــدمات. لقــد اضطر فيما مضى الى معالجة مثل هذه الحالات، وكان يعلم ان افضل وصفة هي ضحة انثى لا تنتهي.

- الان، ارجو ان تصغي الي يا عزيزي السيدة ترانتر. يجب ان تتأكدي في الايام القليلة القادمة ان هناك رقابة على ابنة اختك ليل نهار. ولو ارادت ان تعامل معاملة المرضى، فما عليك الا ان تعامليها كذلك. ولو رغبت يوم غد ان تنهض وترحل عن بلدة لايم فما عليك الا ان تلبي طلبها. حاولي ان تجاري اهواءها. افهمت؟ الها شابة، وفي صحة ممتازة. وانا اضمن ان تصبح مرحة مثل عصفور مغرد بعد ستة اشهر.
- كــيف يمكنك ان تكون بمثل هذه القسوة! الها لن تتمكن من التغلب على ذلك الشرير... لكن كيف...
  - مرت فكرة في ذهنها فمدَّت يدها، ولمست كم الطبيب.
    - هناك امرأة اخرى.
    - ضغط الطبيب غروغان انفه.
      - هذا ما لا استطيع قوله.
        - انه وحش.
- لــيس وحــشا، حتى انه لم يعلن عن ذلك. كما انه حسر رفيقة من شأن الكثير من الوحوش الطيبين ان يلتهموها بنهم.

- نعم. نعم. هذا امر يستوجب الشكر.
  - الا ان ذهنها تضاربت فيه المتناقضات.
    - لن اغفر له البتة.
    - ثم خطرت لها فكرة اخرى.
- الا يزال في البلدة؟ سأذهب واخبره برأيي.
  - امسك بما من ذراعها.
- هذا ما يجب ان امنعه. لقد طلب بنفسه ان احضر الى هنا. وهو ينتظر كي يعرف ان الفتاة لم تعد في خطر. سأراه. اطمئني الى انني سأقول كل شيء بصراحة. وسأجلده بسبب ذلك.
- لا بـــد من حلده بالسوط ووضعه في الة التعذيب. هكذا كانوا يفعلون بنا عندما كنا صغارا. لا بد من عمل ذلك. يا للملاك المسكين.
  - ثم وقفت على قدميها.
  - لا بد لي من الذهاب اليها.
    - ولا بد لي من رؤيته.
  - عليك ان تخبره نيابة عني انه دمر سعادة ارق واعذب...
- نعم، نعم، نعم،... هداي من روعك الان. وحاولي ان تعرفي السبب الذي يدفع الخادمة الشابة الى مثل هذا الحزن. ان من يراها يظن ان قلبها انفطر.

ودَّعـت الـسيدة ترانتر الطبيب حتى خرج، ثم كفكفت دموعها، وارتقت السلالم، واتجهت صوب غرفة ايرنستينا. كانت الستائر مسدلة، الا ان ضوء النهار كان ينساب من خلال الحواشي، في حين جلست ماري قرب الضحية، ونهضت لما رأت سيدها تدخل. كانت ايرنستينا نائمة نوما عميقا، وقد استقلت على ظهرها، الا ان رأسها كان يميل الى احد الجانبين. كان وجهها هادئا، متماسكا على نحو غسريب، وانفاسها هادئة هي الاخرى، بل كان هناك ما يشير الى ابتسامة شاحبة فوق تلك الشفتين. صدمت مفارقة ذلك الهدوء السيدة ترانتر ثانية، الطفلة العزيزة المسكينة، عندما استيقظت... وثبت الدموع من مقلتيها. نهضت قليلا، وكفكفت دمعها، ونظرت الى ماري اول مرة. في الحقيقة، ان ماري بدت الان مثل نفس في قعـر المأساة، بدت على النحو الذي كان ينبغى ان تظهر فيه تينا، الا انها لم تظهر.

وتذكرت السهيدة ترانتر كلمات الطبيب المتسمة بالشكوى الى حدّ ما لدى انسصرافه. أومات الى الخادمة ان تلحق بها، وخرجت الاثنتان الى فسحة السلالم، وتحدثتا همسا والباب نصف مغلق.

- الان قولي لي ماذا حدث ايتها الطفلة.
- هبط السيد تشارلز السلالم في حين كانت الانسة تينا مستلقية، وقد فقدت وعيها، وهرع الى الطبيب. فتحت الانسة تينا عينيها الا الها لم تقل شيئا فساعدها في السنهوض. لم اعسرف ماذا افعل. كنت في غاية الرعب يا سيدتي. كانت تبدو وهسي تضحك وتولول دون توقف. ثم قدم الطبيب غروغان وهدأ من روعها، اوه يا سيدتي.
  - كفى بكاء يا ماري. كنت فتاة طيبة. الم تقل شيئا؟
- لا شيء سوى عندما صعدت السلالم يا سيدتي وسألتني اين السيد تشارلز يا سيدتي فقلت لها انه ذهب ليستدعي الطبيب. هكذا كانت البداية يا سيدتي.
  - صه، صه.

كانت هناك اعراض قوية تدل على الها مصابة بالهستيريا. على اي حال، كان لدى السيدة ترانتر دافع قوي للمواساة، لهذا طوقت ماري بين ذراعيها، وشرعت تربت على رأسها. على الرغم من الها بعملها هذا قد خرقت كل القوانين المناسبة فيما يخص العلاقة بين السيدة والخادمة. كان حسد الفتاة قد اضناه البكاء الحبيس الذي حاولت ان تسيطر عليه من احل المعذّبة الاخرى. واخيرا هدأت.

- الإن ما الخطب؟
- انه سام يا سيدتي. انه في الطابق السفلي. لقد تكلم كلاما فظيعا مع السيد تشارلز يا سيدتي، وتخلى عن خدمته.

كظمت بكاء متأخرا.

- نحن لا ندري ما الذي سيحل بنا.
- كلمات فظة؟ متى حدث هذا ايتها الطفلة؟
- قبل مجيئك يا سيدتي، حسب تفسير الانسة تينا يا سيدتي.
  - كيف حدث ذلك؟

- كان سام يعلم ان ذلك سيحدث، ان السيد تشارلز رجل شرير يا سيدتي. اوه يا سيدتي. كنا نريد ان نخبرك يا سيدتي. الا اننا ما كنا لنجرؤ.

تناهـــى الى الـــسمع صوت واهن من الغرفة. فاسرعت السيدة ترانتر وألقت نظرة، الا ان الوجه ظل هادئا ينعم بنوم عميق. فخرجت ثانية الى الفتاة ذات الرأس المحنى.

- سأبدا المراقبة الان يا مارى، ولنتحدث فيما بعد.
  - احنت الفتاة رأسها اكثر مما مضي.
    - اتحبين سام هذا؟
      - نعم يا سيدتي.
        - ايحبك هو؟
- هذا هو السبب الذي جعله لا يرغب في الذهاب بمعية سيده يا سيدتي.
- قولي له ان ينتظر. لا بد لي من الحديث معه. وسنعثر له على عمل. اذ ذاك رفعت مارى وجهها الممتلئ بالدموع.
  - انا لا ارید ان اتر کك یا سیدت.
  - لن تتركيني البتة ايتها الطفلة حتى يوم زفافك.

انحــنت الــسيدة ترانتر الى الامام، وقبلت حبينها، ثم ذهبت وحلست قرب ايرنــستينا في حين ذهبت ماري الى الطابق السفلي. ما ان وصلت الى المطبخ حتى هــرعت الى الخــارج - تحــت انظار الطاهية وازدرائها - واتجهت صوب ظلال الليلك وذراعي سام القلقتين، التواقتين في آن واحد.

اذ اتنا نرى الى اين اوصلنا ذلك... الاصرار على الكمال في جزء واحد من طبيعتنا لا في كلها، انتقاء الجاتب الاخلاقي، جاتب الطاعة والفعل، لمثل هـذا الاعتبار الحازم، تقييد الضمير الاخلاقي هو لحد الان الشيء الاساس، وتأجيل الاهتمام بموضوع الكمال في كل الامور منذ الان والى عالم اخر، تطور انسانيتنا تطورا كاملا ومتناسقا.

ماثيو ارنولد: الثقافة والفوضى 1869

- استعادت وعيها؟

-جعلتها تنام.

ســـار الطبـــيب صوب الجهة الاخرى من الغرفة، ثم وقف واضعا يديه وراء ظهره، محدقا الى ما وراء شارع برود حيث البحر.

- قالت... قالت شيئا ما؟

هزّ الطبيب رأسه بالنفي دون ان يلتفت، ظل صامتا برهة وجيزة ثم انفجر في وجه تشارلز:

- انبي انتظر تفسيرك يا سيدي.

- اتمــــنى لو كان في وسعي ان اتذكر ما هو العقاب الذي وصفه دانتي للذين يناقضون القوانين والمبادئ، واذ ذاك يصبح في مستطاعي ان اصفه لك.
  - اظني ساتلقى ما يكفى من العقاب.
  - هذا غير ممكن. ليس من خلال سجلي الخاص.

توقف تشارلز هنيهة.

- لم ارفض نصيحتك دون ان افتش كثيرا في فؤادي.
- الـــسيد النبيل يبقى سيدا نبيلا يا سميثسون عندما يرفض النصيحة. وهو لا يفعل ذلك لمّا يكذب.
  - ظننتها ضرورية.
  - مثلما اعتقدت ان اشباع شهوتك ضروري.
    - لا اقبل بتلك الكلمة.
  - الافضل لك ان تتعلم قبولها. فهي الكلمة التي سيلصقها العالم بسلوكك. تقدم تشارلز صوب المنضدة الوسطية، ووقف واضعا احدى يديه فوقها.
- اتريد ميني يا غروغان ان اعيش حياة تعتمد على المظاهر؟ الا يكفي ان عسصرنا كما هو زائف في طبائعنا؟ اكنت تريد ان اضيف الى كل ذلك النفاق؟
- كــنت اريـــد ان تفكر مليّا قبل ان تورط تلك الفتاة البريئة في بحثك عن معرفة الذات.
- افي وسعنا الهرب من سلطة تلك المعرفة لما تمنح لنا، بغض النظر عن المقت الذي تنم عنه تلك العواقب.

اشاح الطبيب بوجهه الذي بانت عليه تكشيرة صغيرة صلبة. رأى تشارلز انه غاضب، متوتر، وفي حالة من الارتباك بعد الوعيد الاول، لا يدري كيف يتعامل مع هذا التحدي الرهيب للتقاليد الريفية. في الحقيقة، كان هناك صراع ناشئ بين غروغان الذي قضى ربع قرن من حياته حتى الان في بلدة لايم، وغروغان الذي طاف العالم. هناك اشياء اخرى: استلطافه تشارلز، رأيه الخاص – الذي لا يختلف كثيرا عن رأي السير روبرت، بأن ايرنستينا كانت شيئا جميلا صغيرا، الا الها شيء تافسه صغير ايضا. وهناك ايضا حادثة مدفونة منذ زمن طويل في ماضيه لا ضرورة لكسف طبيعتها الخاصة الا بقدر ما، جعلت اشارته الى الشهوة مسألة اقل موضوعية مما اراد بدرجة كبيرة. وظلت لهجته مؤنبة؟ بيد انه تجنب السؤال الاخلاقي الذي طُرح عليه.

- انا طبیب یا سمیثسون. ولا اعرف سوی قانون واحد مهیمن. المعاناة کلها شر. ربما کانت ضروریة. الا ان ذلك لا یغیر من طبیعتها الاساسیة.

- لا ارى من اين هو منبع الخير، ان لم يكن من الشر. كيف يستطيع المرء ان يشيد ذاتا افضل ما لم يكن ذلك على انقاض الذات القديمة؟
  - وانقاض تلك المخلوقة الشابة المسكينة المرمية على قارعة الطريق؟
    - الافضل ان تعانى مرة واحدة، ان تتحرر مني، لا...
      - وهنا التزم الصمت.
      - اه. انت متأكد من ذلك، اليس كذلك؟
      - لم يقل تشارلز شيئا، فحدق الطبيب بالشارع.
- لقد ارتكبت جريمة، وعقوبتك هي ان تتذكرها طيلة حياتك. فلا تمنح نفسك الغفران. فالموت وحده هو الذي سيحلك من تلك التبعة.

خلـع نظارتـه، ومسحها بمنديل حريري اخضر اللون. ران صمت طويل، طويل جدا؛ وفي النهاية جاء صوته اخف حدة، الا انه ظل مؤنبا.

- هل ستتزوج الفتاة الاخرى؟

زفر تشارلز زفرة ارتياح مجازي. فما ان دخل غروغان تلك الغرفة حتى ادرك ان توكيداته الذاتية السابقة – بانه لا يهتم لرأي طبيب مدينة للسباحة كانت فارغية. ثمة شعور انساني في اعماق الايرلندي احترمها تشارلز كل الاحترام. لقد كيان غيروغان يميثل على نحو ما، كل الاشياء التي يحترمها. كان يعرف انه لا يستطيع ان يتوقع غفرانا كاملا للخطايا، الا انه يكفي له ان يشعر ان الحرمان من حقوق عضوية الكنيسة لن يكون قدره.

- تلك هي نيتي الخالصة.
- اتعرف هي ذلك؟ ااخبرتما؟
  - نعم.
- من المؤكد الها وافقت على عرضك؟
- لدي كل الاسباب التي تحملني على الاعتقاد بهذا الشيء.
  - وهنا شرح ظروف رحلة سام في ذلك الصباح.
    - استدار الطبيب كي يواجهه.
- اعرف انك لست شريرا يا سميثسون. واعرف انك ما كنت لتتصرف على ذلك النحو ما لم تصدق بتفسير الفتاة نفسها لسلوكها الغريب. الا انني احذرك

بأن شكا ما، يظل قائما. ومثل هذا الشك لا بد ان يلقي ظله على اي حماية تفرضها عليها في المستقبل.

- اخذت ذلك بعين الاعتبار.

غامر تشارلز بالابتسام ابتسامة رقيقة.

- مثلما اخذت بعين الاعتبار غمامة الرياء المشوش في حديث بني جنسنا عن النــساء. فهــم يتخذون اماكنهم، اليس كذلك؟ مثل الكثير من محتويات محل ما يتركوننا ندخل ونقلبها ونشير الى هذا او ذاك؛ فاعجب بواحدة. ولو وافقوا على ذلك لقلنا انه امر حسن، محترم متواضع. لكن اذا ما امتلكت احدى هذه المحتويات الجرأة لقول كلمة والتعبير عن نفسها... اعتقد الها فعلت ما هو اكثر من ذلك.

سخر تشارلز من الاهانة.

- لقد فعلت ما هو شائع تقريبا في المجتمع الراقي. لا اعرف لماذا تُمنح البراءة العديد من الزوجات اللواتي يلطخن سمعة أزواجهن في ذلك الوسط في حين... يسضاف الى ذلك، انا الذي يجب ان اتحمل اللوم كله. فهي لم تفعل شيئا سوى ارسال عنوانها، وكنت حرا تماما في تجنب عواقب الذهاب الى ذلك العنوان.

اخـــتلس الطبيب نظرة صغيرة صامتة اليه. لا بد له من الاعتراف الان بالنــزاهة. استأنف النظر طويلا الى الشارع وبعد بضع لحظات تكلم بنفس اسلوبه وصوته المعتاد.

- ر.مــا تقدمت في السن. اعرف ان انتهاكات الثقة المماثلة لانتهاكاتك قد اضحت شائعة على نحو يجعل اي امرئ، محافظا عتيق الطراز اذا ما صدمته. انني اشاطرك ازدراءك الرياء، سواء كان دينيا او قانونيا. لقد تبدى لي القانون دوما مثل حمــار. انني لا انتقدك على هذه الاسس ولن انتقدك على اي اسس، بل سأوضح لــك وجهة نظري وهي: انت تعتقد بانك تنتمي الى نخبة علمية وعقلانية. لا، لا. اعــرف ما ستقول. فانت لست مزهوا بهذا. ليكن كذلك. على الرغم من ذلك، انــت تــتمنى ان تنتمي الى تلك النخبة. لا الومك في هذا. اذ انني تمنيت ذلك انا شخــصيا طيلة حياتي. الا انني اتوسل اليك ان تتذكر شيئا واحدا يا سميشسون. فقد قامــت النخبة وعلى مدى التاريخ البشري بتعزيز قضيتها من احل الصفوة. الا ان الزمن لا يسمح الا بالتماس واحد.

وضع الطبيب نظارته فوق عينيه ثانية، والتفت الى تشارلز.

- إنه هذا: ان هذه الصفوة قد قدمت مثلا اخلاقية رفيعة الى هذا العالم المظلم بغض النظر عن الحجج الخاصة التي تطرحها في قضيتها. واذا ما فشلت الصفوة في ذلك الاختبار، فإنها لا تغدو اكثر من مجموعة مستبدة، سلاطين، مجرد اشخاص يبحثون عن متعتهم وسلطتهم. خلاصة القول، مجرد ضحايا لرغباقم الدنيئة. اظنك تفهم ما اريد الوصول اليه، ومدى انطباقه على نفسك من هذا اليوم البائس فصاعدا. لو اصبحت انسانا افضل واكرم، فربما يغفر لك. لكن اذا ما اضحيت اكثر انانية... فإن لغتك ستكون مزدوجة.

اطرق تشارلز كي يتحنب النظر الى تلك العينين القاسيتين.

- لقد افصح ضميري توا عن الشيء الكثير على الرغم من ان هذا الافصاح اقل اقناعا.

- امين اذا. سبق السيف العذل.

تسناول قبعـــته وحقيبته من فوق المنضدة واتجه صوب الباب. الا انه تردد في مكانه، ثم مد يده.

- اتمنى التوفيق في احتيازك الروبيكون(١١٥).

امسك تشارلز اليد الممدودة اليه، كأنه غريق. حاول ان يقول شيئا ما، لكنه الخفق. مرت لحظة ازداد فيها ضغط اصابع غروغان على يده، ثم التفت وفتح الباب. نظر من ورائه وعيناه تومضان.

- اذا لم تــرحل من هنا في خلال ساعة، فسأعود وبمعيتي اكبر سوط استطيع العثور عليه.

تينبَّس تـــشارلز لتلك العبارة، غيران الوميض ظل باقيا، وبلع ابتسامة مؤلمة، واحنى رأسه موافقا، واغلق الباب.

لقد تُرك وحيدا بصحبة دوائه.

<sup>(118)</sup> الروبيكون: نُهير في شمالي ايطاليا كان يشكل جزءا من الحدود بين الجمهورية الرومانية والسولايات التابعة لها، وقد اجتازه يوليوس قيصر عام 49 ق. م مشعلا بذلك نار الحرب الاهلية التي جعلته سيد روما. والمراد بالتعبير الوارد اعلاه، كما هو واضح، اتخاذ قرار خطير لا سبيل الى الرجوع عنه. (المترجم)

## انقلبت ريحي الى ريح شمالية عاتية بعد ان كانت تهب خفيضة من الجنوب.

اي. إتش. كلف: قصيدة 1841

ايضاحا لـ تشارلز، لا بد ان نقول انه ارسل من يبحث عن سام قبل مغادرته فندق وايت لاين، الا ان الخادم لم يكن في حجرة بيع المشروب المفضل في الفندق ولا في الاصطبلات. والحق ان تشارلز ضمَّن مكانه، غير انه لم يستطع ان يرسل السيه شخصا الى ذلك المكان، وهكذا غادر بلدة لايم دون ان يراه ثانية بعد ان ركب عربته في الفناء واسرع في اسدال الستائر. اجتاز ميلين كأنه في عربة نقل الموتى قبل ان يرفع الستائر ثانية تاركا شمس المغيب المائلة – اذ بلغت الساعة الان الخامسة – تنير طلاء العربة المعتم وتنجيدها.

غــير ان اشــعة الشمس لم تنر معنويات تشارلز، الا انه على الرغم من ذلك شــعر رويدا رويدا وهو يواصل ابتعاده عن لايم ان عبئا ثقيلا قد انــزاح من على كتفــيه. لقد تعذب بسبب الهزيمة، لكنه نجا منها. لقد قبل بتحذير غروغان الصارم المتمــئل بــأن يعيش البقية الباقية من حياته دليلا على عدالة ما فعله. غير انه وجد وســط المروج الخضر الصارخة والسياحات المصنوعة من شجيرات شهر أيار/مايو في ريــف ديفن، انه يصعب عليه عدم رؤية المستقبل على نحو خصب - ثمة حياة جديدة امامه، تحديات عظيمة، غير انه سيثبت انه اهل لمواجهتها. ولاحت خطيئته ذات فائدة: فقد منح تكفيره اياها حياته هدفها الذي تفتقر اليه الان.

وكانست في ذهنه صورة من مصر القديمة - تمثال في المتحف البريطاني يمثل فرعونا يقف الى جانب زوجته التي وضعت ذراعها من حول خصره في حين وضعت الذراع الثانية فوق ساعده. بدا ذلك لتشارلز رمزا تاما للانسجام الزوجي لسيس في الاقل لأن الشخصين منحوتان من نفس الكتلة من الصخر. انه لم يُنحت وسارة بعد في مثل ذلك الانسجام، الا الهما من نفس الصخرة.

ثم اطلق العنان لافكاره عن المستقبل، عن الترتيبات الواقعية. لا بد من ايجاد المكان اللائق لسارة في لندن. وينبغي لهما السفر خارج البلاد حالما امكن تسوية قصاياه، واستطاع التخلص من البيت في كنزنغتون ووضع حاجياته في المخزن. ربحا يسسافران الى المانيا اولا ومن ثم الى الجنوب في فصل الشتاء، الى فلورنسا او روما (اذا سمحت الظروف الاهلية بذلك) او ربما الى اسبانيا. غرناطة! الحمراء! ضوء القمر، الصوت البعيد للمغنين الغجر. هاتان العينان الرقيقتان اللتان تنمان عن العرفان والتقدير... وفي غرفة معطرة باريج الياسمين سيستلقيان ويبقيان يقظين بين ذراعي بعضهما بعضا، وحيدين الى ما لا لهاية، منفيين الا الهما يتحدان في تلك العزلة، لا يمكن فصلهما في ذلك المنفى.

هبط الليل. اشرأب تشارلز وشاهد اضواء اكستر البعيدة. نادى على السائق طالب منه ان يقله اولا الى فندق اسرة انديكوت ثم مال الى الوراء واستلد بالمشهد القادم. ان اي شهوة لن تلوثه حتما. انه على الاقل مدين لايرنستينا مثلما هو مدين لسارة، غير انه رأى ثانية لوحة رائعة من الصمت الرقيق، رأى يديها في يديه...

وصلا. دخل تشارلز الفندق وقرع باب غرفة السيدة انديكوت بعد ان طلب من الرجل ان ينتظره.

- اوه، انت یا سیدی.
- الانسة وودراف في انتظاري. ساذهب بمفردي.
  - كان اذ ذاك قد استدار مبتعدا صوب السلالم.
    - لقد رحلت السيدة الشابة يا سيدي.
      - رحلت؟ تقصدين خرجت؟
      - لا يا سيدي. اقصد رحلت.
        - حملق بوهن فيها.
- لقد استقلت قطار لندن هذا الصباح يا سيدي.
  - لكنني... اانت متاكدة؟
- مــتاكدة مثلما انا واقفة هنا يا سيدي. وقد سمعتها تخبر السائق بوضوح ان يقلــها الى محطة القطار يا سيدي. ولما سالها عن اي قطار قالت له على نحو واضح مثلما اتحدث انا اليك الان: قطار لندن.

- تقدمت السيدة العجوز المكتنزة الى امام.
- حسنا، انا مندهشة شخصيا يا سيدي. لا تزال اجرة غرفتها مدفوعة للايام الثلاثة القادمة.
  - الم تترك اي عنوان؟
  - ولا سطريا سيدي. لم تقل كلمة واحدة لي عن وجهتها.

الغــت تلك العلامة السوداء على نحو واضح تماما العلامة الجيدة بفضل عدم طلب اعادة مبلغ الايام الثلاثة.

- الم تترك رسالة لي؟
- ظننت الها ذاهبة معك يا سيدي. هذا ما فكرت به.
  - كان الوقوف مدة اطول هناك ضربا من المستحيل.
- هذه بطاقتي. لو سمعت اي اخبار عنها. ارجو اعلامي بها. مؤكدا. تفضلي. شيء ما لقاء الخدمة والبريد.

ابتسمت السيدة انديكوت ابتسامة تزلف.

- اوه، شكرا لك يا سيدى. مؤكدا.
- ثم خرج، الا انه عاد بنفس السرعة.
- الم يـاتِ احــد الخدم هذا الصباح حاملا رسالة ورزمة صغيرة الى الانسة وودراف؟

بدت السيدة (انديكوت) كألها لا تفهم شيئا.

- بعد الساعة الثامنة مباشرة؟

ظلـــت صـــاحبة الفندق خالية الذهن لا تفهم شيئا. ثم نادت بيتسي ان التي حضرت واستجوبتها سيدتها استجوابا دقيقا... حتى انصرف تشارلز.

قمالك في مقعده في العربة واغمض عينيه. وشعر دون ارادته انه عديم الارادة. لـو لم يكـن مدققا في التفاصيل على ذلك النحو، لو انه جاء بعد سام مباشرة... سام! لص! جاسوس! هل اغوي واصبح جاسوسا عند السيد فريمان، او هل يمكن تفسير جريمته بوصفها استياء من الثلاثمئة جنيه إنكليزي البائسة؟ الى اي حدّ واضح يـدرك تشارلز الان المشهد في لايم - لا بد ان سام ادرك ان امره سيكتشف حال رجـوعهما الى اكستر ولهذا لا بد انه قرا رسالته... فاحمر وجه تشارلز خحلا في

العتمة. لو راه ثانية فلسوف يدق عنقه، بل انه فكر في لحظة ما في الذهاب الى احد مراكز الشرطة ويتهمه بـ... حسنا بالسرقة على اي حال. الا انه سرعان ما ادرك عبث ذلك. ثم ما هي الفائدة التي سيحققها ذلك في الاساس: اكتشاف سارة؟

شاهد ضوءا واحدا في الظلمة الحالكة التي لفّته. لقد رحلت الى لندن، كانت تعسرف انسه عساش في لندن. لكن لو كان دافعها هو الجيء، كما اوحى بذلك غروغان ذات مرة، ودق بابه، او ليس من الاجدر ان يدفعها ذلك الدافع الى العودة الى لايم حيث تفترض انه سيكون فيها؟ او لم يقرر أن كل نيَّاها كانت شريفة؟ او لا يستعين الا يسبدو امامها انسانا مرفوضا، ضائعا الى الابد؟ لمع الضوء الوحيد ثم انطفاً.

في تلك الليلة فعل شيئا لم يفعله منذ سنوات كثيرة. جثا على ركبتيه قرب السسرير وصلى. وكانت فحرى صلاته ان يجدها؛ لو فتش عنها بقية حياته فسيجدها.

صاح تويدلدي متعجبا وهو يصفق يديه منتصرا:

- ثماذا؟ عنك! واذا ما توقف عن الحلم فيك، فأين ستكونين في رأيك؟ قالت ألسى:

- حيث انا الان مؤكدا.

قال تويدلدي بازدراء:

لست انت. لن تكوني في اي مكان. لماذا؟ لأنك لست سوى شيء ما في حلمه!

اضاف تويدلدام:

- اذا ما استيقظ ذلك الملك، فستنطفئين مثل شمعة.

هتفت أليس ساخطة:

- أن انطفئ

لويس كارول: عبر المرآة 1872

وصل تشارلز المحطة في الوقت المحدد صباح اليوم التالي. وبعد ان تدبَّر على نحو لا يليق بسيد نبيل انسزال حقائبه ووضعها في عربة الامتعة واختيار مقصورة فارغمة مسن الدرجة الاولى، حلس نافد الصبر، منتظرا انطلاق القطار. بين الفينة والفيئة، كان بعض المسافرين يلقي نظرة الى داخل المقصورة فتزجرهم تحديقة غروغان - فهدفه المقصورة محجوزة لغير المصابين بالجذام - التي يسهل على الانكليز السيطرة كها. انطلقت الصفارة وظن تشارلز انه كسب العزلة التي كان يحتوق الها ان وجها ملتحيا ضخما ظهر في اللحظة الاخيرة امام النافذة واجهت التحديقة الباردة تحديقة اشد برودا من رجل في عجالة من امره يسعى الى ايجاد مكان له.

تمستم القسادم المتأخسر بعبارة «عفوا يا سيدي» ووجد سبيله صوب الجهة القسصوى من المقصورة. حلس الرجل البالغ من العمر اربعين عاما او ما يقرب من ذلك بقبعته ذات القمة المربعة، واضعا يديه على ركبتيه، مستعيدا انفاسه. في محياه ثمة شيء يوقع الأمن في النفس. لعله ليس سيدا نبيلا تماما، ربما رئيس خدم طموحا

(الا ان الخدم لا يسافرون بالدرجة الاولى)، او واعظا بروتستانتيا ناجحا – من نمط سبير جيون (١١٥) صاحب المعبد المستأسد الذي يهدي الناس الى مذهب جديد بحرقهم بسبلاغة رخيصة عن اللعنة الابدية. وفكر تشارلز ان هذا الرجل لا يبعث على الارتياح البتة ولهذا فانه من الامور النموذجية في العصر لا بد من التعالي عليه اذا ما حاول ان يتحاذب اطراف الحديث.

وكما يحدث أحيانا عندما يحدق حلسة شخص ما الى الناس ويمعن في النظر اليهم، فإن تشارلز ضبط متلبسا وهو يحدق على ذلك النحو فاستنكر عمله ذلك اذكان تمان تمسة ايضاح واضح حدا في النظرة الحادة المصوبة الى احد الجانبين بأن على تشارلز ان يكتفي بالنظر الى نفسه. وسرعان ما حول تحديقته خارج النافذة وعزى نفسه ان الشخص رفض الالفة مثلما رفضها هو نفسه.

وسرعان ما جعلت الحركة المتوازنة تشارلز يستكين الى حلم اليقظة. كانت للسندن مدينة كبيرة، لكن لا بدلها من البحث عن عمل على الفور. لديه الوقت، المسوارد المالية، الارادة، ربما يمر اسبوع، اسبوعان، الا الها بعد ذلك ستقف قبالته. ربما سيهبط عليه عنوان احر من فتحة الرسائل. عجلات القطار هي التي كانت تقول ذلك: لا - يمكن - لها - ان - تكون - هذه القسوة، لا يمكن - لها - ان - تكون - هذه القسوة، لا يمكن - لها - ان احتاز تكون - هذه - القسوة، ... احتاز القطار السوديان الخسضر والجمر واتجه صوب بلدة كولومتون. وشاهد تشارلز كنيستها دون ان يعرف موقع المكان، ثم اغمض عينيه بعد ذلك. فهو لم ينم نوما هنيئا في الليلة الماضية.

لم ينتـــبه رفيق السفر لتشارلز النائم بعض الوقت. لكن ما ان غار ذقنه اكثر فاكثــر - كان تشارلز قد احتاط للامر بأن حلع قبعته - حتى بدأ الرحل الملتحي يتفرس فيه وهو مطمئن الى ان فضوله لن تضايقه الدهشة.

كانت نظرته غريبة: مكسوة بمادة غروية، متأملة، مستهجنة كأنه يعرف اي نمط من الرجال هو)، نمط من الرجال هو)،

<sup>(119)</sup> تــشارلز هـــارون سبيرجيون (1834 - 1892): قس بروتستانتي معمداني متطرف وواعظ مــشهور، مـــواعظه الاســـبوعية المنشورة تملأ اكثر من خمسين مجلدا في الطبعة الكاملة لاعماله. اعلن عن ارتيابه في المدخل العلمي الذي نهجه النقد الانجيلي الحديث. (المترجم)

و لم يعجب بتلك المعرفة ولا النوع. صحيح انه لاح، دون ان يلحظه احد، شخصا اقـــل برودا، دكتاتوريا، بيد ان ملامحه ظلت توحي بمالة غير مريحة من الثقة بالنفس واذا لم تكن الثقة بالنفس تماما، فإنها على الاقل في حكمه على الاخرين، في المقدار الذي سيجنيه منهم، وما يتوقعه منهم، وما يفرضه عليهم.

ان تحديقة امدها دقيقة او ما يقرب من ذلك يمكن ان تكون قابلة للتفسير. فالسفر بالقطار مثير للسأم؛ ومن الممتع التحسس على الاخرين، وهلم جرا. الا ان هـنه النظرة المحدّقة التي اصبحت وحشية في شدها، استمرت اكثر من دقيقة واحدة. استمرت حتى تجاوز القطار بلدة تونتون على الرغم من الها قوطعت هناك عندما جعل الصوت المنبعث من رصيف المحطة تشارلز يستيقظ بضع لحظات. غير انه لما عاد الى نومه ثانية، انشدَّت العينان اليه ثانية على نفس النحو الطفيلي.

ر. كما تقع تحت النظرة المحدقة نفسها ذات يوم. ور. كما تكون واعيا كما – في اطار اقل تحفظا من اطار قرننا – فالمراقب العنيد لن ينتظر حتى تنام. ومما لا ريب فيه ان ذلك سيوحي بشيء، غير سار، مدخل جنسي منحرف الى حدّ ما... رغبة في التعسرف اليك على نحو لا تريد ان يعرفك به شخص غريب. وفي تجربتي الحياتية هناك مهنة واحدة لا غير تجد فيها تلك النظرة بما فيها من مزيج غريب من الفضول والهيبة، من التهكم والغواية.

الان هل استطيع استخدامك؟

الان ماذا في وسعى ان افعل لك؟

انها تماما، وكما بدا لي دوما، النظرة التي يجب ان يظهر بها الاله. هي ليست نظرة مقدسة، كما نظن؟ بل هي نظرة تثير الربية (كما اوضح منظرو الرواية الجديدة). انني ارى هـــذا رؤيــة واضحة على الوجه، نظرة مألوفة لي اكثر مما نبغي، هي نظرة ذلك الرجل الملتحى المحدقة الى تشارلز. هذا، وسأتوقف عن التظاهر والادعاء.

فالسؤال الذي اطرحه وانا اتفرس في وجه تشارلز ليس شبيها تماما بالسؤالين الواردين انفا فهو: ما الذي سأفعله بك بحق الله؟ لقد فكّرت قبل قليل ان الهي حياة تسشارلز الان وعند هذه النقطة، ان اتركه الى ما لا نهاية وهو في طريقه الى لندن. غير ان تقاليد الرواية الفكتورية تسمح بالنهاية التي تفتقر الى الخاتمة الا الها لم تسمح بالسنهاية المقاية الم على وحوب اعطاء الحرية بالسنهاية المفستوحة، ولقد ذكرت في مكان سابق ان على وحوب اعطاء الحرية

للشخصيات. ان مشكلتي بسيطة - ما يريده تشارلز واضح؟ نعم، في الحقيقة. الا ان ما يريده البطل ليس واضحا تماما. وانا لست متأكدا من مكان وجود البطلة في هذه اللحظة. مؤكدا، لو ان هذين الشخصين يمثلان شريحتين من الحياة الحقيقية، بدلا من ان يكونا شريحتين من خيالي، فإن المنفذ من هذه المعضلة واضح: المتطلب الاول يكافح المتطلب الثاني فيخفق او ينجح حسبما هو الواقع. وتتظاهر الرواية عادة بالتوافق مع الواقع: فيضع المؤلف المتطلبات المتناحرة في الحلبة ومن ثم يصف القتال - الا انه في الحقيقة يُرتب القتال، تاركا الجانب الذي يميل اليه يفوز. ونحن نحكم على كتاب الرواية من مهارهم في ترتيب القتال (بكلمات ادق، في اقناعنا ان القستال غير مرتب) ومن نوع المقاتل الذي يحددون ميلهم اليه: المقاتل الطيب، المأساوي، الشرير، المضحك، وهلم جرا.

غـــير ان الحجة الاساسية في ترتيب القتال تتمثل في اظهار الكاتب لقرائه ما يعــتقده عــن العالم المحيط به - فيما اذا كان متشائما، متفائلا، حسبما تريد. لقد تظاهــرت بالرجوع الى عام 1867، من المؤكد ان تلك السنة هي في الواقع ماض عمره قرن من الزمن. ومن العبث اللامجدي اظهار التفاؤل او التشاؤم او اي شيء الحر فيما يخص ذلك العام، لاننا نعلم ما الذي حدث منذ ذلك الوقت.

لهـذا فانني اواظب على التحديق الى تشارلز ولا اجد سببا هذه المرة لترتيب القتال الذي يوشك ان يشترك فيه. وهذا يترك امامي خيارين اثنين: ان اترك القتال يستمر ولا العسب فيه سوى دور المسجل له، او ان اخذ كلا الجانبين فيه. انني اتفسر س في السوجه المنهوك على نحو غامض والعابث تماما. وفي حين نقترب من لسندن، اعتقد بأنني اجد حلا؛ اي، انني ارى بأن المعضلة زائفة. والاسلوب الوحيد الذي لا استطيع ان اؤدي فيه دورا في المعركة هو ان اظهر وصفين اثنين لها. وهذا يُبقي لدي مشكلة واحدة: هي انني لا استطيع ان اقدم الوصفين على الفور. وعلى السرغم مسن هذا، فايًا كان ثاني الوصفين، فانه سيبدو الوصف النهائي، الوصف الحقيقي لأن طغيان الفصل الاخير على درجة بالغة من القوة.

اتناول محفظة نقودي من جيبي واخرج منها قطعة نقد من ذوات الشلنين، اضـعها فوق ظفر الهامي الايمن واطوح بها في الهواء لترتفع مسافة قدمين اثنين (60 سم) ومن ثم امسك بها بيدي اليسرى.

فلسيكن كذلك. وفحأة ادرك ان تشارلز فتح عينيه واحد ينظر اليَّ. ثمة ما هو اكثر من الاستهجان يلوح في عينيه الان؛ انه يدرك انني إمّا مغامرٌ أو مخبولٌ. فأرد على استهجانه واعيد قطعة النقد الى محفظة نقودي. يتناول قبعته ويمسح ذرة غبار غير مرئية (بديلا عن نفسي) من مخملها ويعتمرها.

نمسر مسن تحت الاعمدة الحديدية العملاقة التي تسند سقف محطة بادنغتون. نسصل، فيهبط الى الرصيف ويومئ الى حمال، ويلتفت بعد بضع ثوان، اثر اعطائه التعليمات. كان الرجل الملتحى قد توارى عن الانظار بين الحشود.

ما هي واين هي الان!

تينيسون: مود 1855

مكستب تحريات خاص تشرف عليه الارستقراطية وتحت توجيه مباشر مسن السسيد بولاكسي نفسسه. علاقات مع الشرطة السرية البريطانية والاجنبية. تحريات دقيقة وسرية تجري في انكلترا والقارة الاوروبية والمستعمرات. ادلة تجمع لقضايا في محكمة الطلاق، الخ.

اعلان من او اسط العهد الفكتوري

قد ينقضي اسبوع، اسبوعان، الا الها بعد ذلك ستقف قبالته... يبدأ الاسبوع الثالث ولم تقف قبالته. لا يمكن لتشارلز ان يتصدَّع، فقد كان هنا، هناك، في كل مكان.

وقد حقق هذا الوجود في كل مكان باستئجار اربعة مخبرين سريين - اما اذا كانــوا تحت اشراف السيد بولاكي التام، فهذا ما لست واثقا منه، الا الهم عملوا بجــد، اذ كان ينبغي لهم ذلك لأن مهنتهم كانت مهنة حديثة تماما عمرها احدى عــشرة ســنة لا اكثر وكانت مثار احتقار عام. فالسيد النبيل الذي يطعن شخصا حــــى المــوت في عام 1866 كان عمله يعد عملا مناسبا. وقد حذرت مجلة بَنْش قائلة: «لو سار الناس مرتعبين مثل من يقدم على الخنق فعليهم تحمل العواقب».

 عن مكاتب النساء الجديدة الآخذة بالانتشار. فكان يتضع فيه عداء عام لادم طالما ان هذه المكاتب تحملت كل المسؤولية عن الانحياز الذكري كما الها بانت من اهم الاماكن لنشوء حركة التحرير. اظن ان هذه التجارب العقيمة في المسألة الوحيدة التي كان يهتم بها لم تكن مضيعة عنده. اذ شرع يدرك رويدا رويدا مظهرا واحدا مسن مظاهر سارة على نحو افضل: شعورها بالاستياء، بالظلم، الناجمين عن التحيز الذي يتعذر علاجه في المجتمع.

استيقظ صباح يوم ليجد نفسه في منتهى القنوط. فقد بات يقينا في نظره الاحتمال الرهيب في امتهالها البغاء، وهو القدر الذي المحت اليه ذات مرة. في ذلك المساء خرج في حالة من الذعر الى نفس منطقة هايماركت التي زارها من قبل. اما السشيء الذي تخيله سائق العربة فهذا ما لا استطيع افتراضه، الا انه لا بد قد اعتقد ان السراكب من اشد الذين عرفهم وسوسة. فقد سارت العربة بين هذه الشوارع ساعتين، و لم يتوقفا الا مرة واحدة، فقد شاهد السائق مومسا ذات شعر احمر تحت مصباح غازي. الا ان نقرتين اوعزتا اليه بالمضى قدما.

لم تنتظر عواقب حياره الحرية كي تفرض عليه ضريبتها. فالرسالة الاخيرة التي بعــــث بهــــا الى السيد فريمان ظلت بلا رد عشرة ايام. الا انه اضطر ان يوقع على استلام رسالة وصلته باليد وكانت منذرة بالنحس، ارسلها محامو السيد فريمان.

سيدي،

## فيما يخص الانسة ايرنستينا فريمان

«اخبرنا السيد ايرنست فريمان، والد المذكورة اعلاه الانسة ايرنستينا فريمان، والحسيا حضوركم الى هذا المكتب في الساعة الثالثة من يوم الجمعة القادم. ان عدم حضوركم سينظر اليه على انه اعتراف في حق موكلنا في اقامة الدعوى».

اوبري وباغوت

احذ تشارلز الرسالة الى محاميه الذين كانوا يعالجون قضايا اسرة سميشسون منذ القرن السثامن عشر. وكان مونتاغ الحالي شابا اكبر قليلا من تشارلز نفسه الذي حلس يراوده الاحساس بالعار وهو الاثم المعترف قبالة مكتبه. كان الاثنان في ونشسستر معا؛ لم يكونا صديقين ودودين، الا الهما كانا يستلطفان بعضهما بعضا على فيه الكفاية.

- حسنا، ماذا يعني هذا يا هاري؟
- يعني يا فتاي العزيز انك تملك حظ الشيطان، وهم حبناء.
  - لماذا يرغبون في رؤيتي اذا؟
- لــن يتركوك كليا يا تشارلز. هذا الامر يتطلب اشياء كثيرة، وتخميني هو الهم سيطلبون منك اعترافا خطيا.
  - اعترافا بالذنب.
- تماما. احسشى انك ستواجه حتما ادلة شرسة، الا انني لا استطيع الا ان انصحك بالتوقيع عليها، اذ ليست لديك اي حجة.

في عصر تلك الجمعة، اقتيد تشارلز ومونتاغ الى غرفة انتظار كئيبة في واحد من مباني الهيئات القانونية الاربع في لندن (120). شعر تشارلز ان الامر يسشبه ما يكون بالمبارزة، وان مونتاغ مساعده. وتُركا ينتظران طويلا حتى الساعة الثالثة والربع. ولما كان مونتاغ قد توقع مثل هذا العقاب الاولي، فقد تحمله الاثنان بمتعة عصبية.

واخيرا طلب اليهما المثول. نهض، رجل مسن قصير القامة، سريع الغضب من وراء مكتب كبير، ووقف من ورائه السيد فريمان الذي كان يتفرس في تشارلز. في الحقيقة، كانت عيناه هادئتين، اختفت منهما كل بهجة. انحني تشارلز له الا انه لم يستلق اي رد. صافح المحاميان احدهما الاخر بجفاف. وكان هناك رجل خامس: رجل طويل القامة، نحيف، اصلع الرأس، ذو عينين داكنتين، نفاذتين، حفل مونتاغ لمرآه على نحو غير محسوس.

- اتعرف السيد المحامي ميرفي؟
  - من سمعته لا اكثر.

كان المحامي من الطراز الاول يعني في العهد الفكتوري مستشارا قانونيا عالي الرتبة. وكان المحامي ميرفي قاتلا، اكثر الناس اثارة للرعب في زمانه.

اشـــار الــسيد اوبري على نحو قطعي الى مقعدين يجلس عليهما الزائران، ثم حلس ثانية. اما السيد فريمان فقد ظل واقفا وقفة عنيدة. قلب السيد اوبري مجموعة

<sup>(120)</sup> هذه المبانسي تابعة لاربع جمعيات او هيئات لطلاب الحقوق والمحامين وهذه الجمعيات الاربع من حقها وحدها منح الاجازة لممارسة مهنة الحقوق في بريطانيا. (المترجم)

اوراق مما منح تمشارلز بعض الوقت الذي لم يكن يرغب فيه ليستوعب الجو الارهابي ما لمألوف في مثل هذه الاماكن: مجلدات المثقفين، سحلات رسمية مجلدة ومربوطة بشريط اخضر، اضابير كئيبة لقضايا منتهية وضعت في اماكن عالية من حول الغرفة كأنها قوارير ابراج حمام مزدحمة.

رفع المحامي العجوز بصره الى الاعلى على نحو قاس.

- اعتقد، يا سيد مونتاغ، ان حقائق الانتهاك المريع لهذه الخطوبة غير قابلة للسنقاش. انني لا اعرف اي تفسير قدَّمه لك موكلك لسلوكه. غير انه قدم الدليل السوافي لذنبه في هذه الرسالة الموجهة للسيد فريمان، على الرغم من انني اوضح بأنه اراد بمثل هذه الصفاقة ان...

- ان مثل هذه التعابير في ظروف كهذه يا سيد اوبري...

تدخل المحامي ميرفي.

- اتفـضل ان تسمع اللغة التي استخدمها انا شخصيا يا سيد مونتاغ - وفي محكمة علنية؟

- اخـــذ مونتاغ نفسا ثم اطرق. فنظر اليه اوبري العجوز نظرة مليَّة تنم عن استهجان لا حدود له.

- كنت اعرف المرحوم جدك يا مونتاغ معرفة جيدة، واعتقد انه لو كان حيا لفكر مليا قبل ان يتبنى قضية موكل مثل موكلك. لكن لنترك هذا الامر في الوقت الحاضر فقط. اننى اعد هذه الرسالة...

وهنا رفع الرسالة عاليًا كأنه يحملها بملقط.

رمق تشارلز بنظرة غاضبة.

- لعلك ظننت يا سيدي ان السيد فريمان لم يكن مطلعا اطلاعا كافيا على علاقــتك الغرامية. أنت مخطئ. اننا نعرف اسم الانثى التي تورطت وايَّاها في مثل هــذا الاتــصال الجنــسي الوضيع، ولدينا شاهد على الظروف التي لا اقوى على وصفها بأي صفة لما تثيره فيَّ من تقزز واشمئزاز.

احمــر وجه تشارلز خجلا، في حين نفذت عينا السيد فريمان اليه. و لم يستطع فعل اي شيء سوى ان يخفض رأسه، وان يلعن سام. قال مونتاغ:

- لم يأت موكلي الى هنا دفاعا عن سلوكه.
  - واذ ذاك لن تدافع عن اي اجراءات؟
- ان شخصا له مثل صيتك في مهنتنا لا بد ان يعلم انني لا استطيع الاجابة عن ذلك السؤال.

تدخل المحامى ميرفي ثانية.

- ألن تدافع عن اي اجراء اذا ما اتخذ؟
- مسع احترامي يا سيدي، انني لا بد ان اتحفظ على القرار فيما يخص تلك القضية.

شوّهت ابتسامة ماكرة شفتي المحامي ميرفي.

- ليس القرار موضع نقاش يا سيد مونتاغ.
  - افي وسعنا الاستمرار يا سيد اوبري؟

اختلس السيد اوبري النظر الى المحامي ميرفي الذي اوماً ايماءة متجهمة.

- ليـــست هذه فرصة ينبغي لي ان اقدم النصح فيها يا سيد مونتاغ بضرورة التوقف وقفة طويلة اكثر مما ينبغي عند مرافعة محامي الدفاع.

قلّب الاوراق ثانية.

- سأختصر المسألة. ان نصيحتي للسيد فريمان كانت واضحة. ففي تجربتي الطويلة، تجربتي الطويلة جدا، اقول ان هذا اقذر مثال لاسوأ سلوك يقع تحت نظري. فموكلك لم يستحق العقاب الصارم الذي سيحل به حسب. فانا اعتقد اعتقادا راسخا ان مثل هذا التصرف الشائن ينبغي ان يعرض على الملأ ليكون عبرة للاخرين.

صحت صحت طويلاكي تستوعب كلماته استيعابا عميقا. تمنى تشارلز لو كان في وسعه ان يسيطر على الدم المتدفق الى وجنتيه. اخيرا اطرق السيد فريمان، غير ان المحامي ميرفي كان يعرف جيدا كيف يستغل الشاهد الخجول. فوضع ما يحسميه المحامي الحديث السن المعجب اسئلته المهلكة التي تبرز فيها على نحو لطيف السخرية والسادية.

استأنف السيد اوبري حديثه بلهجة جديدة هادئة.

- على اي حال، ولاسباب لن اخوض في تفاصيلها، فإن السيد فريمان اختار ان يظهر الرأفة في قضية لا تستوجبها. وهو لا يريد في الوقت الحاضر ان يرفع القضية الى المحاكم، لكن بشرط.

بلع تشارلز ريقه، ونظر الى مونتاغ.

- انني واثق بأن موكلي ممتن لموكلك.

- بناء على نصيحة سديدة، فقد...

مال السيد اوبري صوب المحامي ميرفي الذي احنى رأسه احتراما دون ان يحول من انظاره الثابتة على تشارلز البائس.

-... هــيأتُ اعترافا بالذنب. لا بد لي ان اعلمك ان قرار السيد فريمان عدم اقامة الدعوى في المحاكم على الفور يعتمد اعتمادا كليا على توقيع موكلك الوثيقة في الوقت الراهن وفي اثناء وجودنا، وبشهادتنا جميعا.

وهنا سلم الوثيقة مونتاغ الذي القي نظرة اليها ثم رفع بصره.

- هل لي بطلب الحديث الى موكلي على انفراد خمس دقائق؟

- اننی مندهش تماما اذ تری الحدیث ضروریا.

انتفخ قليلا غير ان مونتاغ ثبت على موقفه.

- حسنا جدا، حسنا جدا. اذا كان ذلك ضروريا.

وهكذا وجد هاري مونتاغ وتشارلز نفسيهما ثانية في غرفة الانتظار الكئيبة. قرأ مونتاغ الوثيقة ثم ناولها بجفاف الى تشارلز.

- حسنا. هذا هو علاجك. لا بد لك من تناوله يا فتاي العزيز.

وفي حمين حمدق مونستاغ الى مما وراء النافذة، قرأ تشارلز الاعتراف بالذنب.

انـــــني تشارلز الجرنون هنري سميثسون اقر اقرارا كاملا وبكل حرية وبلا اي اعتبار سوى رغبتي في اعلان الحقيقة بــــ.

انني تعهدت بالزواج بالانسة ايرنستينا فيرمان.

2. لم يُقدم لي اي سبب كان من الطرف البريء الانسة ايرنستينا فريمان المذكورة اعلاه لفسخ عقدي واياها،

- 3. لقد احطت علما تماما بمكانتها في المحتمع، شخصيتها، مهر زواجها، وافاق المستقبل قبل ان اخطبها وان اي شيء لم اعرفه فيما بعد عن الانسة ايرنستينا فريمان المذكورة انفا ليناقض او ينكر ما ذكرته،
- 4. لقــد فــسخت ذلــك العهد دون سبب عادل وبلا اي مسوغ سوى انانيتي وخيانتي الاجرامية،
- انسني ارتبط ارتباطا سريا بعلاقة مع فتاة تدعى سارة اميلي وودراف المقيمة في
   لايم ريجيس واكستر وقد حاولت ان اخفى هذه العلاقة،
- 6. ان سلوكي في هذه القضية كان سلوكا شائنا، ولهذا السبب فقد فقدت الحق
   في ان اعد سيدا نبيلا الى الابد.

علاوة على ذلك، فانني اقر واعترف بحق الطرف المتضرر في اقامة الدعوى في المحاكم ضدي الى اجل غير مسمى وبلا اي شروط.

علاوة على ذلك، فانني اقر واعترف ان الطرف المتضرر في وسعه ان يستخدم هذه الوثيقة في اي شأن وحسب رغبتها.

- اليست لديك ملاحظة عنها؟
- لا بــد مــن وجود خلاف بشأن الصياغة. فما من شأن اي محام ان يضع المرء ان الــنقطة السادسة وهو سعيد. ولو انتقلت القضية الى المحاكم، فإن في وسع المرء ان يجــادل بــأن ما من شأن اي نبيل ان يعترف مثل هذا الاعتراف الا اذا كان تحت وطــأة الــتهديد. في وسع المحامي ان يتبين الكثير من هذا. وهي في صالحنا. واني لمـندهش تمام الاندهاش كيف سمح اوبري وميرفي بذلك. اعتقد ان هذه العبارة من وضع الاب. انه يريد ان يُذل نفسه.
  - عمل قذر.
  - بان كأنه يريد ان يمزقها اربا اربا. فأخذها منه مونتاغ برفق.
  - القانون لا يهتم بالحقائق يا تشارلز. ينبغي ان تعرف هذا الشيء الان.

- وهــذه العــبارة: «يستخدم هذه الوثيقة في اي شأن وحسب رغبتها» ما الذي تعنيه بحق السماء؟
- قد تعني ان الوثيقة مدرجة في صحيفة التايمز. يبدو انني اتذكر شيئا مشابها حدث قبل بضع سنوات الآ ان لدي الاحساس بأن فريمان العجوز يريد ان يبقي القضية سرية. كان في وسعه ان يستدعيك للمثول امام المحكمة لو اراد ان يعاقبك.
  - اذا ينبغي لي ان اوقع.
- اذا اردت فانني استطيع الذهاب والمناقشة في بعض المصطلحات الواردة السي تستطيع من خلال بعضها ان تلتمس ظروفا مخففة اذا ما رفعت الى المحاكمة. الا انسني انسصح بخسلاف ذلك. فالقسوة الشديدة الموضحة كما هي ستكون في صالحك اكشر. وهي تفيدنا في ان يدفعوا الثمن. واذا ما اقتضت الضرورة، ففي وسعنا ان نحاجج بأن الوثيقة كانت مشهدا لعينا قاسيا.

اومأ تشارلز ثم نهضا واقفين.

- هـناك شيء واحد يا هاري. اتمنى ان اعرف كيف حال ايرنستينا. انني لا استطيع الاستفسار منه.
- ســأتأكد ان كان في وسعي ان اتحدث الى اوبري العجوز فيما بعد. وهو ليس سيئا الى هذا الحد، وقد اضطر الى المبالغة في تصوير الصعوبات امام الاب.

هكذا رجعا ووُقعت الوثيقة، اذ وقعها تشارلز اول مرة ثم وقعها الاخرون كل بدوره. ظل الجميع واقفين وساد صمت قصير، محير. ثم تحدث احيرا السيد فريمان.

- والان لا تلطخ حياتي ثانية ايها السافل. تمنيت لو انني اصغر سنا لكنت...
  - عزيزي السيد فريمان!!

اسكت صــوت اوبــري العجوز الحاد موكله. تردد تشارلز ثم انحنى لكلا المحامين وغادر المكان يتبعه مونتاغ.

غير ان مونتاغ قال له خارجا.

- انتظرين في العربة.

بعد دقيقة او دقيقتين استقل هو الاخر العربة الى جانب تشارلز.

- الهـا علـى ما يرام، كما يتوقع. تلك هي عبارته. وقد افهمني ما سيفعله فـريمان لـو حاولت الزواج ثانية. انه سيكشف الوثيقة التي وقعتها يا تشارلز امام

انظـــار مــن سيصبح حموك في المستقبل. وهو يرمي بذلك الى ابقائك اعزب طيلة حياتك.

- خمَّنت مثل هذا الشيء.

كما اخبري السيد اوبري العجوز عن الشخص الذي انت مدين له باطلاق سراحك لحسن سلوكك.

- مدين لها؟ هذا ما خمنته ايضا.
- كان يسعى الى الانتقام، الا ان السيدة الشابة استبعدت ذلك كما يتضح. ترنحت العربة مئة ياردة (91 مترا) قبل ان يتكلم تشارلز.
  - لقد لُوثت سمعتى الى الابد.
- اذا اردت ان تكون مؤمنا في عالم من المتزمتين فلا يمكنك ان تتوقع علاجا الحــر. انني متيمَّ مثل الرجل الذي يجلس الى جواري بأي فتاة جميلة. ولا الومك في هذا. لكن لا تقل لي ان الثمن لم يكن عادلا.

مالـــت العــربة في سيرها، في حين حدَّق تشارلز منقبض النفس الى الشارع المغمور بنور الشمس.

- اتمني لو كنت ميتا.
- اذا لنذهب الى مطعم فيري ونلتهم سرطانا او سرطانين من سراطين البحر، وستخبرين عن الانسة وودراف الغامضة قبل ان تموت.

اثــارت المقابلة المهينة الاحباط في نفس تشارلز بضعة ايام. وانتابه توق شديد الى الــسفر خــارج الــبلاد، والى الا يرى انكلترا ثانية. ناديه، معارفه، ليس في مــستطاعه رؤيتهم ثانية. واعطى تعليماته بانه ليس في البيت. واندفع للبحث عن ســارة انــدفاعا نشطا. وفي يوم من الايام عثر مكتب التحريات على فتاة تدعى الانــسة وودبــري، بــدأت عملها حديثا في احدى كليات البنات في ستوك نيو ونيغــتون، وهــي ذات شعر كستنائي تنطبق عليها الاوصاف التي قدمها. وقضى ساعة مؤلمة عصر احد الايام خارج الكلية. ولما خرجت الانسة وودبري في مقدمة كوكبة من الفتيات الشابات وحد الها لا تحمل سوى القليل من الشبه بسارة.

حــل شــهر حزيران/يونيو، وكان شهرا رائقا على نحو مدهش. وبقي حال تــشارلز كما هو عليه، غير انه توقف عن البحث مع اقتراب الشهر من نهايته. اما

مكتب التحريات فقد ظل متفائلا، الا انه لا بد من الاخذ بنظر الاعتبار الاجور التي يتعين عليه دفعها له. فقد تم البحث في اكستر اضافة الى لندن، بل ارسل احد الرجال للتحقيق سرا في لايم وتشارماوث، بلا طائل. وفي مساء احد الايام، طلب تشارلز من مونتاغ ان يتناول الافطار معه في منزله في كنزنغتون ووضع نفسه تحت تصرفه على نحو صريح وبائس. ما الذي ينبغي له فعله؟ لم يتردد مونتاغ في اخباره. يجب ان يسافر الى خارج البلاد.

- ما هو هدفها اذا؟ ان تسلم نفسها اليَّ ومن ثم ترميني كأنني لا شيء.
- اغفر لي اذا قلت ان الافتراض الاخير هو الصحيح. او لم يكن ذلك الطبيب على حسق؟ اانت واثق بأن دافعها لم يكن التدمير الشرس؟ ان تحطم مستقبلك؟ ان تضعفك وتحولك الى ما أنت عليه يا تشارلز؟
  - لا استطيع ان اصدق ذلك.
  - عليك ان تصدق ان الادلة كافية حتى يتوفر ما يناقضها.
- ثمة صراحة... نــزاهة وراء كل قصصها وخداعها. لعلها توفيت، فهي لا تملك، وليس لها اسرة.
  - اذا دعني ارسل كاتبا ليلقى نظرة على سحل الوفيات.

نظــر تــشارلز الى هذه النصيحة المعقولة كأنها اهانة. الا انه قبل بما في اليوم التالي، لكن لم يكن هناك ما يشير الى وفاة سارة وودراف.

اضاع وقته اسبوعا اخر، وفحأة قرر ذات مساء ان يرحل خارج البلاد.

كلُّ لنفسه، لا تزال هي القاعدة نتطمها عندما نذهب الى المدرسة – وليأخذ الشيطان من يبقى في الاخير، اوه!

اي. إتش. كلف: قصيدة 1849

دعون الان انتقل عشرين شهرا الى امام، الى يوم منعش في اوائل شهر شباط/فبراير عام 1869، وصل اخيرا في اثناء ذلك غلادستون الى رئاسة الوزارة في 10 داوننغ ستريت، وتم اخر اعدام علني في انكلترا. وكان كتاب خضوع النساء لمسيل وكلية غيرتون على وشك الظهور. اما نهر التايمز فكان بلونه المألوف الرصاصي – الطيبي السيئ الصيت. الا ان السماء العالية كانت زرقاء على نحو ساخر. واذا ما نظر المرء الى اعلى فقد يظن انه في فلورنسا.

تمــيل هذه المرأة الشابة المتكبرة، الذكية والمتلكثة من فوق حاجز وتحدق الى حــركة الحَــزْر الرمادية. وجنتان متوردتان وعينان رائعتان برموش حنطية، عينان

تمسنحان القليل من زرقتيهما الى السماء الممتدة من فوقها، لكنهما لا تمنحان شيئا مسن بريقهما. ما كان في وسع لندن ان تحقق شيئا على هذا النحو من الصفاء. الا اله التفتت واحالت الطرف في صف انيق من بيوت مشيدة بالقرميد، بعضها قسديم وبعضها الاخر جديد، وتواجه النهر الممتد وراء الجهة الاخرى من الطريق، فالواضح تماما الها لا تحمل اي ضغينة تجاه لندن، كما انه وجه يخلو من الحسد وهو يستوعب البيوت الغنية، الا انه مليء بسعادة ساذجة لوجود مثل هذه الاشياء الجميلة.

تقترب عربة من جهة وسط لندن، فتراقبها العينان الزرقاوان – الرماديتان – على نحو يوحي ان المراقب لا يزال يجد مثل هذه العناصر المبتذلة في المشهد اللندني آسرة وغريبة. تتوقف العربة خارج بيت كبير في الطرف المقابل، وتبرز منه امرأة، وتمبط فوق الرصيف وتتناول قطعة نقد من محفظة نقودها.

تفغر الفتاة الواقفة على السدة فاها من فرط دهشتها. ويهاجم الامتقاع تورد الوجنتين قليلا ثم تحمر خجلا. يلمس سائق العربة حافة قبعته باصبعين. تسير الراكبة مسرعة صوب الباب الرئيس للبيت من ورائها. تتحرك الفتاة صوب حافة الرصيف، متخفية الى حدّ ما وراء جذع شجرة. تفتح المرأة الباب الرئيس وتتوارى عن الانظار في الداخل.

- الها هي يا سام. شاهدت بوضوح مثلما -
  - لا يمكنني ان اصدق ذلك.

الا انه يمكنه ان يصدق. فقد توقعت حاسة سادسة او سابعة في داخله ذلك تقريبا. لقد فتش عن الطاهية العجوز السيدة روجرز في طريق عودته الى لندن وتلقى منها شرحا مستفيضا عن اسابيع تشارلز الاخيرة الحالكة في كنزنغتون. حدث ذلك منذ وقت طويل. وقد شاركها ظاهريا استهجالها سيدهما السابق. الا انه في اعماقه شعر بشيء ما يغلي. فإن تكون صانع زيجات شيئا وان تكون محطم زيجات شيئا اخر.

كان سام وماري يحدقان الى بعضهما بعضا - تساؤل قاتم في عينيها يوازي شكا قاتمـا في عينيه - في ردهة امامية صغيرة جدا، الا انها على الرغم من ذلك ليـــست رديئة التأثيث. ثمة نار متوهجة تستعر في الموقد. وفي حين كان يطرح كل

منهما السسؤال على صاحبه، فتح الباب، ودخلت خادمة صغيرة غير جذابة في السرابعة عشرة من عمرها، حاملة الان الرضيع المكشوف جزئيا – الذي اعتقد انه اخر محصول جيد يأتي من مخزن غلال كارزليك. اخذ سام الرضيع على الفور بين ذراعيه وأخذ يرقصه مما دفعه الى الصراخ. وكان هذا اجراء قلما يتغير يمارسه لدى عودته من الشغل. تناولت ماري بعجالة العبء الثمين، وكشرت امام الاب الاحمق في حين ابتسمت الشاردة الصغيرة الواقفة قرب الباب ابتسامة صغيرة متعاطفة مع كليهما. وفي وسعنا الان ان نلاحظ بوضوح ان ماري حامل بطفل اخر.

- حسنا يا حبيبتي. سأذهب الان لتناول المرطبات اما انتِ فحضري العشاء. حسنا؟

- نعم يا سيدي، سيكون العشاء جاهزا في غضون نصف ساعة.
  - يا لك من فتاة طيبة. يا حبيبتي.
- ثم قبَّل وجنة ماري كأن شيئا غير عالق في ذهنه وداعب صدر الطفل.

لم يسبدُ علسيه انه رجل سعيد الى هذا الحد بعد خمس دقائق عندما جلس في ركسن مفروش بنشارة الخشب في احدى الحانات ومن امامه شراب مفضل وماء حار. من المؤكد ان لديه كل الاسباب الظاهرية ليكون سعيدا. صحيح انه لا يملك محسلا، غير ان لديه شيئا لا يقل عن ذلك. كان الطفل الاول فتاة، غير ان تلك لم تكن سوى خيبة امل صغيرة شعر تماما انها سرعان ما ستعوض.

لقد لعب سام اوراقه لعبا عادلا جدا في لايم. فالخالة ترانتر كانت رقيقة منذ السبداية وقد رمى بنفسه تحت رحمتها بمساعدة ماري. ألم يضيع مستقبله كله بتسليمه الشجاع الاشعار؟ ألم تكن حقيقة لا ريب فيها عندما وعده تشارلز بقرض مقداره اربعمئة جنيه إنكليزي (اطلب دوما ثمنا اعلى مما تجرؤ عليه) ليبدأ عمله في التجارة؟ اي تجارة؟

– مثل تجارة السيد فريمان يا سيدتي الا الها على نحو اكثر تواضعا.

كما لعب ورقة سارة لعبا جيدا جدا. ففي الايام القليلة الاولى، ما كان هناك شميء ليجعله يفشي اسرار خطيئة سيده الاخيرة، كانت شفتاه مختومتين بالشمع. الا ان السسيدة ترانتر كانت بالغة العطف – فالعقيد لوك الساكن في منزل اريحا كان يبحث عن خادم. فكانت فترة بطالة سام قصيرة جدا، كذلك فترة عزوبيته.

وكـــان الاحتفال الذي توَّجها قد اقيم على نفقة سيدة العروس. من الواضح، كان مضطرا الى رد الجميل.

كانت الخالة ترانتر شألها شأن كل السيدات العجائز الوحيدات تبحث دوما عن شخص ما لتتبناه وتساعده. ولم يُسمح لها بنسيان ان سام اراد العمل في ميدان بسيع السلع الرجالية. وهكذا فقد تجرأت ذات يوم لدى وجودها عند شقيقتها في لسندن ان تطرق الموضوع امام زوج اختها. في اول الامر مال الى هز رأسه بالنفي. الا انه ذكر بعد ذلك على نحو رقيق ان الخادم الشاب كان يتصرف تصرفا نزيها. وكان يعرف على نحو افضل مما تعرفه السيدة ترانتر فائدة معلومات سام، وان ثمة امكانية لتوظيفه.

- حسنا جدا يا ١٠. سأتأكد مما هو موجود فريما هناك شاغر.

وهكـــذا حصل سام على موطئ قدم، متواضع حدا، في المتجر الكبير. الا انه كــان كافيا. وكان يعوض النقص في ثقافته بالحزم الطبيعي. وكان عمله خادما قد ساعده في التعامل مع الزبائن. كما كان انيق الملبس. وفي يوم ما فعل ما هو افضل من ذلك.

كان صباحا مشرقا من شهر نيسان/أبريل بعد ستة اشهر من عودته الخاصة بالزواج الى لندن وقبل تسعة اشهر من ذلك المساء الذي ظهر فيه مكتئبا في مكان تانوله المرطبات. فقد اختار السيد فريمان ان يتمشى من منزله في هايد بارك الى متحره. واخريرا مر بواجهاته المكتظة ودخله. فشاهد موظفي الطابق الارضي مفعمين بالحيوية والنشاط، ينحنون تحية له. اما الزبائن فقليلون في تلك الساعة المبكرة. رفع قبعته على نحو مألوف له مثل السادة الكبار، بيد انه استدار فجأة وسط دهشة الجميع، وخرج ثانية. فما كان من المشرف على الطابق الارضي الا ان خرج هو الاخر وقد بان عليه التوتر، وشاهد مالك المال واقفا قبالة احدى السواجهات الزجاجية، محملقا فيها. انتاب المشرف خوفا شديدا، بيد انه مشى من وراء السيد فريمان مشية حذرة.

- انها تجربة يا سيد فريمان. وسأعمل على وضع حدّ لها على الفور.

وقـف ثلاثـة رجال آخرون الى جانبيهما، فألقى عليهم السيد فريمان نظرة سريعة، ثم امسك ذراع المشرف، وسار به بعيدا بضع خطوات.

- راقب الان يا سيد سمبسون.

وقف حسوالى خمس دقائق. كان الناس يمرون ببقية الواجهات الزجاجية ويتوقفون عند هذه الواجهة. وكما هو شأن السيد فريمان، فقد فهموا القصد دون انتباه، ومن ثم عادوا القهقرى للنظر اليها ثانية.

اخسشى ان يكون وصفها بمثابة هبوط مفاجئ. الا انه ينبغي لك ان تشاهد بقية الواجهات المملوءة بأشياء مركومة بغير نظام وعلى نحو يثير الملل، والمثبتة عليها بطاقات تثير هي الاخرى الملل حتى تدرك الفارق وتقدّره حق قدره، وعليك ان تتذكر ان الفكتوريين صدقوا الفكرة السخيفة بأن الشراب الجيد لا يحتاج الى اعلان، بخلاف عصرنا عندما تحب اجمل زهور البشرية حياتهن للاعلان. كان الجزء الخلفي من العرض عبارة عن قطعة قماش بسيطة من اللون البنفسجي الغامق. اما في الجزء الامامي فهناك مجموعة مدهشة مثبتة فوق اسلاك رفيعة من ياقات رجالية مختلفة الاشكال والاحجام والانواع. الا ان الشيء البارع فيها يتمثل في ترتيبها لتناسب الكلمات الستي كانست تصرخ، تجار بصوت عال: (فريمان من احل الصفوة).

- هذا افضل تجميل فعلناه هذه السنة لواجهة المتجريا سيد سمبسون.
  - تماما يا سيد فريمان. في منتهى الجرأة. لافت للنظر.
- (فسريمان من اجل الصفوة)، هذا ما نقدمه تماما والا لماذا لدينا مثل هذا الخزين الهائل، (فريمان من اجل الصفوة) ممتاز! من الان فصاعدا، اريد ان تكون هذه العبارة في كل نشراتنا واعلاناتنا.
  - ثم سار عائدا الى المدخل، في حين ابتسم المشرف.
- نحسن ندين بهذا كله لك يا سيدي فريمان. ذلك الرجل الشاب السيد فارو؟ الذي اظهرت اهتماما شخصيا في مجيئه الينا؟
  - توقف السيد فريمان.
  - فارو اسمه الاول سام؟
    - اعتقد ذلك يا سيدي.
      - احضره اليُّ.
  - انه يأتي في الساعة الخامسة يا سيدي خصيصا لاحل ذلك؟

وهكذا احضر سام اخيرا محمر الوجه، لمقابلة الرجل الكبير.

- عمل متقن يا فارو.

انحنى سام انحناءة شديدة.

- يسعدني كثيرا ان افعل ذلك يا سيدي.

- كم ندفع لفارو يا سيد سمبسون؟

- خمسة وعشرين شلنا يا سيدي.

- سبعة وعشرين شلنا ونصف الشلن.

ثم حرج قبل ان يتمكن سام من التعبير عن امتنانه. وكان في انتظاره ما هو افسضل من ذلك. فقد سُلِّم اليه ظرف لما ذهب لاستلام مرتبه عند نهاية الاسبوع ووجد فيه ثلاثة جنيهات وبطاقة كتب عليها اكراهية للحماس والابتكار.

بعد تسعة اشهر زيد راتبه الى اثنين وثلاثين شلنا ونصف الشلن؛ وبما انه اصبح عضوا لا يمكن الاستغناء عنه بين مجموعة العاملين في تزيين واجهة المتحر، فقد راوده شك كبير في الحصول على زيادة في مرتبه كلما طلب ذلك.

احضر سام لنفسه كمية اضافية ومدهشة من الشراب المفضل، وعاد الى مقعده. السشيء الذي لا يبعث على الفرح فيه - وهو عيب استطاع خلفاؤه المعاصرون في لعبة الدعاية ان يتخلصوا منه - هو انه كان يملك ضميرا... او ربما، علمى وجه التبسيط، يملك شعورا بسعادة وحظ سعيد لا مبرر لهما. ان اسطورة فاوست هي النموذج الاعلى عند الانسان المتحضر، بصرف النظر عن ان حضارة سمام لم تعلمه ما يكفي لأن يعرف حتى من هو فاوست، بل عرف سماعا عن احسلاف تعقد مع الشيطان وعن المسار الذي سلكته. وقد سارت الامور سيرا حسنا فترة من الوقت عند هذا الشخص، الا ان الشيطان طالب بحصته يوما ما. ان الشروة مرهقة تماما، فهي تحفز الخيال على التوقع بخسارها، والتوقع على نحو ضيق في اغلب الاحوال بلطفها.

مما كان يثير قلقه ايضا انه لم يخبر ماري البتة بما فعله. ليست هناك اي اسرار اخرى بينهما، وكان يثق في حكمها. وبين الفينة والفينة كان يراوده توقه القليم الى ان يكون سيد نفسه في متجره هو لا متجر غيره. اليس هناك ما يدل على ذكائه الطبيعي؟ غير ان ماري – وما تملكه من احساس ريفي صادق بأحسن حقل

يــتوحب حرثه - هي التي كانت تعيده برقة - وبلا رقة احيانا قليلة - الى حجر رحاه في شارع اوكسفورد.

كان هذان الاثنان يتقدمان في الحياة حتى لو لم ينعكس ذلك في نبرقمما او في اللغسة السبي يستخدمانها. وكانا يعرفان ذلك. فقد كان كل شيء عند ماري اشبه بحلسم، ان تتسزوج رحسلا يربو دخله على الثلاثين شلنا في الاسبوع! في حين ان والسدها سائق العربة، لم يزد دخله على عشرة شلنات! ان تحيا في بيت يبلغ ايجاره تسعة عشر جنيها في السنة!

الاكثر روعة من هذا كله، ان تتمكن مؤخرا من مقابلة احدى عشرة فتاة صحفيرة للعمل في مهنة هي نفسها كانت تمتهنها قبل سنتين لا اكثر! لماذا احدى عشرة؟ اخشى ان ماري كانت تظن كثيرا ان لعب دور السيدة انما هو دور يصعب ارضاؤه - مغالطة قلدت فيها ابنة الاخت لا الخالة. الا انها اتبعت ايضا اجراء لم يكن غير معروف بين الزوجات الشابات المتزوجات بازواج شبان وسيمي الطلة. فقد كان اختيارها احدى الخادمات لا يقوم على اساس الذكاء والكفاءة، بل على اسساس الافستقار التام الى الجاذبية. وقد اخبرت سام في نهاية المطاف انها منحت هاريت ستة جنيهات إنكليزيات في السنة لأنها تشعر بالشفقة عليها. لم تكن تلك كذبة تماما.

لما عاد الى البيت لتناول يخنة لحم الضأن بعد تلك الامسية التي شرب فيها كمية مضاعفة من الشراب المفضل، وضع ذراعه من حول الخصر المنتفخ، وقبَّل صاحبته، ثم نظر الى الدبوس الذي كانت تضعه بين نهديها - تتزين به دوما داخل البيت وتخلعه دوما عند الخروج. فقد يسرقه منها احد اللصوص.

- كيف حال اللؤلؤة والمرجان؟
  - ابتسمت ورفعته قليلا اليه.
  - يسره التعرف اليك يا سام.

وقفـــا في مكانيهما يحدقان الى رمز حظهما السعيد، الذي تستحقه في حالتها هي، والذي ينبغي له اخيرا الان ان يدفعه ثمنه، في حالته.

بحثت وبحثت ، لكن اه ، فروحها لم تُلقِ حتى الان على روحي على روحي ومضة واحدة! نعم . لقد رحلت . رحلت

هاردي: عند بلدة على ساحل البحر 1869

ماذا عن تسشارلز؟ انني ارثي لكل مخبر اضطر الى ملازمته خلال تلك الاشهر العسشرين. لقد شاهدته كل مدينة تقريبا في اوروبا، ولكن لفترة قلما كانت طويلة. شاهدته الاهرامات، شاهد الاف المشاهد، والمواقع اذ امضى وقتا ايضا في اليونان وصقلية، دون ان يستوعبها. فهي لم تكن اكثر من جدران رقيقة وقفت بينه وبين العدم، فراغ لهائي، عبث تام. وحيثما توقف اكثر من بضعة ايام، كانت تعاوده الكآبة والخمول على نحو لا يطاق. واصبح معتمدا على السفر مثلما يعتمد مدمن على افيونه. المعتاد انه كان يسافر وحيدا، وفي اكثر تقدير في صحبة دليل او مترجم من البلد الذي يزوره. وفي اوقات كثيرة كان يعاشر غيره من المسافرين ويتحمل رفقتهم بضعة ايام، الا الهم كانوا في أغلب الاحوال نبلاء فرنسيين او ألمان. اما الانكليز فكان يتجنبهم كأهم الطاعون. ولما كان يقترب منه عدد من ابناء بلده الودودين، كانوا يجاهون بتحفظ بارد.

لم يعد علم الاحاثة يثيره الان. فهو العلم الذي اقترن اقترانا وجدانيا بأحداث ذلك الربيع المهلك. ولما اغلق بيته في كنزنغتون، فانه سمح لمتحف علم طبقات الارض ان يأخذ صفوة مجموعته، اما البقية الباقية فوهبها لطلابه، في حين احتفظ بأثساث البيت في مخزن واخبر مونتاغ ان يعرض بيت بيلغرافيا للايجار ثانية لدى انتهاء العقد، اذ ما من شأن تشارلز ان يعيش فيه البتة.

قرأ كثيرا، واحتفظ بيوميات سفره، بيد ان ذلك لم يكن سوى مظهر خارجي يخص الاماكن والاحداث ولا يخص ذهنه - بحرد اسلوب لملء الفراغ في الاماسي الطويلة في الخانات المهجورة. كانت محاولته الوحيدة في التعبير عن ذاته الدفينة متمالة في اسلوب الشعر، اذ اكتشف في تينيسون عظمة... في ميدانه. من المؤكد

ان العظمــة التي وجدها لم تكن العظمة التي رأها العصر في شاعر البلاط. فقصيدة مــود (121) التي كانت معرضة لازدراء شامل انذاك وعدت قصيدة غير جديرة تماما بكاتــبها – باتت القصيدة الاثيرة عند تشارلز، لا بد انه قرأها مرات كثيرة، وقرأ اجزاء منها مئات المرات وكانت الكتاب الوحيد الذي ظل دوما يحمله في ترحاله. امــا شعره فضعيف مقارنة بها. وهو ليؤثر الموت على ان يظهره امام اي شخص. لكن فيما يلي نموذج صغير يوضح كيف كان تشارلز ينظر الى نفسه في اثناء منفاه.

ايتها البحار القاسية التي ابحر فيها، والجبال الخشنة.

يا مئات المدن الغريبة اللسان

التي ليست مناظرها السعيدة التي امر فيها

سوى مستنقع ملعون

حيثما اذهب، اسأل الحياة نفس السؤال ما الذي حاء بسي الى هنا؟ ما الذي يبعدني عن هذا المكان؟ اليس هو الهروب من العار في افضل الاحوال وعواقب قانون لا يلين في اسوأ الاحوال؟

للحصول على طعم تلك القصيدة من فمك، دعوني اقتبس قصيدة اعظم منها بكثير – قصيدة حفظها عن ظهر قلب، وهي الشيء الوحيد الذي استطعت ان اتفق فيه معه: لعلها انبل قصيدة لمجمل العصر الفكتوري.

نعم: في بحر الحياة منعزلون، تمتد بيننا مضائق تردد الصدى، منقّطة القفر المائي الكبير،

<sup>(121)</sup> مود (1855): قصيدة شاعر السبلاط الانكليزي الفرد لورد تينيسون وهي عبارة عن مسنودراما يرويها رجل ذو مزاج متقلب يعبر فيها عن مشاعره في مراحل مختلفة. ففي السبداية يرثي ما اصاب اسرته من دمار على يد مدير البلدية ثم يعبر عن حبه لمود ابنة مدير السبلاية وانتصاره بفوزه بحب مود ومن ثم الهروب خارج البلاد والجنون الذي يصيبه اثر خيبة اماله وعودته في خاتمة المطاف الى الحياة ليخدم بلاده. في القصيدة افضل مقطوعات تينيسون الغنائية، الا ان بعض الافكار الواردة فيها، ضمنا او صراحة، والخاصة بتمجيده الحرب كانت مثار امتعاض الكثيرين. (المترجم)

نحن الملايين من البشر نعيش وحيدين الجزر تحس بالمد وهو يطوقها، وتعرف تخومها اللانهائية.

لكن لما يضئ القمر فحواتها ويغمرها اريج الربيع، ويغمرها اريج الربيع، وتشدو العنادل شدوا رائعا، في وديانها في الليالي المرصَّعة بالنجوم، وتنساب الانغام الموسيقية الرقيقة، من ساحل الى ساحل من بين الاصوات والقنوات،

اوه، اذ ذاك ينبعث شوق مثل اليأس صوب الكهوف البعيدة، لانحا تشعر حقا اننا كنا ذات يوم جزءا من قارة واحدة. الان ينتشر من حولنا الحقل المائي – اله، لو تلتقى ثانية حدودنا!

منذا الذي امر ان تبرد نار حنينها حالما تحقق الاشتعال؟ منذا الذي حكم على رغبتهما الدفينة ان تكون عقيما؟ وامر ان يكون بين شواطئهما بحر لا يسبر غوره، مالح، يبعث على النفور (١٢٤٠٠).

<sup>(\*)</sup> ماثيو ارنولد: الى مارغريت (1853). (المؤلف)

<sup>(122)</sup> يخاطب ماثيو ارنولد في قصيدة الى مارغريت فتاة التقاها في سويسرا في اربعينات القرن التاسع عشر وساد الاعتقاد انها فرنسية او سويسرية، بيد ان السير الذاتية المنشورة حديثا تعتقد بانها ليست سوى ماري كلود، وهي فتاة كان ارنولد يعرفها في انكلترا في نفس الفترة، وكانت لها صلات بالمانيا وتترجم الشعر والنثر الالماني. (المترجم)

الا انه على الرغم من هذه الكآبة المحيرة للنفس، فإن تشارلز لم تداعبه البتة افكار الانتحار. ولما انتابته تلك الرؤية العظيمة عن نفسه وقد تخلص من عصره، اسلافه، طبقـــته وبلاده، فانه لم يدرك الى اي مدى كانت الحرية بحسدة في ســـارة؛ في افتراض وجود منفى مشترك. لم يعد يعتقد كثيرا بتلك الحرية، بل شعر انه لم يفعل شيئا سوى تغيير الفخ او السحن. الا ان هناك شيئا ما في عزلته لم يستطع التشبث به؛ لقد كان هو المنبوذ، هو الشخص المختلف عن الاحرين، نستاج قرار لم يستطع سوى القليلين اتخاذه، بغض النظر عن حماقته او حكمته النهائــية. ومــن وقــت الى احــر كان مشهد بعض المتزوجين حديثا يذكره بايرنــستينا فيــبدأ بالبحث في اعماق روحه. اتراه يحسدهم ام يشفق عليهم؟ ووحد انه لا يأسف الا على اشياء قليلة. فمهما كانت قساوة قدره، فانه انبل ووحد انه لا يأسف الا على اشياء قليلة. فمهما كانت قساوة قدره، فانه انبل من ذلك القدر الذي سبق له ان رفضه.

استغرقت تلك الرحلات الاوروبية والشرق اوسطية ما يقرب من خمسة عشر شهرا، لم يعد في اثنائها مرة واحدة الى انكلترا، و لم يبعث برسائل حميمة الى اي شخص. وكانت معظم رسائله القليلة موجهة الى مونتاغ، وذات مساس بالعمل، وتعليمات حول المكان الذي ترسل اليه النقود وغير ذلك. وقد خُوِّلَ مونتاغ بنشر اعسلان في صحف لندن بين وقت واخر: «يرجى من سارة اميلي وودراف او كل من يعرف مكان اقامتها الحالي ان...» لكن دون جدوى.

شعر السير روبرت بالأسف وهو يتلقى انباء فسخ الخطوبة لما وصلته اول مرة عن طريق رسالة، الا انه هزّ كتفيه فيما بعد معربا عن عدم اهتمامه لذلك بتأثير من سعادته الوشيكة. لقد كان تشارلز شابا، اللعنة، وسيعثر على فتاة طيبة، بل افضل بكــثير، في مكـان ما. كما انه جنّب سير روبرت على الاقل الحرج من الارتباط بفــريمان. وقــد ذهب ابن الاخ ذات يوم لتقديم تحياته الى السيدة بيلا تومكنــز وذلــك قبل سفره من انكلترا. لم ترقه السيدة وشعر بالأسف لعمه. ومن ثم رفض العرض الذي قدم له بحددا فيما يخص البيت الصغير، و لم يتحدث عن سارة. ووعد بالعــودة وحــضور مراســيم الزفاف. الا انه نكث بذلك الوعد بفيركة اصابته بالملاريــا. و لم يــأت التوأمان، كما تصور، بل ولد ووريث ظهر الى الوجود في الشهر الثالث عشر من منفاه. و في ذلك الوقت كان قد اعتاد تحمل مصاعب قدره

ولم يعــد يشعر بما هو اكثر من الاصرار على الا يطأ بقدميه بيت وينــزيات ثانية خاصة بعد ان ارسل رسالة التهنئة.

اذا لم يبقَ عازبا من وجهة نظر فنية - اذ كان من المعروف تماما بين الفنادق الاوروبية الممتازة ان النبلاء الانكليز كانوا يسافرون الى خارج بلادهم ليسلكوا سيئا، وان الفرص متوفرة لذلك الغرض - فانه ظل اعزب من الناحية العاطفية. لقد ادى (او شوَّه) الفعل بتهكم اخرس في حين كان يتفرس في المعابد الاغسريقية او يتناول وجبات طعامه. ذلك للحفاظ على الصحة. لقد رحل الحب عسن هذا العالم. أحيانا، وفي احدى الكاتدرائيات او احدى قاعات الرسم، كان يحلم بوجود سارة الى جانبه برهة وجيزة. بعد مثل هذه اللحظات، كان في الامكان مسشاهدته وهو ينتصب ويأخذ نفسا عميقا. ولم يحرم نفسه من متعة الاستمتاع بالحنين العقيم حسب، بل اصبح غير واثق على نحو متزايد من الحد الفاصل بين سارة الحقيقية وسارة التي صنعها في الكثير من الاحلام: الاولى حواء متحسدة، بكل ما فيها من غموض وحب وعمق، والثانية، المربية، نصف مجنونة ونصف مخادعة، القادمة من مدينة غامضة على ساحل البحر. بل انه شاهد نفسه وقسد صادفها ثانية، لا يرى فيها سوى طيشه وضلاله. لم يلغ ادراج الاعلان، غير وقسد صادفها ثانية، لا يرى فيها سوى طيشه وضلاله. لم يلغ ادراج الاعلان، غير انه ظن ايضا الها لن ترد البتة.

كان عدوه اللدود السأم. وكان السأم هو الذي دفعه الى العودة الى وطنه في السنهاية. واذا ما توخينا الدقة، فإن الذي دفعه الى ذلك هو مساء احد الايام في باريس عندما ادرك انه لا يريد ان يبقى في باريس ولا أن يعاود السفر ثانية الى الطاليا او اسبانيا او اي مكان اخر في اوروبا.

لا بــد انك ستظن انني اقصد انكلترا بكلمة موطنه. لا. فانكلترا لا يمكن ان تصبح وطنا لـ تشارلز ثانية، على الرغم من انه ذهب اليها لقضاء اسبوع اثر مغادرته باريس. لقد حدث مرارا انه في اثناء عودته من ليفورنو (123) الى باريس ان يـسافر بمعية اثنين من الاميركان، نبيل عجوز وابن احيه، من فيلادلفيا. وقد استلطفهما تشارلز ربما بسبب متعة الحديث الى شخص بلغة ليست غريبة تماما، من

<sup>(123)</sup> ليفورنو: ميناء يقع في مقاطعة توسكاني، وسط ايطاليا. (المترجم)

- في أي يوم تريدين اعتبري هذا البيت بيتك؛ هكذا ببساطة اعتبريه بيتاً كأي بيت آخر تملكينه بمواجهة البحر: - قال ذلك بأفضل ما عنده من اللغة الفرنسية في همس شبيه بالنسيم الصباحى العليل.

أجابت لودميلا بابتسامة ونظرة غاضبتين كما هو مفترض أن تكون الابتسامة والنظرة الروسيتان المخدرتان. والعقيد الشجاع قبل أن يرفع يده عنها قرصها لتتذكر العرض وتعمل بموجب الاتفاق.

رحلسة بهرت عيني لودميلا غريغوريوفنا سيتيكينباوون. كانت الطريق بجانب حقول الكاكاو: الثمار الصفراء تلمع تحت وهج شمس الصباح وزرع أجمل منها: لا. وكانسوا يتوقفون في مزرعة للاستراحة وقبول شربة ماء أو فنحان قهوة، تذوق حلسويات الموز أو البرتقال، والتلمظ بكأس عصير طازج ممزوج بالعسل فوقه ثمرة كاكاو ناضحة هي اختراع الآلهة.

وللتعرف على المغنية الروسية التي كانوا يعرفونها بصاحبة الأستاذ فنتورينيا، كانت نساء العقداء يهملن المطابخ ويتخلين عن الأحكام المسبقة ويقدمن أنفسهن بأناقة بعدما يدخلن في أجسادهن ملابس العيد سريعاً. وكانت لودميلا تمد برؤوس أصابعها ليقبلها أصحاب المزارع، وتبتسم بتألق وتواضع للسيدات وتقول: "ميرسي". "فوزت تري جانتي، مدام". مغنية روسية رائعة ومشرفة.

كل ذلك الامتداد السرابي من العقداء الأثرياء والأجراء التعساء من البيوت الفخمة والأكواخ المتواضعة، كان النقيض والمثيل لامتدادات أراضي روسيا النبلاء والعبيد. وكانت لودميلا غريغوريوفنا تتبادل اللسان مع بيوتر، أخيها، عن الأمل في الحصول، يوماً أكثر أو أقل، من اليدين الكريمتين للأب الصغير بوافنتورا أو من يدي الآخر، هدية حقول واسعة مع قرية من العبيد السود. كانت تعيش في توقد الاكتشاف، وكسان كل شيء يبدو لها حباً رومانسياً، مع حذر واحد من خطر الأفاعي وقطاع الطرق.

أحدات تمشي في الحقول، عبر الطرقات مشغوفة بتوكايا غراندي، ومرّت قرب المستودع الكبير وتأخرت في محل الحدادة تنظر إلى الحداد ذي الصدر العاري والجلد اللمساع وهدو يضرب على الحديد ليصنع سواراً من المعدن أرادت أن تشتريه ولكن الزنجي قدمه هدية ذكرى متواضعة لا مثيل لها: إنها تلمع تحت أشعة الشمس.

عندما عادت من المشوار، وعيناها متقدتان ووجهها مكسو بالعرق وبصوت يخنقه الانفعال فإن لودي سألت فنتورينيا الذي لا يزال متمدداً في الشبكة المعلقة كأرجوحة وقد أطال قيلولته:

- هـــل هـــذه القرية ملكك، يا أبي الصغير؟ وهل اللطفاء هؤلاء هم عبيدك؟ وانحــنت فوق الأرجوحة بإثارة: إذا كنت تحبني حقاً فيجب أن تمنحني قرية وعبيداً دليلاً على عطفك.

الخطبة التي ألقاها خلال القداس الذي أقامه الأخ داسنتا أو حارستيا جاءت فسصيحة ومثيرة للمشاعر، وفيها يتأسف على حالة الانحطاط الوثني التي يغرق فيها شسعب توكايا غراندي ولكنه أشار إلى رحمة الله، الرحمة العلوية رحمة القلب الذي نسزف ألماً للخراف الضائعة من قطيعه، ودعت الخطبة إلى الندامة والأسف.

لم يكن سكان توكايا غراندي قساة القلوب ومتحجري العواطف فشاع الخوف عالياً ومغالى فيه وراحت أيديهم تقرع الصدور الخاطئة: يا ويلاه. كل سكان المكان، ودون استثناء، هم حطاة. وإنه لمما يثير الشفقة الإشارة إلى تسلسل الأحداث في توكايا غراندي وذلك التعبد المفاجئ خوفاً من معاقبة الجمع القليل الواحف أمام المصليب المقدس وهو يصغي بصمت نسبي إلى كلمات المبشر. وفي غمرة التساؤلات عن العقاب والثواب، لم يكونوا متفقين إلا على شيء واحد: أن المحترم كان يتكلم كلاماً جميلًا، بصوت جهوري ودافئ. وهو نفسه جميل في رأي النساء العاميات.

لم يكن هناك بكاء عند الصباح ولا صرير أسنان عند المساء. بل خوف مسيطر خلال خطبة الأخ زيكمونت، مطرقة الله. مع لفظه الشبيه بكلب سلوقي: غوتشهامر. وحظي الأخ تايسون بالنجاح في الوسط النسائي: ففي حين كان منزجوجاً في أعلى منبر الخطابة فإنه كان يتمايل هناك ويتوجع على مصير الأحياء الذين كان إنقاذهم مسألة مشكوكاً فيها. وكانت النساء يتبادلن التعليقات برضى مشكوك فيه ونيَّة خفية ملحة فيما لو أعطين الامتياز للتعلق بذراعي الكاهن الشاب ذي الوجه الطفولي. بالمقابل، فإن الأخ زيكمونت بخطبته الملتهبة وتحديداته وشتائمه أثار حماس الرجال بنوع خاص لأنه أكثر رجولة.

ولم يبك إلا بعض الأطفال عندما جيء بحوض ماء معدني، حديد، أعاره التركي فضول وهو على كل حال قطعة غالية من مستودع الأدوات المعروضة

للبيع في الدكان.. أما فضول فقد تنكب مسؤولية في حفلة المعمودية الجماعية ووقفيت عن يمينه كوروكا التي كانت تحمل بين ذراعيها الطفل نادو، وعن يساره بيرناردا والدة الطفل المتألقة الرائعة وهي ترتدي التنورة والسترة المشجرة وبيدها شمعة مشتعلة.

وإذ كان الأطفال الوثنيون من كل الأعمار ومن كل المزارع قد اجتمعوا فإن الأخ تايون استقبلهم في صحن الكنيسة المقدسة ليحولهم إلى مسيحيين، ومرَّ على كل واحد بمفرده يضع على جبهته الملح والزيت ويبل رؤوسهم بالحوض المليء بالماء المقدس. وكان يطلب أن يردد الجميع وراءه: أؤمن بالله العلي العظيم. وكان الآباء والعسر ابون يرددون بأصوات متشابكة تولد الارتباك وبحرية شبيهة بحرية الصباح في المعرض الأسبوعي الطلق.

العقيد روبستيانو دي أراجو وزوجته السيدة إيزابيل حضرا صباحاً إلى توكايا غسراندي ليشهدا على معمودية توفو ابن ديفا وكاستور أبدووين: لقد كانا هناك في ساعة الدهن بالزيوت المقدسة.

الكلب ألما بينادا نبح على الكاهن وحاول أن يعضه عندما بدأ الطفل بالبكاء لدى تذوقه طعم الملح في فمه. حادث هزلي سبب الضحك الجماعي.

وفي طريقهما إلى محطة القطار، في تاكاراس، بعد حفلة المعمودية يرافقهما المرافق نازارينو، فإن العقيد والسيدة إيزابيل التقيا بحاشية فنتورينيا وخلال عدة دقائق تبادل الجميع الملاطفات وسط اللغط. من أعلى سرج الحمار مانسيدا تأملت السيدة إيزابيل في "من هي" التي جاء ابن المرحوم العقيد بوافنتورا الصديق الحميم ها.

لم تستطع أن تنكر عليها الجمال الأجنبي وهي تبدو نسخة طبق الأصل عن مسريم وهسي هاربة إلى مصر متواضعة طاهرة. النساء الشبيهات بالقديسات هن الأسوأ. علقت بذلك السيدة إيزابيل على مسمع زوجها عند متابعتهما الرحلة. أما ما هو متعلق بالخريج فإنه لم يكن يعدو في نظرها غير قليل أدب.

## 19

عروسات أيار/مايو، بعضهن حبالي والأخريات يرافقهن أبناؤهن المولودون في حمأة رذيلة المصاحبات، كن يقفن جنباً إلى جنب ووجوههن مرتفعة إلى الأعلى باتجـاه المــذبح. وساعد الأخ تايون في ترتيب وقوف الأزواج وكل زوجين يقف قرهما الإشبينان.

كان تيساو أبدووين قد برم للعروسات الريفيات خواتم معدنية. وكان ضحوكاً وحيوياً عند الصباح خلال حفلة المعمودية، ولكنه بدا رصيناً وجدياً، بعد الظهر، عندما وقف إشبيناً لباستياو دا روزا وأبيغال. وكانت إبيفانيا وهي تقف بين الناس تحدق فيه قلقة: وكانت تعلم أن الزنجي كان يفكر في ديفا التي كان يمكن أن يتزوجها لو لم تستهلكها الحمى.

والقول من هي العروسة الأجمل والأكثر سعادة فمسألة صعبة وغير حكيمة؛ القــول: من التي كانت الأصغر سناً فمسألة لا تقبل الشكوك وهي الصغيرة شيكا بــسنيها الأربــع عشرة غير الكاملة وعذريتها الأكيدة، لأن شيكا لم تفسح المحال لخطيــبها بالبيــنو وتزوجت غارقة بالدموع وهي تعبّر بتنهدات عالية عن أسفها للعذرية المعاقبة.

بالتسزويج والتعميد وصلت البعثة المقدسة إلى النهاية: في اليوم التالي، عند الفجر، انطلق المبعوثان إلى تاكاراس، المكان الأكبر والأقل شقاء. وكانت خطبة الأخ زيكمونت قد ألهت القسم الديني من الحدث الذي هز توكايا غراندي وقلبها رأساً على عقب خلال الثماني والأربعين ساعة من الانطلاق والحيوية. أمسا القسم الأخير فلم يعتمد فيه على مشاركة الأخوين الدينيين إذ كان تحت إشراف وإدارة بيدرو سيغانو العازف والمواطن الوجيه. وللاحتفال مرة واحدة بكل هذا العدد من المعمدين والمتزوجين، فإن العيد يجب أن يطول كما طال فعلاً. وبينما يرافقها فنتورينيا فإن لودميلا غريغوريوفنا سيتيكينباوون ذهبت إلى مزرعة أتالايا قبل أن ينتهي الرقص، ولكن ليس قبل أن ترقص الرباعية الفرنسية تحت قيادة كاستور أبدووين، الزنجي تيساو الذي خضع ذلك اليوم لانفعالات متعددة.

خطبة الأخ زيكمونت فون غوتشهامر جاءت بما يسمى بمفتاح الذهب والقفل على حواهر البعثة المقدسة. الكلمات التأكيدية والحارة إن لم تغرس في الأرض الصلبة للمنفوس سكان توكايا غراندي، فإنها وقعت على مسامع أكيدة جعلت المكان كله يغرق في التأمل ويحدد الإجراءات وفقاً للتعليمات وللعادات الجيدة.

إن اسم المكان الذي أعطي إياه تكريماً لجريمة كان يقول على كل شيء: فانظر كيف بدأ المخلص الكبير خطبته. باختصار فإنه الهم توكايا غراندي بمدينة الخطيئة ومعقل اللصوص، مكان بلا قانون، لا قانون الله ولا قانون الإنسان، وأرض السقوط ومملكة الشيطان. إن توكايا غراندي هي سدوم وعمورة التي تستحدى غضب الله، وفي يوم فإن لعنة الله ستتحمد ناراً لتعاقب الملحدين وتدمر حدران السوء والكفر وتحول إلى رماد ذلك الكهف من الفضائح والانحراف. هكذا تكهن.

في ساعة منح البركة، ومع منازعة الأصيل، فإن الأخ زيكمونت مطرقة الله حرك الكأس ودار بها، ثم رسم في الهواء إشارة الصليب ولعن المكان ومن فيه.

## مع وصول القانون انتهت توكايا غراندي، وهي لا تزال في بدايتها، ليبدأ تاريخ مدينة إيروزوبوليس

1

ملحاً اللصوص والقتلة الذين لا قانون لهم ولا ملك، مسلحون بالبنادق، وعاهرات - استنكر المرسل من عند الله. كان لا بدّ من كبح العنف المتحذر ووضع حدِّ للفوضى والانحراف: قرّر العالمون المرفهون. الشائعة كبرت بسرعة في قصر العدل والبلدية والمحافظة والملاهى.

التقليد كان في أن السطو والكمائن والاستزلام ينتج عنها القانون والملكية، وأمام جيشه امتطى الملك صهوة جواده الأصيل وانطلق ليفرض القاعدة والسلام، السلطة والطاعة، حيث لا شيء غير الحرية والحلم.

من بلاغة الخطيب المخلص إلى مسيرة الجنود، كانت الخطوة قصيرة، وتم المحتساز المسافة بدقة بين شتاء الاحتفالات وصيف الطلقات النارية، بين الحياة والمسوت، بين الرجل ومستعبده. وأقصر من الخطوة هو زمن المعركة: من الأخبار المتالية إلى الاحتلال فإن ما حدث قد حدث خلال أيام قليلة.

2

وصلت رسالة العقيد روبستيانو دي أراحو إلى النقيب ناتاريو دا فونسيكا وهذا في طريق عودته من مزرعة بوافيشتا حيث القطاف كان قد انتهى وحاء إنتاج الغرسات الجديدة أكثر بكثير من الحسابات الأكثر تفاؤلاً.

كان النقيب قد توقع أن يزيد الإنتاج قليلاً على الستماية أقة، ولكنه زاد على السبعمائة. كاكاو مزرعة أتالايا، ثم غدا الحد، هو فقط كاكاو مزرعة أتالايا، ثم غدا أفضل منه بالرغم من مساعدة الأستاذ لويس سيزار غوسماو ونظرياته الحديثة

حــول زراعــة (الكاكاو) (المخصب)، الشجرة الأستركولياسية - بعبارة المهندس الزراعي التشخيصية.

مع كل علمه الزراعي فإن المهندس لويس سيزار غوسماو أوشك على الطرد مسن وظيفته عندما عاد سيده فنتورينيا من الريو دي جانيرو حيث ذهب ليأخذ حماماً من الحضارة برفقة لودميلا غريغوريوفنا وأخيها بيوتر، وعلم بهبوط الإنتاج بالمقارنة مع إنتاج العام السابق. أصابته نوبة من الغضب فهدد الله والعالم وطلب تفسيرات. أما المهندس الزراعي وهو يقلب صفحات الكتب المتخصصة بالموضوع فقد فسر أن الأمر هو كذلك: لأن النتائج الإيجابية لنظرياته العلمية الحديثة تحتاج إلى وقست وصبر. الوقت والصبر إلى حيث ألقت رحلها أم...: - تمتم فنتورينيا مغتاظاً. ولكنه عاد ليأخذ ببراهين الأستاذ غوسماو لأن ناتاريو رفض أن يأخذ علماً بالعروض المتحددة والمغرية ليعود إلى مركز إدارة المزرعة.

اغــتاظ فنتورينــيا وانفعل برفض ناتاريو بالرغم من أنه وعد ناتاريو سركال العقــيد بوافنتورا بمنحه نسبة مئوية من الأرباح. وهذه مسألة لم تعرف سابقاً وهي مرفوضة وعرضة للنقد في آراء كبار المزارعين. وقاده الكلام إلى الغلظة في الكلام: لقد تكلم فنتورينيا لمن يريد أن يسمع عن عدم الوفاء واستعمل كلمة حيانة. وقال إن ناتاريو لم يحترم ذكرى رئيسه وحاميه الذي يدين له ناتاريو بكل شيء. وبالتالي إثــر موت العقيد فإن النقيب أقام بيتاً ومنح مالاً لساكرامنتو صاحبة العقيد والذي وضع له قرنين وهو يثوي في مأواه الأحير. وكان يلفظ الكلمات بلهجة أستاذية بنفس اللهجــة التي أشار بها المهندس الزراعي إلى (الكاكاو المخصب والشجرة الأستركولياسية).

3

سمعت محادثات وشائعات لم أحبها، فاحترز - كانت هذه رسالة العقيد روبستيانو دي أراحو، الغامضة، والتي حاء بها المستزلم نازارينيو رجل ثقة، ولكنه لم يعرف كيف يضيف التفاصيل. في البداية، ظنَّ النقيب أن المسألة متعلقة بانفعالات فنتورينيا التي لا تلبث أن تخمد والتي كانت تصل إلى ناتاريو فتحمله على السضحك: حرد آمر صغير وعندما سيذهب إلى إيتابونا فسيشمط أذنيه،

وننتهي إلى كأس نتحدث معها عن النساء، وينتهي الحرد. وبينما هو يروي الحكاية لفضول عبد الله تفاجأ لمعرفته بأن اللبناني تلقى، وبفارق قصير من الوقت، ورقة كتبها فؤاد كرم بلغة أدبية مصقولة حتى لا نقول شاعرية. الأجير يزرع الواحة بسستاناً من النخيل، ولكن من يقطف الثمر فهو "الزنكيل". انتبه جيداً، يا عزيزي فضول، لأن المثمار بدأت تنضج! هكذا أنذر بلغة عربية مخطوطة بإتقان. الورقة أوكلت إلى حادي القوافل زي - ريموندو الطبيب البيطري في المنطقة، لتسلم باليد إلى صاحب الدكان.

حاول الاثنان عصصر دماغيهما: ناتاريو وفضول، ثم طلبا رأس كاستور أبدووين وكذلك لم يجدا مفتاح اللغز القادر على أن يضع تحت الضوء المعنى الواضح لما أعلمت به سفارة العقيد ولغة المثقف العويصة.

- ماذا يمكن أن تكون تلك المحادثات التي لم تعجب العقيد روبستيانو؟ احترز من أي شيء؟ ما معنى نضج الثمر الذي ألمح إليه فؤاد كرم؟

ولمسرافقة النقيب من كان في البدء عرّاباً في التعامل وأصبح الآن عرّاباً حقيقياً بعسد معمودية نادو. ولكي يكون مع النقيب في المشرب، وفي نسزل شاندو، قرّر فضول أن يقدم تاريخ سفرة الأعمال: لقاء مع المجهزين، تصفية حسابات، وتجديد المستودع. وفي نسزل الفتيات، سيوقظ مع شاندو ذكرى دلال زيزينيا دو بوتيا وهسي وقسد تاهست في سسر حيبسي فإنما لم تعد تطمئن بأخبارها وأن حفيدها دورفالينيو، (خذ - و - حيب).

وإذا ظلَّ لديه وقت فسيذهب للتفسح مع ألفارو فاريا ويرى البحر الذي، وهــو فــــي، اجـــتازه مع مجموعة من المهاجرين ليأتي من بلاد التمر إلى أرض الكاكاو.

4

لم يتمكنا من القيام بالرحلة المخططة، فلم يكن هناك متسع من الوقت لأن الأحداث بدأت تتعقد متتالية والهارت عليهما بنسق أصابهما بالحيرة والغموض.

جاءت لالاج، نعم. جاءت هي الان، اوه.

هاردي: تسجيل وقتها

طلب من العربة الانصراف قرب الجسر. كان ذلك اليوم الاخير من شهر أيار/مايو، يوما دافقا، فيّاضا ظللت فيه الاشجار واجهات البيوت، السماء نصفها يميل الى الزرقة ونصفها الاخر تكسوه السحب البيض، وظللت احدى هذه السحب برهة وجيزة منطقة تشيلسي، على الرغم من ان المخازن الواقعة قبالة النهر ما زالت مغمورة بنور الشمس.

لم يعرف مونتاغ اي شيء. فقد وصلته المعلومات بالبريد؛ قصاصة ورق لا تحري على شيء سوى الاسم والعنوان. تذكر تشارلز وهو يقف قرب مكتب المحامي العنوان السابق الذي تلقاه من سارة، الا ان هذا العنوان طبعة مستخرجة عرب خستم نحاسي قاسٍ؛ انه لا يستطيع ان يراها الا من الايجاز في الكلام او الكتابة.

كان مونتاغ قد تصرف تصرفا بالغ العناية حسب اوامر تشارلز التي تلقاها برقيا: يجب ان لا يقترب احد منها، لا يجب اثارة ذعرها او اعطاؤها فرصة اخرى للهروب. لعب احد الكتاب دور المخبر وفي جيبه نفس الاوصاف التي اعطيت الى المخبرين الحقيقين، وافاد ان سيدة شابة تنطبق عليها الاوصاف المذكورة تقطن على ما يبدو في العنوان المذكور، وان الشخص المطلوب يسكن تحت اسم السيدة رافود. وقد ازال تبديل مكان حروف الاسم اي شك من حول مدى دقة المعلومات. كما ازال، بعد الصدمة الاولى التي لم تدم طويلا، ما ينطوي عليه لقب السزواج. لقد كانت مثل هذه الخدع مألوفة تماما بين النساء غير المتزوجات في لندن، واثبتت عكس ما كانت تنطوي عليه وهو ان سارة لم تتزوج.

- الاحظ الها مرسلة من لندن. اليس لديك اي فكرة عن...

- ارسلت من هنا. من الواضح جدا الها ارسلت من شخص يعرف عن اعلاناتنا. وقد ارسلت شخصيا اليك، فالشخص هذا يعرف لمن نعمل، الا انه يظهر غير مهتم بالمكافأة التي اعلنا عنها. وهذا يوحى ان السيدة الشابة هي التي ارسلتها.
- لكن لماذا يتعين عليها ان تتأخر كثيرا في الكشف عن نفسها؟ يضاف الى ذلك، ليس هذا خط يدها.
  - اعترف مونتاغ صامتا بانه لا يدري.
  - الم يحصل كاتبك على اي معلومات اضافية؟
- لقد اتسبع التعليمات يا تشارلز. وقد منعته من القيام بأي استفسارات. وكان مصادفة ضمن حدود السمع في الشارع لمّا حيته احدى الجارات تحية الصباح. هكذا حصلنا على الاسم.
  - والبيت؟
  - بيت اسرة محترمة. هذا ما قاله حرفيا.
    - يفترض الها مربية هناك.
      - يبدو هذا مرجحا.

الـــتفت تشارلز الى النافذة، وهو امر حسن، فالنظرة التي القاها مونتاغ على ظهره اوحت بنوع من الافتقار الى الصراحة. لقد منع الكاتب من طرح اي اسئلة، الا انه لم يمنع نفسه من طرح الاسئلة على الكاتب.

- الديك نية في رؤيتها؟
- انا لم اعبر المحيط الاطلسي يا عزيزي هاري...
- وهنا ابتسم تشارلز معتذرا عن لهجته التي تنم عن نفاد الصبر.
- اعــرف مــا هو سؤالك. ولا استطيع الاجابة. سامحني. فهذه المسألة بالغة الخصوصية. في الحقيقة انني لا اعرف ما هي مشاعري، واظنني لن اعرف حتى اراها ثانية، كل ما اعرفه حقا هو... الها لا تزال تستحوذ عليَّ... وانني لا بد ان اتحدث اليها، لا بد... اتفهم...
  - يجب ان تسأل ابو الهول.
  - اذا كنت مهتما بسؤاله على هذا النحو.
  - طالما تفكر في الذي حدث لاولئك الذين اخفقوا في حل اللغز.

لوى تشارلز قسمات وجهه بحزن.

اذا كـان الـصمت او الموت هو البديل – واذ ذاك يفضل ان تعد العظة
 الجنائزية.

- اشك في ان ذلك لن يكون ضروريا.

وابتسما انذاك.

لا انه لم يبتسم الان وهو يقترب من منسزل سفينيكس. لم يكن يعرف شيئا عن المنطقة، بل كانت لديه فكرة بالها بديل حقير عن غرينويتش -- مكان الهى فيه ضباط البحرية المتقاعدون ايامهم. وكان لهر التايمز ايام العصر الفكتوري اكثر تلوثا محسا هو عليه اليوم، تغطي كل حركة من حركات مدّه مياه الجاري عل نحو شنيع. وفي احسدى المرات، كانت الرائحة الكريهة لا تحتمل على نحو حدا باعضاء مجلس اللسوردات الى الخسروج مسن قاعتهم. وألقي عليه اللوم بسبب الكوليرا، وكانت البسيوت السواقعة على شاطئ النهر لا تملك السمة الاجتماعية التي تملكها في قرننا المسالي الذي زالت منه الرائحة الكريهة. وعلى الرغم من كل ذلك، فقد كان في الحسالي الذي زالت منه الرائحة الكريهة. وعلى الرغم من كل ذلك، فقد كان في البسيوت مخطئون في اختسيار بيئتهم، غير الهم لم يأتوا الى هناك بدافع الفقر كما يتضح.

رفع مقرعة الباب النحاسية وطرق مرتين. انتظر عشرين ثانية تقريبا وبعدها طرق ثانية. في هذه المرة فتح الباب، ووقفت حادمة قبالته، فشاهد ردهة فسيحة من ورائها- والعديد من اللوحات مما جعل المكان يبدو متحفا للفنون.

- ارغب في الحديث الى سيدة... رافوود. اعتقد أنها تقيم هنا.

كانــت الخادمــة مخلوقة شابة رشيقة، واسعة العينين ولا تعتمر القبعة الممزَّقة المألوفة. في الحقيقة، ما كان ليعرف كيف يخاطبها لو لم يشاهدها مرتدية صدرية.

- اسمك لو سمحت؟

لاحظ غياب كلمة «سيدي» لعلها ليست خادمة، فلهجتها ارفع كثيرا من لمجة الخادمات. ناولها بطاقته.

- ارجو اخبارها انني قطعت شوطا طويلا من اجل رؤيتها.

قرأت البطاقة بلا استحياء. الها ليست خادمة. وبدت مترددة. ان صوتا تناهى الى الاسماع في لهاية الردهة المظلمة وكان ثمة رجل اكبر من تشارلز بست او سبع سنوات يقف قرب عتبة الباب. التفتت الفتاة ممتنة له.

- يرغب هذا السيد في رؤية سارة.
  - نعم؟

كان يمسك قلما بيده، وهنا خلع تشارلز قبعته وتحدث من فوق العتبة.

لــو تكــرمت عليّ... الها قضية شخصية... فأنا اعرفها قبل ان تأتي الى لندن.

ثمــة مــا يثير الازدراء في تقييم تشارلز على الرغم من انه كان تقييما قصيرا حــدا. وبدا متباهيا بثيابه مباهاة تفتقر الى الاهمال، يلوح اشبه بدزرائيلي في شبابه. نظر الرجل نظرة خاطفة الى الفتاة.

الها...؟

- اعتقد الهما يتحدثان، هذا كل ما هنالك.
- من الواضح ان الامر يخص من في رعايتها: الاولاد.
  - خذيه اذا الى الطابق العلوي يا عزيزتي. سيدي.

انحنى انحناءة صغيرة واختفى بالسرعة نفسها التي ظهر فيها للعيان. اما الفتاة، فاشارت الى تشارلز ان يلحق بها، وتركته كي يغلق الباب وحده. وفي حين شرع يرتقي السلالم، كان لديه متسع من الوقت كي ينظر فيه الى اللوحات والرسوم المكدسة. وكان يمتلك ما يكفي من المعرفة في الفنّ الحديث ليدرك المدرسة التي تنتمي لها معظم اللوحات، والحق، ان يدرك من هو الفنان الشهير السيئ السمعة الذي كان توقيعه يُشاهد على العديد منها. وكان الحماس الذي اثاره قبل ما يقرب

مسن عشرين سنة قد خف الان. والشيء الذي كان يعتقد بانه جدير بالحرق بات الان غسالي الثمن. لقد كان السيد ذو القلم مقتني لوحات، لوحات مشكوكا فيها الى حدّ ما، الا انه كما يبدو رجل موسر.

سار تشارلز من وراء ظهر الشابة الرشيق وارتقى مجموعة من السلالم. لا تزال هــناك الكثير من اللوحات، الا انه اضحى الان بالغ القلق، لا يقوى على اعطائها اي اهمية. وفي حين شرعا يرتقيان مجموعة ثانية من السلالم تجرأ تشارلز على طرح سؤال.

- اتعمل السيدة رافوود مربية هنا؟

تــوقفت الفــتاة في منتــصف السلالم ونظرت الى الوراء. دهشة دفعتها الى الابتسام، ثم خفَّضت من عينيها.

- انها لم تعد مربية.

سقطت عيناها على عينيه في لحظة قصيرة ثم واصلت صعودها.

وصلا الى فسحة ثانية في السلالم. وهنا التفتت مرشدته العرافة قرب الباب.

- من فضلك انتظر هنا.

دخلت الغرفة تاركة الباب نصف مفتوح. استطاع تشارلز ان يشاهد من مكانه خراج الغرفة نافذة مفتوحة، وستارة مخرمة تتمايل الى الوراء بفعل هواء الصيف، ولمعان النهر من ورائها ومن بين الاوراق المتشابكة. ثمة اصوات مهموسة. غيّر مكانه كي يرى على نحو افضل محتويات الغرفة. وهنا شاهد رجلين، نبيلين اثنين، يقفان قربالة لوحة من فوق مسند وضع على نحو مائل الى جهة النافذة للاستفادة من ضوئها. انحني الرجل الاطول قامة لمعاينة بعض التفاصيل، فكشف بدلك عن الشخص الثاني الواقف من ورائه الذي نظر مصادفة من خلال الباب صوب عيني تشارلز. اظهر رغبة واهية ومن ثم القى نظرة خاطفة على شخص ما في الجانب الاحر من الغرفة المتواري عن الانظار.

وقف تشارلز مذهولا.

فقـــد كان ذلك الوجه وجها يعرفه، انه وجه سبق له ان اصغى له ذات مرة مــدة ساعة او اكثر وكانت انذاك الى جانبه ايرنستينا. مستحيل ولكن... والرجل في الطابـــق السفلي! هذه اللوحات والرسوم! اشاح بوجهه ونظر، رجل يدخل في

كابوس لا يخرج منه، من خلال نافذة مرتفعة في الجانب الحلفي من الفسحة تؤدي الى حديقة خلفية خضراء من تحت. لم يشاهد شيئا، بل مجرد حماقة افتراضية بأن السساقطات لا بد ان يواصلن سقوطهن – او لم يأت للقبض على قانون الجاذبية؟ كان يرتعش مثل رجل يجد فجأة العالم من حوله وقد انقلب رأسا على عقب. صوت.

القى نظرة خاطفة من حوله. كانت تقف هناك قبالة الباب الذي اغلقته على الفور، ويدها فوق المقبض النحاسي، لا تقوى على النظر بوضوح بعد ان توارى ضوء الشمس فحأة.

وثوها!

كان ثوبا مختلفا حتى انه ظن فترة وجيزة الها امرأة اخرى. لقد شاهدها دوما في مخيلة مرتدية ثياها السابقة، وجه مسكون ينهض من ظلمة موت الزوج. غير ان هذه المسرأة كانت امرأة ترتدي ثياب المرأة الجديدة، رافضة رفضا قاطعا كل الاراء الشكلية المعاصرة الخاصة بزي الانثى. كانت تنورها ذات لون ازرق غامق مثبتة عند الخصر بحزام قرمزي له ابزيم يمثل نجمة مذهبة، ويشد من تحته ايضا قميصا حريريا مقلما بلونين الابيض والوردي، طويل الكمين، منسابا، وبياقة صغيرة دقيقة بيضاء مخرمة، ومن تحتها حجر ثمين يقوم مقام الرباط. اما الشعر فكان مشدودا من الخلف بشريط احمر.

اثـار هـذا الشبح البوهيمي الكهربائي استحابتين فوريتين في نفس تشارلز؟ الاولى هـي الها بدت اصغر سنا بسنتين بدلا من ان تبدو اكبر سنا بعامين؛ والثانية هـي انـه علـي نحو غير مفهوم لم يعد الى انكلترا بل قام برحلة دائرية وعاد الى اميركا، اذ كان الكثير من الشابات الانيقات هناك يرتدين مثل تلك الثياب في اثناء النهار. وكن يدركن معنى مثل هذه الملابس - بساطتها وحاذبيتها بعد الكرنيولين والمشدات والارداف المستعارة البائسة. في الولايات المتحدة، وحد تشارلز اسلوها حـذابا حـدا بما فيه من ايحاءات معناج للتحرير بأساليب احرى. اما الان، وتحت شكوك احرى حديدة وكثيرة، تلونت وجنتاه بلون لا يختلف كثيرا عن الخطوط الوردية القرنفلية في قميصها.

غــــير انه ازاء صدمته - ما هي الان، ما الذي آلت اليه! - انتابته موجة من الارتياح، تلك العينان، ذلك الفم، تلك المسحة الخفية الدائمة الموحية بالتحدي...

كلــها لا تزال موجودة. لقد كانت المخلوقة المدهشة لذكرياته السعيدة – الا الها متفتحة، تدرك بوضوح، تنتقل من طور اليرقانة الى الحشرة الكاملة.

مــرت عشر لحظات طويلة ساد فيها الصمت التام. ثم شبكت يديها متوترة من فوق الابزيم المذهب وخفضت بصرها.

- كيف اتيت الى هنا يا سيد سمينسون؟

لم تــشاهد العنوان، ولم تكن مقرة بالجميل. ولم يتذكر ان سؤالها كان يشبه سؤالا سبق له ان طرحه عليها عندما جاءت اليه على نحو غير متوقع. الا انه ادرك ان مكانتيهما قد انقلبت الان. فهو الان الشخص المتضرع وهي المستمعة المترددة.

- لقد أُخبر محاميَّ انك تقطنين هنا. ولا ادري من الذي اخبره.
  - محاميك؟
  - ألم تعرفي انني فسخت خطوبتي من الانسة ايرنستينا؟

اصبحت هي الان في حالة ذهول. وتفرَّست عيناها في عينيه لحظة طويلة، ومن ثم اطرقت. لم تكن على علم. اقترب منها خطوة واحدة وتكلم بصوت خفيض.

- لقد فتشت عنك في كل ركن من اركان هذه المدينة. ونشرت في كل شهر الاعلانات على أمل...

حدق كلاهما الى الارض الممتدة من بينهما، الى السجاد التركي الانيق الذي كان مفروشا على امتداد الفسحة. حاول ان يجعل صوته طبيعيا.

- ارى انك...

كان يفتقر الى الكلمات، الا انه كان يعني الها قد تغيرت تماما.

قالت.

- لقد رفقت بسى الدنيا.
- ذلك السيد هناك اليس هو ... ؟

أاومات مجيبة على الاسم الذي لا يزال في عينيه غير المصدقتين.

- وهذا البيت يعود الـ...

اخذت نفسا قليلا، فقد باتت لهجته تنم على الاتمام. ففي ذهنه كان يتوارى على نحو واه شيء من الغيبة والنميمة، لا عن الرجل الذي شاهده في الغرفة، بل

عن الشخص الذي شاهده في الطابق السفلي. وبلا سابق انذار، تقدَّمت سارة من السلالم التي كانت تؤدي الى اعلى البيت. وقف تشارلز متسمرا في مكانه. القت عليه نظرة خاطفة مترددة.

- تفضل بالصعود.

سار مسن ورائها وهو يرتقي السلالم ليحد الها دخلت غرفة تواجه الشمال تطل على الحدائق الغنّاء الممتدة من تحتها. انه محترَف رسام (مرسم الفنّان). فوق منسضدة قريبة من الباب ثمة مخلفات الرسم. وعلى مسند بداية تخطيط زيتي يمثل امرأة، شابة حزينة، مطرقة، وبعض النباتات من وراء رأسها. وهناك لوحات زيتية على قماش، مقلوبة قرب الجدار. وعلى مقربة من جدار احر، مجموعة من كلاليب علقت عليها مجموعة متنافرة الالوان من الملابس واللفاعات والاوشحة، حرة كبيرة من الخزف، مناضد ملحقات – عبوات، فرش، علب الوان، نقش ضئيل البروز مسمحنحوتات صغيرة، قارورة وفيها اعشاب قلما هناك قدم مربع واحد (929 سممربع) بلا شيء من فوقه.

وقفت سارة قرب احدى النوافذ، وقد ولته ظهرها.

- انا سكرتيرته، مساعدته.
  - اتعملين نمو ذجا له؟
    - أحيانا.
    - ادرك هذا.

الا انه لم يدرك اي شيء؛ فقد شاهد في زاوية عينه احدى الصور التخطيطية فوق منضدة قرب الباب وكانت تمثل انثى عارية، عارية من الخصر الى اعلى، وقد امــسكت بقارورة فوق حوضها. لم يكن الوجه على ما يبدو سارة. الا ان النظرة كانت على نحو جعله غير واثق.

- اانت تعیشین هنا منذ غادرت اکستر؟
  - عشت هنا في السنة الاخيرة هذه.

كان يستمنى ان يسألها عن كيفية ذلك. كيف التقيا؟ ما هي الشروط التي يعيشان بموجبها؟ تردد، ثم وضع قبعته وعصاه وقفازه فوق احد المقاعد القريبة من السباب. اصبح في وسعه الان ان يشاهد شعرها بكل ما فيه من غنى ممتدا حتى

خصصرها. لاحست له اشد ضألة مما يتذكر، اكثر نحافة. اصطفق جناحا حمامة وحطست على حافة النافذة قبالتها. فزعت، ومن ثم حلقت بعيدا. فُتح باب وأُغلق في الطابق السفلي. ثمة اصوات خافتة لرجال يسيرون من تحت. كانت الغرفة تفصل بينهما. كل شيء يفصل بينهما. وبات الصمت لا يطاق.

لقد جاء لينقذها من الفقر المدقع، من عمل مبهم في بيت مبهم. جاء مدججا بالسسلاح، على اهبة لذبح التنين؛ الا ان الانسة خرقت كل القوانين. لا قيود، لا نشيج، لا يدين متوسلتين. كان هو الرجل الذي يبدو مثل ثياب سهرة رسمية تحت الانطباع بالها حفلة ملابس تنكرية.

- ايعلم هو انك غير متزوجة؟
- انني اشق طريقي بوصفي ارملة.
- كان سؤاله التالي مشوشا، الا انه فقد كل لباقة.
  - اعتقد بأن زوجته ميتة.
  - ميتة، لكن ليس في قلبه.
    - ألم يتزوج؟
  - انه يشاطر احاه هذا البيت.

ثم اضافت اسم شخص اخر كان يعيش هناك، كألها تريد الايحاء بأن مخاوف تسمارلز السيّ لا يستطيع اخفاءها بسبب هذا الدليل على سكان البيت انما هي مخاوف لا اساس لها من الصحة. بيد ان الاسم الذي اضافته كلن ليجعل اي فكتوري محترم في اواخر ستينات القرن التسع عشر يستاء استياء شديدا. فالاهوال السيّ كان يثيرها شعره عبّر عنها صراحة جون مورلي (125)، احد الكفوئين الذين ولدوا ليعبّسروا (اي ليكونوا واجهة فارغة) عن عصرهم. تذكر تشارلز العبارة الضرورية الخاصة بإدانته: «الفاسق المكلل بالغار» وسيد البيت نفسه! ألم تسمع انه

<sup>(125)</sup> جون مورلي (1838-1923): سياسي انكليزي من سياسي حزب الاحرار اشتهر بوصفه الديا وبخاصة كاتب سير. من مؤلفاته المنشورة: (الموند بيرك - 1867)، (فولتير-1872)، (روسو-1873)، (روسو-1873)، (دراسات في الادب -1891)، (اوليفركومويل-1900)، (حياة غلاستون-1903)، وغيرها. (المترجم)

كان يتعاطى الافيون؟ لاحت في ذهنه صورة بيت يتصف بالقصف والعربدة من اربعة او خمسة اشخاص اذا ما عدَّ المرء ايضا الفتاة التي ارشدته الى الطابق العلوي. الا انه لم يكن هناك ما يشير الى العربدة في مظهر سارة. ان تقديم الشاعر بوصفه اشارة انما يدل ايضا على شيء من البراءة؛ وما الذي تعين على المحاضر والناقد السشهير ان يرى من خلال الباب، ما الذي يفعله رجل له افكار متطرفة، الا انه محترم، ومحط اعجاب الكثيرين في عرين خطيئة كهذا؟

انني ابالغ في توكيد الاسوأ - تلك هي الانتهازية في تبسيط النصف المورلي (12) من عقل تشارلز اما نفسه الافضل، تلك النفس التي ساعدته من قبل ذات يوم على انه على الفور تعمد الاذى الذي كانت تلحقه بلدة لايم بطبيعتها الحقيقية، فقد ناضلت لطرد شكوكه.

بــدأ يعبر عن افكاره بصوت هادئ؛ بصوت اخر في ذهنه صب لعناته على الــشكلية التي اتَّسم بها، ذلك الحاجز الموجود في اعماقه الذي لم يستطع قول شيء عن الايام الموحشة، الليالي الموحشة التي لا عد لها ولا حصر، روحها الى جانبه، من فوقه، قبالته... دموع، لم يستطع كيف يعبر عن دموعه. اخبرها بما حدث في تلك الليلة في اكستر، بقراره، بخيانة سام الكبرى.

كــان يــتمنى ان تلتفت اليه، الا الها ظلت محدقة، دون ان يتمكن من رؤية وجهها، الى النباتات الخضراء من تحت. هناك اطفال يلعبون. التزم الصمت ثم تقدم مقتربا منها.

- الا يعني ما اقوله لك اي شيء؟
  - يعني الشيء الكثير لي. لقد...
    - قال برفق.
- اتوسل اليك ان تكملي كلامك.
  - الكلمات تخونني.

ابــتعدت، كأهــا لا تقوى على رؤيته قريبا منها، ولما اصبحت قرب مسند اللوحات تجرأت ونظرت اليه، وغمغمت.

<sup>(126)</sup> المورلي: نسبة الى جون مورلي الوارد ذكره انفا. (المترجم)

- لا اعرف ماذا اقول.

الا الها قالت ذلك دون عاطفة، بلا اي عرفان كان يتوق اليه، قالتها ببساطة تثير الحيرة لا اكثر، بحقيقة قاسية.

- قلب لي انك كنت تجبيني. ومنحتني اعظم دليل تستطيع المرأة ان... ان الذي استحوذ علينا ليست درجة اعتيادية من العاطفة والانجذاب المشترك.
  - لا انكر ذلك.

بان وميض يدل على استياء مُمْتَعِض في عينيه. اطرقت، وران الصمت من جديد في الغرفة. وهنا التفت تشارلز صوب النافذة.

- الا انك و جدت حبا جديدا ابلغ اثرا.
  - لم اظن انني سأراك ثانية البتة.
    - هذا لا يجيب عن تساؤلي.
- لقد حرّمت على نفسي الندم على ما هو مستحيل.
  - لا يزال هذا...
- انا لست عشيقته يا سيد سميثسون. لو كنت تعرفه، لو كنت تعرف مأساة حياته الشخصية. لما كان في وسعك لحظة واحدة ان تكون...

الا الهـا امــسكت عن الكلام. لقد بالغ اكثر مما ينبغي، وها هو يقف الان متورد الوجنتين كمن ضرب على ظهر اصابعه. صمت ثانية، ثم قالت بهدوء.

- لقد و حدت حبا حديدا، الا انه ليس حبا كالذي توحى به.
- اذا لا ادري كيف افسر ارتباكك الواضح تماما لدى رؤيتي ثانية.
  - لم تقل شيئا.
- على السرغم من ان في وسعي ان اتخيل ان لديك الان... اصدقاء يثيرون المتعة والبهجة اكثر مما استطعت انا ان اتظاهر به.

غير انه اضاف بعجالة:

- انت تضطرينني الى التعبير عن رأيي على نحو يثير نفوري.

غـــير الهـــا ظلت ساكتة لا تتكلم. فالتفتت اليها وهو يبتسم ابتسامة صغيرة مريرة.

- افهم كيف هي الامور. لقد اصبحت انا مبغض البشر.

حقق صدقه نتيجة افضل، اذ القت اليه نظرة سريعة، نظرة لم تكن لتخلو من الاهتمام. ترددت، ثم توصلت الى قرار.

- لم يكن قصدي ان تصبح على ما انت عليه. اردت ان افعل الشيء الافضل. لقد اسأت الى ثقتك، الى كرمك. نعم، لقد رميت نفسي عليك، فرضت نفسي عليك، مدركة كل الادراك ان لديك التزامات احرى. كنت مجنونة في ذلك السوقت. و لم ادرك ذلك ادراكا واضحا حتى ذلك اليوم في اكستر. و لم يكن تفكيرك السيئ نحوي سوى الحقيقة.

توقفت قليلا في حين انتظر هو.

- منذ ذلك الوقت رأيت فنانين يحطمون اعمالا من شأها ان تبدو للهواة اعمالا جيدة جدا. اعترضت في احدى المرات. فقيل لي، اذا لم يكن الفنان هو الحكم العنيد على اعماله، فانه غير جدير بأن يكون فنانا. اعتقد بأن ذلك صحيح. اعتقد بانني كنت على حق في تدمير الشيء الذي بدا بيننا. ثمة زيف فيه، و...

- لا يقع اللوم عليَّ بسبب ذلك.
  - لا، لا يقع اللوم عليك.
- توقفت هنيهة ثم استأنفت كلامها بلهجة أرَقّ.
- لاحظت مؤخرا عبارة عند السيد رسكين (127). لقد كتب عن تناقض الادراك. وكان يقصد بكلامه ان ما هو طبيعي اصبح زائفا بفعل ما هو اصطناعي والنقي زائفا بما هو غير نقي. اعتقد بأن ذلك هو الشيء الذي حدث قبل عامين.

وهنا قالت بصوت خفيض.

- وانا اعرف اكثر من اللازم الجانب الذي اسهمت فيه.

راوده ذلك الاحساس المتيقظ من جديد بالاعتراض الغريب بالاستواء العقلي. ورأى ايضا التنافر الموجود دوما بينهما: الصفة الرسمية الشكلية التي تكتسبها لغته السبادية على اسوأ ما يكون في رسالة الحب التي لم تستلمها البتة – وصراحة لغته. لغيتان اثنيتان تدلان من جهة على الفراغ والارتباك الاحمق – الا الها قالت توا، السطحية في التصور – ومن جهة احرى، جوهر الفكر ونقائهما، الاحتلاف بين

<sup>(127)</sup> جـون رسكين (1819 - 1900) كاتب وناقد فني انكليزي. اكد مساوئ المجتمع الصناعي الجديد. (المترجم)

شـــارة بسيطة، اذا حاز التعبير، وصفحة مزوقة من نويل همفريز وكلها عبارة عن زخــرفة ملولبة، تعقيد، رعب الزخرفة البالغة في الفراغ. ذلك هو التنافر الحقيقي فيما بينهما، على الرغم من ان رقتها – او توقها للتخلص منه – سعت الى اخفائه.

- افي وسعي الاستمرار في المجاز؟ الا يمكن التكفير عما تسميه الجزء الطبيعي والنقى من الادراك تنبيه ثانية؟
  - اخشى انه لا يمكن ذلك.
  - لم تنظر اليه وهي تتفوه بتلك العبارة.
- كــنت علــى بعد اربعة الاف ميل من هذا المكان عندما وصلني خبر يفيد الهم قد عثروا عليك. حدث ذلك قبل شهر. لم تمر بــي ساعة منذ ذلك الوقت الا وفكّــرت في هذا الحديث. انكِ لا تستطيعين الاجابة بملاحظات عن الفنّ مهما كانت متناقضة.
  - غرضها ان تنطبق على الحياة ايضا.
  - اذا ما تقولينه هو أنك لم تحبينيي البتة.
    - لا استطيع ان اقول هذا.
    - ابتعدت عنه، فسار من ورائها ثانية.
- لكن عليك ان تقرِّي بذلك. لا بد لك من القول: «كنت شريرة تماما، انا لم ار فيه سوى اداة استطيع ان استخدمها، دمار استطيع ان احدثه. اما الان فلا يهمين ان كان لا يزال يحبني، وانه شاهد في رحلاته امرأة يقارلها بي، انه شبح، ظل، نصف انسان، طالما يظل منفصلا عنى».
  - احنت رأسها في حين خفض صوته.
- لا بــد لك من القول: «لا يهمني ان جريمته اظهرت ترددا استغرق بضع سـاعات، لا يهمني ان كفَّر عن ذلك بالتضحية باسمه النبيل، بــ...» ليس ذلك بالشيء المهم، فانا على استعداد للتضحية بكل ما املكه مئات المرات ثانية لو كان في وسعى ان اعرف يا عزيزتي سارة انني...

اوشك ان يوصل نفسه على نحو خطير الى حافة البكاء. مدَّ يده دون وعي الى كـتفها، ولمسه. لكن ما ان لمسه حتى خفَّض يده عندما شعر بتصالب موقفها على نحو يصعب فهمه.

- هناك شخص اخر.
- نعم. هناك شخص اخر.

نظـر الى وجههـا المائل نظرة غاضبة واخذ نفسا عميقا ومن ثم سار صوب الياب.

- اتوسل اليك. ثمة شيء اخر اريد ان اقوله لك.
  - لقد قلت الشيء الوحيد المهم.
  - الشخص الاخر ليس هو ما تفكر فيه.

كانت لهجتها جديدة تماما، قوية تماما، حتى انه اوقف حركته صوب قبعته. نظر نظرة خاطفة وشاهد مخلوقة منفصمة: سارة الاكبر سنا التي تتهمه، وسارة التي توسلت اليه ان يصغى لها. حدق الى الارض.

- هناك شخص احر بالمعنى الذي تقصده. انه... فنان التقيت به هنا ويريد ان يتزوجين. انني معجبة به، واحترمه انسانا وفنانا، الا انني لن اتزوجه. لو اجبرتُ في هذه اللحظة على الاختيار بين السيد... بينه وبينك فلن تخرج من هذا البيت اكثر حزنا. اتوسل اليك ان تصدقين.

اقتربت قليلا منه، عيناها ثابتتان في عينيه، تماما واضطر الى ان يصدقها. اطرق ثانية.

- ان حصمكما المشترك هو نفسي انا. انهي لا ارغب في الزواج. لا ارغب في الــزواج بسبب.. اولا، بسبب ماضيُّ الذي عودين على الوحدة. فكرت دوما انني اكـرهها. اما الان فأنا اعيش في عالم يسهل جدا فيه تجنب الوحدة. ووجدت انني اكتنـــزها. لا اريد ان يشاركني احدٌ حياتي. اريد ان اكون على ما انا عليه، لا على النحو الذي يجب ان يتوقعه مني زوج مهما كان رقيقًا، ومهما كان متسامحًا.

وسببك الثانى؟

- ســببــي الثابي هو حاضري. فأنا لم اتوقع ان اكون سعيدة في الحياة البتة. غير انني أجد نفسي سعيدة حيث انا الان، وعملي متعدد الالوان، مناسب لطبيعتي ومزاجي – عمل يثير البهجة الى حدّ كبير حتى انني لم اعد افكر فيه على انه عمل. اذ يــسمح لي بالدخــول في حديث النوابغ اليومي. لمثل هؤلاء الرجال اخطاؤهم، عيوهم. الا الهمم ليسوا اولئك الذين يختار العالم ان يتخيلهم. فالاشخاص الذين التقيتهم هنا يدعونني ارى مجموعة من المساعي الشريفة، من الاهداف النبيلة وانا لم اعرف إلى الآن انني موجودة في هذا العالم.

التفتت صوب مسند اللوحة.

- انا سعيدة يا سيد سميئسون، فقد وصلت اخيرا الى المكان الذي انتمي اليه، او هذا ما يلوح لي. انني اقول هذا القول بمنتهى التواضع. فانا لا املك اي عبقرية، لا املك ما هو اكثر من القابلية على مساعدة النوابغ مساعدة متواضعة وصغيرة جدا. من الجائز ان تظن انني كنت محظوظة. لا احد يعرف ذلك افضل مني شخصيا. الا انني اعتقد بانني مدينة لحظي السعيد. ولن ابحث عنه في مكان اخر. وعلي ان اراه حظا مزعزعا، مثل شيء يجب الا اسمح لنفسي ان تُحرم منه.

توقف هنيهة، ثم وقفت قبالته.

- من الجائز ان تفكر كيفما تشاء فيّ، الا انني لا استطيع ان اتمنى شيئا لحياتي خــلاف ما هي عليه في هذه اللحظة، ولا حتى عندما اجد انسانا احترمه يتضرع اليّ، انسسانا يؤتــر في اكثر مما يلوحُ عليّ، انسانا لا استحق منه مثل هذا السخاء المخلص في الحب.

خفضت عينيها.

- انسانا اتوسل اليه ان يفهمني.

كانت هناك العديد من النقاط التي آثر تشارلز ان يقاطع فيها هذا المبدأ. في الحجج السواردة فيه ظهرت كلها له هرطقة. الا ان اعجابه بالمتمردة ازداد في اعماقه الدفينة. لم تكن لتشبه اي امرأة، لا تشبه اي امرأة اكثر من اي وقت مضى. ورأى ان لندن، حياها الجديدة، قد غيرت منها تغييرا طفيفا، قد هذبت من مفرداها ولكنتها، قد اوضحت الحدس، قد عمقت من وضوح بصيرها، قد جعلتها الان تستقر من حول مفهومها الاساس عن الحياة ودورها فيها في حين كانت في السابق حائرة على نحو يفتقر الى الامان. لقد ضللته ثياها البراقة اول الامر. الا انه السابق حائرة على نحو يفتقر الى الامان. لقد ضللته ثياها البراقة اول الامر. الا انه الحديد عدن. لم تعد تحتاج الى زي خارجي. فقد كان يراه، الا انه على الرغم من الحديد. لم تعد وقيته. عاد الى مكان قريب من وسط الغرفة.

- الا انــك لا تــستطيعين رفض الهدف الذي من اجله خلقت المرأة. ما هو الثمن؟ ليس لدي شيء اقوله ضد السيد...

اشار الى اللوحة من فوق المسند.

- وحلقته، غير انك لا تستطيعين وضع حدمتك لهم فوق القانون الطبيعي. زاد من توكيد حصاله الحسنة.
- انا ايضا تغيرت، عرفت الكثير عن نفسي، عن الاشياء الزائفة في ليست عسندي اي شروط. وفي وسع الانسة سارة وودراف ان تستمر كما هي عليه مثل السيد تشارلز سميثسون. لن امنعك من عالمك الجديد او من مواصلة الاستمتاع فيه. انا لا اعرض عليك ما هو اكثر من زيادة سعادتك الشخصية الراهنة.

اتحهت صوب النافذة، في حين تقدم هو الى مسند اللوحة وعيناه ترنوان اليها. التفتت نصف التفاتة.

- انت لا تفهم. ليس الخطأ خطاك. فأنت انسان رقيق. اما انا فلن يفهمني احد.
- لا تنسي انك قلت لي ذلك من قبل. اظن انك تنظرين الى المسألة على الها مسألة كبرياء.
- كـنت اقـصد انـني انا شخصيا لا افهم نفسي، ولا استطيع ان اخبرك بالسبب، غير انني اعتقد بأن سعادتي تعتمد على عدم فهم اي شخص لي.

ابتسم تشارلز على الرغم منه.

- هـــذا غـــير معقول. فأنت ترفضين طلبـــي لانني ربما اجعلك تفهمين نفسك.
- انسني ارفسض، كما رفضت النبيل الاخر، لانك لا تستطيع ان تفهم ان المسألة عندي ليست غير معقولة.

اولـــته ظهرها ثانية وطفق يجد بصيصا من الامل، اذ بدت وهي تظهر - في اثناء التقاطها شيئا ما من فوق الرافدة البيضاء المستعرضة قبالتها - ما يشبه الارتباك الطفولي العنيد الذي يشبه ما تحاول ان تخفيه.

- لـن هربـــي هناك. من الجائز ان تحتفظي لنفسك بكل الغموض الذي ترغبين غير ان ذلك لن يبقى مقدسا عندي.

- لست انتَ ما اخشاه، بل اخشى حبك لي. وانا اعرف معرفة جيدة ان لا شيء يبقى مقدسا هناك.

شعر انه حرم من ثروة بسبب عبارة تافهة في وثيقة قانونية، انه ضحية انتصار قانون لاعقلاني على العزيمة العقلانية. غير ان ما من شأنها ان تستسلم للعقل. ومن الجائز ان تكذب على نحو اكثر صراحة على العاطفة. تردد ثم اقترب اكثر.

- افكرت كثيرا في في اثناء غيابي.

اذ ذاك نظرت اليه، نظرة شبه جافة، كألها توقعت هذا النمط الجديد من الهجوم، فرحّبت به. اشاحت بوجهها بعد لحظة، وحدّقت الى سطوح البيوت المقابلة للحدائق.

- اولا، فكّـــرت فيك كثيرا. فكّرت فيك كثيرا جدا بعد ستة اشهر لما رأيت اول مرة احدى الاعلانات التي نشرتها في -

- اذا كنت تعرفين!

غير انها استأنفت كلامها باصرار.

- مما اضطرني الى تغيير محل سكناي واسمي. احريت بعض الاستفسارات، وعلمت بعد ذلك، وليس قبله، انك لم تتزوج الانسة فريمان.

وقف مستجمدا، غيير مصدق خمس ثوان طويلة. ثم نظرت اليه نظرة خاطفة صعغيرة، شعر انه رأى فيها اغتباطا واهيا، الها تملك دوما هذه الورقة الرابحة على اهبة الاستعداد – والاسوأ من ذلك، الها انتظرت لتكشف عنها عندما ترى كل ما لديه من اوراق. ابستعدت كسدوء وساد ذلك الهدوء، تلك اللامبالاة الواضحة، رعب اشد من ابتعادها. تتبعها بعينيه ولعله بدا اخيرا يدرك سرها. لقد بدأ نوع من الانحراف الرهيب في القدر الجنسي الانساني. وهو ليس اكثر من جندي مشاة، قطعة شطرنج في معركة كاكثر هسولا. ومثل كل المعارك، فإلها لم تكن معركة من احل الحب، بل من احل الاستيلاء والارض. وادرك ادراك عميقا الها لم تكن تكره الرجل، او الها تحتقره احسقارا ماديا اكثر من بقية الرجال، بل ان مناوراتها جزء لا يتجزء من سلاحها، ادوات من احل غاية اكبر، وادرك ادراكا اشد عمقا ايضا ان سعادتها الراهنة المفترضة ادوات من احرى. ففي اعماقها الدفينة كانت لا تزال معذبة، على نفس النحو القديم. ذلك هو السر الذي كانت تخشى حقا واخيرا ان يتمكن من اكتشافه.

ران الصمت.

- انت اذا لم تحطمي حياتي حسب، بل كان يلذ لك ان تفعلي ذلك.
  - كنت اعلم ان لا شيء سيتمخض عن هذا اللقاء سوى التعاسة.
- اعتقد بانك تكذبين. اعتقد بانك تمتعت بفكرة تعاسيّ. واعتقد بانك أنت التي ارسلت تلك الرسالة الى محاميّ.

نظرت اليه نظرة حادة مستنكرة، الا انه واجهها بتكشيرة باردة.

- انت تنسين انني اعرف في غير صالحي توا انك تستطيعين ان تصبحي ممثلة بارعة عندما يلائم ذلك اهدافك. وفي مستطاعي ان اخمن السبب الذي دعيت من الحلم الى هنا وهو توجيه الضربة القاضية اليَّ. فلديك ضحية جديدة. فقد اشفي غلميل كراهيتك الذي لا يرتوي والبعيد كل البعد عن كل ما هو انثوي لجنس الرجال مرة واحدة اخيرة... والان في وسعى الانصراف.

- انك مخطئ في الحكم علىّ.

تفسوهت بعبارتها على نحو هادئ تماما كأنما لتظل دليلا على كل اتماماته، بل استطابت لها في اعماق نفسها الدفينة. هز رأسه بالنفي هزة مريرة.

- لا، بـــل انت كما قلت. فأنت لم تغرسي الخنجر في صدري حسب، بل طاب لك ان تحركيه فيه حركة دائرية.

انتصبت الان محدقة اليه، كأنها مجرم عنيد ينتظر قرار الحكم، على غير ارادتها، بل مسحورة. ونطقت بالحكم.

- سيأتي اليوم الذي تُسألين فيه عما فعلته في. واذا كانت السماء عادلة، فإن عقابك لن ينتهى الى الابد.

كلمات عاطفية. الا ان الكلمات أحيانا تكون اهميتها اقل من اهمية عمق المشاعر الكامنة من ورائها – وكانت هذه الكلمات صادرة عن كيان تشارلز كله ويأسه. لم تكن العاطفة هي التي تصرخ من ورائها، بل المأساة. ظلت لحظة طويلة تحدق اليه وانعكسس في عينيها شيء من الغضب الجامح الذي كان يتأجج في روحه. وفجأة اطرقت.

تــردد ثانية اخيرة وكان وجهه اشبه بجدار سد يوشك ان ينهار، اذ كان ثقل الندم يضغط ضغطا هائلا في الاعماق. غير انه اغلق فمه واستدار على عقبيه، وسار صوب الباب بالسرعة نفسها التي تبين فيها الها مذنبة.

هرولت من ورائه بعد ان جمعت اطراف ثوبها بيد واحدة. استدار لدى سماعه السصوت، فما كان منها الا ان تقف في مكانها حائرة. الا انه قبل ان يتمكن من السير، اسرعت ومرت من امامه صوب الباب، فوجد طريقه الى الخروج مغلقا.

- لا استطيع تركك لتذهب وانت معتقد بما قلت.

انتفخ صدرها كأنها مقطوعة الانفاس، عيناها ثابتتان من فوق عينيه، كأنها اعتمدت اعتمادا كليا على ضغطهما في ايقافه. الا انها تكلمت لما ابدى اشارة غاضبة من يده.

- هناك سيدة في هذا البيت تعرفني، وتفهمني فهما افضل من اي انسان اخر في العالم. وهي ترغب في رؤيتك. اتوسل اليك ان تفعل ما اقول. وستوضح لك... طبيعتي الحقيقية افضل مني. وستشرح بأن تصرفي ازاءك لا يستحق اللوم الذي تفترضه.

اتقدت عينها، كأنه سيترك ذلك السد ينهار الان. وبذل جهدا صعبا كما يبدو كي يسيطر على نفسه، كي يتخلص من السعير، ويستعيد الهدوء. ونجح.

- - انها تنتظرك، فهي تعلم انك موجود هنا.
  - لا يهمني امرها حتى لو كانت هي الملكة. لن اراها.
    - لن اكون حاضرة.

احمــرت وجنتاها احمرارا شديدا مثل احمرار وجنتي تشارلز. وللمرة الاولى - والاخـــيرة - في حــياته، مــال الى استخدام القوة البدنية ضد شخص من الجنس اللطيف.

- تنح جانبا.

الا الها هزّت رأسها بالنفي. اصبح الموضوع الان حارج نطاق الكلمات، الها مسألة ارادة. وكان تصرفها قويا - مأساويا. الا ان شيئا غريبا استحوذ على عينيها - شيئا قد حدث، نسمة من عالم احر كانت تهب على نحو غير محسوس من بينهما. راقبته كأنها عرفت الها جعلته في موقف حرج؛ خائفا الى حدّ ما، لا يعرف

ماذا يفعل، ولكنه بلا مناورة، كان لا شيء من وراء ذلك المظهر سوى حب فضول: ترقب نتيجة تجربة. شيئا ما تردد في اعماق تشارلز. انخفضت عيناه. فوراء كل ثورته العاتية ادرك انه لا يزال يحبها، وان هذه هي المخلوقة الوحيدة التي لا يستطيع نسيان ضياعها. قال وهو ينظر الى الابزيم المذهب:

- ماذا افهم من هذا الشيء؟
- ســـتفهم الشيء الذي كان ممكنا ان يتوقعه منذ وقت قصير اي رجل اقل
   استقامة ونبلا.

نقب في عينيها. اهناك ادنى ابتسامة فيهما؟ لا. لا يمكن ان توجد، ولا توجد. حملته بين عينيها الغامضتين لحظة احرى، ثم تركت الباب واجتازت الغرفة صوب مقسبض جسرس قسرب المسوقد. بات حرا في ان يذهب، بيد انه راقبها دون ان يتحسرك... اي رجل اقل استقامة ونبلا... اي شناعة جديدة تتهدده الان! امرأة اخسرى تعسرفها وتفهمها افضل منه... تلك الكراهية للرجل... هذا البيت الذي يسكنه... لم يتجرأ على البوح بذلك.

اعادت المقبض النحاسي الى الوراء ومن ثم عادت اليه ثانية.

– ستأتي على الفور.

فتحت سارة الباب ونظرت اليه من طرف عينها.

- ارجـو مـنك ان تصغي الى ما ستقول، وان تضفي عليها الاحترام اللائق بسنها ومكانتها.

ثم اختفت. غير الها تركت في تلك الكلمات الاخيرة مفتاحا ضروريا. وحدس على الفور بمن سيلتقي عما قريب. الها شقيقة رئيسها، الشاعرة (لن اخفي الاسماء بعد الان) الانسة كريستينا روزيتي (الالماء عمية على الفهم في تلك المناسبات النادرة التي القى فيها نظرة عليه،

<sup>(128)</sup> كريستينا روزيتي (1830 - 1894): شقيقة (دانتي غبريال روزيتي) بدات نظم الشعر في سن مبكرة. شعرها مكرس في الاساس لمعالجة موضوعة الزوال وبخاصة زوال الاشياء المادية. عانت كثيرا من سوء حالتها الصحية وعاشت حياة كئيبة استحوذت عليها فكرة نموذج النقاء الروحي الذي يتطلب انكار الذات. كانت النزعة الدينية واضحة في اشعارها ايضا. (المترجم)

غمـوض عنيف، الاحساس بفعل يعوز الى الداخل وينحو منحى انثويا، واذا شئنا الصراحة، يتخبط تخبط الامعقولا فوق حدود الحب الانساني والمقدس؟

تقدم صوب الباب وفتحه. كانت سارة قرب باب يقع في اقصى طرف فسحة السلالم وتوشك ان تدخل. نظرت من ورائها في حين فتح فاه ليتكلم. غير ان صوتا هادئا ما انبعث من الاسفل، وشخصا ما كان يرتقي السلالم. رفعت سارة اصبعها الى شفتيها وتوارت عن انظاره داخل الغرفة.

تـردد تشارلز، ثم عاد ادراجه الى داخل المرسم وسار صوب النافذة. وادرك الان على من يقع اللوم بسبب فلسفة سارة عن الحياة – الها المرأة التي وصفتها مجلة بنش ذات يوم بألها رئيسة دير الراهبات العاطفية، العانس الهستيرية لجمعية الاخوة ما قبل الرافائيلية. كم تمنى لو انه لم يأت!، لو انه اجرى تحريات اكثر قبل ان يرمي نفسه في هذا الموقف البائس! لكن ها هو الان، ووجد نفسه فجأة وقد عقد العزم – على نحو لا يخلو من تلذذ رهيب – ان السيدة الشاعرة لا ينبغي لها ان تركب رأسها وتصر على فعل ما تريد. فهو عندها قد لا يكون اكثر من ذرة رمل وسط ملايين لا تحصى من الذرات، عشبة ضارة في الحديقة اللطيفة لـ...

تناهي الى سمعيه صوت. التفت وقد بان الهدوء التام على وجهه، الا الها لم تكين الانسة روزيتي، بل الفتاة التي ارشدته الى الطابق العلوي، وهي تحمل طفلا صعيرا بين ذراعيها. يبدو الها شاهدت الباب نصف مفتوح فما كان منها الا ان اختلست النظر وهي في طريقها الى ذلك الجزء من البيت المخصص للاطفال، ودهشت اذ رأته منفردا.

- هل انصرفت السيدة رافوود؟
- افهمـــتني ان... سيدة ترغب في الحديث اليّ حديثا خاصا. وقد ارسلت في طلبها.

أمالت الفتاة رأسها.

- ادرك هذا.

الا الها بدلا من ان تنصرف كما كان تشارلز يتوقع، تقدمت داخل الغرفة ووضعت الطفل فوق سجادة قرب مسند اللوحة. تحسست جيب صدريتها ووضعت دمية من قماش قرب الطفل، ثم جثت على ركبتيها برهة وجيزة كألها

تريد ان تتيقن من ان الطفل في منتهى السعادة. وبلا تحذير، استقامت وسارت على نحو رشيق صوب الباب في حين وقف تشارلز وقد بانت عليه امارات الحيرة والاهانة.

- اعتقد ان السيدة ستأتى عما قريب؟

التفتت الفتاة وابتسمت ابتسامة صغيرة، ثم القت نظرة سريعة الى الطفل فوق السحادة.

- ستأتى.

ظل تسشارلز يحدق عشر ثوان على الاقل بعد ان اغلق الباب. كانت طفلة صغيرة ذات شعر اسود وذراعين مكتنًزتين، وكانت اكبر قليلا من طفل رضيع. ويسبدو الهلا ادركت فجأة ان تشارلز شخصا حيا. فرفعت يدها وسلمته الدمية بلطوت غير مفهوم. تولد الانطباع لديه بوجود قزحيتين رمادتين هادئتين في وجه اعتيادي، وساوره شك يثير الخوف لا يدري ما كنهه... بعد ثانية واحدة، حثا قبالة الطفلة من فوق السجادة مساعدا اياها في الوقوف على قدميها غير الثابتتين، متفحصا ذلك الوجه مثل عالم اثار كشف النقاب عن اول نموذج لنص قديم مفقود. اظهرت الطفلة الصغيرة اشارات واضحة على عدم استلطافها هذا الفحص. مثلما كان قد فعل ذلك يوما ما لما وجد نفسه في ورطه مماثلة. فكان لها نفس الاثر الطيب، وبعد بضع لحظات – بات في وسعه ان يرفع الطفلة دون احتجاج ويحملها الم احد الكراسي القريبة من النافذة. جلست فوق ركبتيه مركزة اهتمامها في لعبتها الفضية، اما هو فكان يركز في وجهها، يديها، كل بوصة سنتيمتر منها.

وفي كل كلمة قيلت في تلك الغرفة. اللغة اشبه بحرير متموج الالوان، يعتمد كثيرا على الزاوية التي يمسك بها.

سمع صوت السباب يفتح بهدوء، غير انه لم يلتفت. وبعد لحظة واحدة، استراحت يد فوق ظهر الكرسي الخشبي العالي التي كان يجلس فوقها. لم يتكلم كما لم يتكلم صاحب اليد، وكانت الطفلة مستغرقة في الساعة مما دفعها الى ان تبقى صامتة هي الاخرى. وفي بيت بعيد، بدأت سيدة تعزف البيانو – سيدة يمر وقاتها مرورا بطيئا لأن تنفيذ العزف كان فقيرا، لا تكفر عنه سوى المسافة:

موسيقى المازوركا لشوبان، تنساب من خلال الجدران، من خلال الاوراق ونور السشمس، ذلك الصوت المتواصل المهتز هو وحده الذي كان يشير الى التعاقب والتوالي، والاكان الامر مستحيلا: لقد استحال التاريخ الى توقف حي، صورة في الجسد.

حاولت الطفلة ان تمد يدها الى الارض بعد ان شاهدت دميتها هناك. انحنت سارة قليلا، وتناولت الدمية واعطتها لها. ثم راقبت قليلا استغراق الطفلة في دميتها وهـي تتكئ على كتفها، ثم انتقلت عيناها لتستقرا فوق قدمي تشارلز، اذ لم تكن تقوى على النظر الى عينيه.

- ما اسمها؟
  - لالاج.

لفظت الاسم مثل تفعيلة شعرية، بتركيز في صوت الحرف (ج). الا الها ظلت لا تستطيع رفع عينيها اليه.

- اقترب مني السيد روزيتي (128) ذات يوم وانا قي الشارع. لم اعرف ذلك، غير انه كان يراقبني. وطلب مني ان اسمح له ان يرسمني. لم تكن قد ولدت بعد. كان في منتهى الشفقة والعطف لما عرف بظروفي. وقد اقترح هو شخصيا الاسم، وهو عرّاها.

وتمتمت.

<sup>(128)</sup> دانتي غبريال روزيتي (1828 - 1882): شاعر ورسام انكليزي ومؤسس جمعية الاخوة ما قبل الرافائيلية يحظى باحترام شديد في العصر الراهن بوصفه فنانا استخدم نمطا من انماط التعبير الرمزي الذي كان له اثره البالغ في القارة الاوروبية. عاش حياة مضطربة ووصفه الناقد (جون رسكين) بانه «ايطالي عظيم تاه في جحيم لندن». صور في اشعاره وبخاصة «بيت الحياة» الحب بين الرجل والمراة وصفا ماساويا. (المترجم)

- اعرف انه اسم غریب.
- من المؤكد ان مشاعر تشارلز كانت غريبة. ولم تزدد هذه الغرابة الاحيرة الا بحسن المؤكد ان مشاعر تشارلز كانت غريبة. ولم تزدد هذه الظروف، كان الله بسناء الالحساح الغريب على رأيه في مثل هذه الظروف، كان سفينته اصطدمت بشعاب صخرية واذا به يسأل عن رأيه في اي افضل مادة لتنجيد المقصورة. غير انه وحد نفسه يجيب كأنه تحت تأثير المحدر.
- انه اسم اغريقي مأخوذ من كلمة (لا لا حيو) وتعني خرير مثل خرير الغدير.
  احــنت سارة رأسها كأنها تشكره على هذه المعلومات في اشتقاق الكلمات.
  ما زال تشارلز يتفرس فيها وصواريه تحطم، وصرخات الغرقى في ذهنه. لن يغفر لها
  البتة. وسمع همسها.
  - الا تحيه؟
    - اننی...
  - ابتلع ريقه.
  - نعم. اسم جميل.

احنت رأسها ثانية، غير انه لم يستطع الحركة، لم يستطع ان يخلص عينيه من استجواهما الرهيب؛ كان مثل رجل يحدق الى مبنى منهار ربما كان ليقضي عليه وينهي حياته لو انه مر من امامه بعد لحظة واحدة؛ من باب المصادفة، وهب ذلك العنصر الذي من المألوف ان تصرف عقلية الإنسان النظر عنه، وتتركه في غرفة الاسطورة الزائدة عن الحاجة، الجسد في هذا الشخص، هذا الشخص المزدوج قبالته. ظلت عيناها خفيضتان تظللهما الرموش السود. الا انه رأى، او لعله ادرك، الدمسوع في مقلتيها. تقدم خطوتين او ثلاث خطوات بلا ارادة صوها. ثم توقف ثانية. لم يستطع، لم يستطع... وانفحرت الكلمات متدفقة منه على الرغم من الها كانت واهنة.

- لكن لماذا؟ لماذا؟ ماذا لو لم...
- انحني رأسها اكثر من ذي قبل. و لم يتمكن من فهم حوابما.
  - كان لا بد من ذلك.

وادرك الامــر: الامــر متروك لله، متروك له ان يغفر خطيئتهما. بيد انه ظل يتفرس في وجهها المتواري عنه.

- وكل تلك العبارات القاسية التي تفوهت هما... وارغمتني على الرد عليها؟ - لا بد من التفوه هما.

هل لي ان افهم يوما ما حكايتك الرمزية؟

يهتز الرأس المتكئ على صدره بحماس مكتوم. لحظة طويلة. ضغط الشفتين على الشعر الكستنائي. تتوقف عن العزف تلك السيدة غير الموهوبة في ذلك البيت البعيد وقد استبد بها الندم بلا ريب (او ربما استبد بها شبح شوبان المعذب البائس). اما لالاج، فتُذكّر والدها - في الوقت الملائم حقا - ان الف كمان يشبع على نحو سريع بلا ضرب، كأن الصمت الرحيم جعلها تفكر في جماليات الموسيقى ودفعها الى ان تضرب دميتها المصنوعة من القماش فوق وجنته المائلة.

النشوء هو ببساطة عملية تتعاون فيها الصدفة (التغير الاحيائي العشوائي في لولب الحامض النووي الذي سببه الاشعاع الطبيعي، مع القائسون الطبيعي لخلق اشكال حيَّة مكيَّفة للبقاء حيَّة على نحو افضل وافضل.

مارتن غاردنر: الكون البارع 1967

التقوى الصحيحة هي ان يفعل المرء ما يعرفه.

ماثيو ارنولد: دفاتر ملاحظات 1866

من القواعد التي اثبتها الزمن في حرفة الروائي الا يقدم البتة في نهاية الكتاب سوى بعض الشخصيات الثانوية جدا. اعتقد ان من الجائز ان نغفر تقديم الاج. الا ان الشخص المهم جدا على ما يبدو الذي كان في اثناء المشهد الاخير ينحي من فوق حاجز السدة في الجهة المقابلة للطريق الممتد من (16 شيني ووك) - وهو بيت السيد (دانتي غبريال روزيتي) الذي اصيب بالكوليرا وتوفي بسببها الا بسبب تعاطيه الافيون - قد يبدو اول وهلة وهو يمثل خرقا خطيرا لتلك القواعد. انا لم ارغب في تقديمه. لكن بما انه ذلك النمط من الاشخاص الذين الا يستطيعون البقاء خارج الاضواء، ومن النمط الذي يسافر في مقاعد الدرجة الاولى والا فلا يسافر البتة، والنه يمثل الضمير الاول عنده الضمير الوحيد، وباختصار، تتملكه اول الاشياء، وبما انني رجل يرفض التدخل في الطبيعة (حتى اسوأ طبيعة)، فإنه رجل ادخل نفسه وبما انني رجل يرفض التدخل في الطبيعة (حتى اسوأ طبيعة)، فإنه رجل ادخل نفسه المناه الذي يعبر هو - ادخل نفسه كما هو عليه. لن اسهب في الايحاء بأنه ادخه لن نفسه سابقا الاكما هو عليه حقا، ولهذا فهو ليس بشخصية جديرة البيتة؛ ولكن اطمئن، فهذه الشخصية ثانوية تماما على الرغم من المظاهر - وضئيلة البيتة؛ ولكن اطمئن، فهذه الشخصية ثانوية تماما على الرغم من المظاهر - وضئيلة مئل ذرة من ذرات اشعة غاما.

كما هو عليه حقا... وكما هو مزاحه الحقيقي فذلك مما لا يبعث على السرور. فاللحية التي كانت ذات يوم لحية ابوية، كاملة تضاءلت الان لتصبح لحية

غـندور، ومتفرنـسة. وهناك مسحة واضحة من البهرجة الصارخة في الثياب، في السحدرية الصيفية المزركشة على نحو مسرف، في الخواتم الثلاثة التي تزين اصابعه، السيحار الرفيع الطويل في مبسمه العنبري، والخيزرانة ذات الرأس المعدني. يظهر عليه انه ترك الوعظ واهتم بالاوبرا ذات الموضوعات الجادة والغناء المستمر، وكان في الاوبـرا افضل مما هو في الوعظ. باحتصار، هناك اكثر من مسحة تدل على انه متعهد حفلات فنية ناجح.

الان، وفي حين يسند نفسه الى الحاجز، يضغط على حافة انفه ضغطا خفيضا بين خنصره واصبعه الوسطى المطوقين بخاتمين. ويتملك المرء الانطباع انه لا يستطيع احستواء متعته. فيحدق الى الوراء صوب بيت السيد روزيتي، وبمسحة تملك كأنه مسسرح جديد اشتراه توا وعلى ثقة تامة بانه يستطيع ان يملأه. في هذا المنحى، لم يستغير: فهو، على ما يتضح، ينظر الى العالم بوصفه عالما يملكه ويوظفه حسبما يشاء.

الا انه انتصب. لقد كان التسكع في تشيلسي فترة ممتعة، بيد ان اعمالا اكثر اهمية تنتظره. يخُرج ساعته ويختار مفتاحا صغيرا من بين مفاتيح كثيرة مربوطة في سلسلة ذهبية ثانية. يعدل الوقت، ويبدو انه متقدم على الوقت بربع ساعة على السرغم من ان ذلك غير مألوف في ساعة من صنع اعظم صانعي الساعات. ومما يسزيد في الامر غرابة، انه لا توجد ساعة مرئية يمكن ان يكون قد اكتشف من خلالها الخطأ في ساعته. الا انه يمكن التكهن بالسبب. فهو يوفر على نحو حقير لنفيسه عذرا لتأخره عن موعده التالي. فهناك نمط من الاسياد الذين لا يستطيعون تحمل ظهورهم على خطاحتي فيما يخص اتفه المسائل.

اشار اشارة حاسمة بعصاه صوب عربة تنتظر على بعد مائة ياردة (91 مترا) منه. فتهادت صوب حافة الرصيف القريبة منه، ويقفز منها مساعد الحوذي ليفتح السباب. يصعد متعهد الحفلات، يجلس، يتكئ على نحو يوحي بالعظمة الى الوراء فسوق الجلد القرمزي ويصرف النظر عن البساط الموسوم بالرسوم الذي يعرضه مساعد سائق العربة قرب ساقيه. ثم ينحني ويغلق الباب وينضم الى رفيقه الجالس في مقعد الحوذي. وتصدر التعليمات في حين يلمس سائق العربة قبعته ذات الشريط بمقبض سوطه.

وتبتعد مركبة الاغنياء على نحو رشيق.

- لا، كما قلت أنا. فأنت لم تغرسي الخنجر في صدري حسب، بل طاب لك ان تحركيه فيه حركة دائرية.

وقفــت الان محدقة الى تشارلز، كأنها بحرم عنيد ينتظر قرار الحكم، على غير ارادتها، بل مسحورة. ونطق بالحكم.

- سيأتي اليوم الذي تسألين فيه عما فعلته فيّ. واذا كانت السماء عادلة فإن عقابك لن ينتهي الى الابد.

تردد ثانية احيرة، وجهه اشبه بجدار سد يوشك ان ينهار، اذ كان ثقل الندم يضغط ضخط هائلا في الاعماق، غير انه اغلق فمه واستدار على عقبيه وسار صوب الباب بالسرعة نفسها التي تبين فيها الها مذنبة.

- سيد سميثسون!

حطا حطوة او حطوتين، توقف، القى نظرة اليها من طرف عينه ومن ثم حدق الى اسفل الباب قبالته على نحو عنيف لا يرحم. سمع حفيف ثياها الخفيف وهى تقف من ورائه.

- اليس هذا دليلا على ما قلته توا، الافضل لو لم نلتق ثانية؟
- ان منطقك يفترض انني عرفت طبيعتك الحقيقية، الا انني لم اعرف.
  - اواثق انت؟
- ظننت سيدتك في بلدة لايم امرأة انانية، متزمتة. اما الان فادرك الها قديسة مقارنة برفيقتها.
- ولا يستعين عليّ ان اكون انانية اذا ما قلت ان في وسعك ان تتزوجني مع العلم اننى لا استطيع ان احبك كما ينبغي للزوجة ان تحب.

نظر اليها تشارلز نظرة جامدة.

- مــر وقت تحدثت فيه عني بوصفي ملاذك الاخير، بوصفي الامل الوحيد الباقــي لك في هذه الحياة. حسنا جدا. لكن لا تحاولي الدفاع عن نفسك فهذا مما يزيد الطين بلة.

فكر في ذلك طيلة الوقت: فكر في ذلك النقاش القوي على الرغم من انه السنقاش الاكثر مدعاة للاحتقار. ولما كان قد قال ما قال، فانه لم يستطع ان يخفي

ارتباكه، بعد ان عيل صبره و لم يبقَ في قوس صبره منزع، على الاقل، فيما يخص شعوره بالغضب الجامح. نظر اليها نظرة اخيرة معذبة ثم ارغم نفسه على السير الى امام لفتح الباب.

سيد سميشسون!ثانية!

شعر الان بسيدها فوق ذراعه، مرة ثانية يقف مكتوف اليدين، كارها تلك السيد، وضعفه في السماح لها ان تشله. ظهرت كألها تحاول ان تقول له شيئا ما لا تستطيع ان تعبر عنه بالكلمات. على الارجح، لا اكثر من اشارة ندم او اعتذار. على الرغم من ذلك، فلو كان الامر كذلك، فإن يدها كانت لتسقط حالما لمسته. وهسذه ما عطله لا على نحو نفسي حسب، بل وبدين ايضا. وعلى نحو بطيء جدا الستفت ونظر اليها، وراى لدهشته، ان في عينيها، ان لم يكن فوق شفتيها، شبَح ابتسامة، شبحا من ذلك النمط الذي عرفه من قبل، بمنتهى الغرابة، لما فاجأهما سام وماري تقريبا. اكانت مفارقة عندما قالت له الا ينظر الى الحياة نظرة جادة اكثر مما ينبغي؟ اهو تلذذ اخير بتعاسته؟ لكن ها هي ثانية، ففي حين كان ينقب فيها بعينيه الحسزينتين الساخطتين تماما كان ينبغي لها ان تخفض يدها. الا انه على الرغم منذ لك ظل يشعر بضغطها على ذراعه، كألها تقول انظر، الا تجد ان هناك حلا؟

عثر عليه. نظر الى اسفل صوب يدها، ثم رفع بصره ثانية الى وجهها. وبمنتهى السبطء، توردت وجنتاها، كأنما لترد بذلك عليه، وتلاشت الابتسامة من عينيها. سقطت يدها الى جانبها. وظلا يحدقان الى بعضهما بعضا كأن ثياهما سقطت من علسى حسديهما وباتا عارين. الا ان العري كان في ظنه مرضيا اكثر منه جنسيا، عريا تكشف فيه السرطان بكل حقيقته المتقززة. بحث في عينيها عن دليل يشير الى نياها الحقيقية و لم يجد سوى روح على استعداد للتضحية بكل شيء سوى نفسها من احل استعداد للتخعي عن الصدق والمشاعر وعلى الارجح كل التواضع الانثوي من احل انقاذ نزاهتها. وشعر لبرهة انه معرض للاغواء في تلك التضحية المحتملة النهائسية. في وسعه ان يشاهد خوفا من وراء المعرفة الواضحة الان بأنها قد قامت بحسركة زائفة. وان قبول عرضها بصداقة افلاطونية - حتى لو كانت يوما ما غير موقوفة لغرض نبيل - من شأنه ان يؤذي مشاعرها كل اذى.

الا انسه ما ان ادرك ذلك حتى فهم حقيقة مثل هذا الترتيب - انه سيصبح الاضحوكة السسرية في هذا البيت الفاسد، العاشق، المتمسك بالرسميات، الحمار الصغير. وادرك تفوقه الحقيقي عليها، وهو تفوق ليس مصدره المولد ولا الثقافة ولا السذكاء ولا الجنس، بل القدرة في العطاء التي هي ايضا العجز عن المساومة. الها لا تستطيع ان تحسب الالكي تمتلك. وان امتلاكه - سواء كان ما هو عليه او لأن التملك كان من القوة في اعماقها ما يجعله متحددا على نحو مستمر، وانه لا يمكن اشباعه بانتصار واحد فقط، سواء... الا انه ما كان يدري وما من شأنه ان يدري ابدا - ان امتلاكه لم يكن كافيا.

وادرك اخـــيرا انما عرفت انه سيرفض. لقد استغلته منذ البداية ولسوف تفعل ذلك حتى النهاية.

نظر اليها نظرة رفض احيرة مستعرة ثم حرج من الغرف. لم تبذل اي محاولة احرى لمنعه. حدّق الى الامام مباشرة كأن اللوحات المعلقة على الجدران التي مر ها اعدادا كبيرة من مشاهدين يلفهم الصمت، لقد كان الرجل الشريف الاحير في الطريق الى المقصلة. كانت لديه رغبة كبيرة في البكاء، الا ان ما من شيء سينتزع الدمع من عينيه في ذلك البيت. ان يبكي بصوت عال. وفي حين وصوله الى السردهة، بانست الفيتاة السي سبق لها ان ارشدته الى الطابق العلوي من احدى الحجرات، ممسكة بطفل صغير بين ذراعيها. فتحت فمها كي تتكلم، الا ان نظرة تشارلز الجامدة، الوحشية اسكتتها. وغادر المنزل.

ولما وصل البوابة - اصبح المستقبل حاضرا - اكتشف انه لا يدري الى اين يسذهب. كأنه وجد نفسه ولد من جديد على الرغم من امتلاكه كل ذكرياته وملكاته الخاصة بالبالغين. الا ان احساس الطفل العاجز انتابه - لا بد ان يبدا من جديد، لا بد ان يتعلم ثانية! عبر الشارع على نحو مائل، بتهور، دون ان ينظر نظرة واحدة من ورائه واتجه صوب السدة. كانت مهجورة، باستثناء عربة تترنح على بعد مسافة وتوارت عن الانظار لدى وصوله حاجز السدة.

حدق الى الاسفل صوب النهر الرمادي الذي يقبض الصدر الان بفعل المد العالم الميركا. كان يعني العودة الى اميركا. كان يعني العالم وثلاثين عاما من الصراع من اجل الوصول الى الاعلى - كلها بلا طائل، بلا

طائل، بـــلا طائل. كل شيء ضاع. كان يعني انه واثق من هذا الشيء: عزوبية القلب التامة مثل عزوبيتها. كان يعني، كما كانت تعني كل الاشياء، التطلع الى المستقبل واستعادة الماضي معا اخذا يلفانه مثل الهيار جليدي اسود كاسح. والتفت اخسيرا ونظر من ورائه الى البيت الذي غادره. فبدت له ستارة شبكية بيضاء قد اسدلت من وراء احدى النوافذ المفتوحة في الطابق العلوي.

الا ان ذلك مجسرد مظهر، حركة عابثة لريح أيار/مايو. فقد بقيت سارة في المرسم، محدقة الى الحديقة من تحتها، الى طفل وامرأة شابه، لعلها ام الطفل، يجلسان من فوق العشب وينهمكان في صنع اكليل من ورد الاقحوان. ثمة دموع في عينيها؟ الها بعيدة على نحو لا يمكنني من تمييز ذلك، مثلما لا استطيع ان اميز ظلا من وراء ضوء طالما ان زجاج النافذة يعكس توهج سماء الصيف.

من المؤكد ان تفكر ان رفض قبول العرض الذي كانت توحي به تلك اليد السي كانت تعطله انما هو اخر حماقة من حماقات تشارلز، فهو كان ينم على الأقل على ضعف محدد في النهاية في موقف سارة. ربما تظن انها كانت على حق: ان معركتها من اجل الارض كانت انتفاضة شرعية قام بها الخاضعون للغزو ضد الغازي السدائم. الا ان السشيء الذي يجب ان لا تفكر فيه هو ان هذه النهاية لقصتهما هي الاقل مدعاة للرضا.

فأنا قد رجعت الى مبدإي الاول على الرغم من ان هذا الرجوع ينحو منحى ملتويا: لا يوجد من يتدخل باستثناء الاشياء التي نراها، على ذلك النحو، من اول عـبارة استهلالية حتى هذا الفصل. وهكذا لا توجد سوى الحياة التي صنفناها نحن – ضـمن قدراتنا المحفوفة بالمخاطر – الحياة التي كما عرفها ماركس بأنها «افعال الانسان (وافعال النساء) بحثا عن غاياتهم». ان المبدأ الاساس الذي ينبغي ان يوجه هذه الافعال، المبدأ الذي اعتقد انه وجه سارة دوما، هو المبدأ الذي وضعته بوصفه العبارة الاستهلاليه الثانية. ان الوجودي المعاصر بلا ريب سيحل كلمة «الانسانية» الوسادةية» محل «الورع»، الا ان من شأنه ان يدرك قصد ارنولد.

ان نهـــر الحـــياة، نهر القوانين الغامضة والاختيار الغامض، يمر من امام سدة مهجورة؛ وعلى امتداد تلك السدة المهجورة يبدأ تشارلز الان يخطو خطواته، رجلا مــن وراء عربة مدفع غير مرئية مسجى عليها جثمانه يسير صوب صوت وشيك

اختياري؟ لا اعتقد. فهو قد وجد اخيرا ذرة من الايمان في نفسه، تفردا حقيقيا يبني مسن فوقه. لقد بدا توا يدرك – على الرغم من انكاره وعلى الرغم من الدموع المترقرقة في مقلتيه التي تدعم افكاره – ان الحياة ليست رمزا بغض النظر عن محاولة سارة لأن تبدو مناسبة لدور ابي الهول، الحياة ليست احجية واحدة واخفاقا واحدا ينبغي التكهن به، لا تحتوي على وجه واحد فقط او يتم التخلي عنها بعد رمية واحدة خاسرة للزهر. ان الحياة لا بد من تحملها، على الرغم من كونما غير مناسبة، فارغة، بلا امل، في قلب المدينة الحديدي. وهناك مرة اخرى، فوق ذلك البحر الذي لا يسبر غوره، المالح، الباعث على النفور.

## امرأة الضابط **الفرنسي**

تبدو الكتابة في هذه الرواية وكأنها تمر بين يدي روائي يهتم اهتماماً شديداً بمشكلات العصر الفكتوري وبالوقوف «بين عالمين: الأول عالم ميت والثاني لا يقوى على الولادة»، كما يقول ماثيو أرنوليد. ويهتم كذلك بالعلاقة بين الحاضر الذي هو ماض في الرواية والمستقبل الذي هو الحاضر

> في الرواية، والعلاقة بين موروث الرواية الفكتوري المثير للإعجاب والوضع في القرن العشرين الذي يجعل من المستحيل الكتابة في داخله.

> يمكن اعتبار رواية «امرأة الضابط الفرنسي» رواية ذكية تكشف عن استفادة الكاتب الحديث من الموروث الفكتوري، وبهذا تصبح رواية ليبرالية معمارها يقوم في الأساس على أساليب الواقعية الأخلاقية والتأويل الأخلاقي الذي ينتمي إلى أسلوب القرن التاسع عشير. وبهذا، فإن الرواية توسع مدى البصيرة الأخلاقية والوعي الاجتماعي الذي نحصل عليه من قراءة جورج إليوت على سبيل المثال، ليصبح مضافاً إلى شكل أكثر حداثة من

أشكال التصور تساعدنا في ذلك المعرفة التاريخية المتزايدة والمشاعر الطيبة الفياضة.

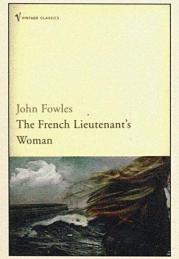





